LIBRARY OU\_232426

AWARINI

AWARINI

AWARINI

TYPEN THE TOTAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE

| *(فهرسة سراح الملوك) *                                                        |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                               | صيفه |
| الباب الاقرل في موراعظ الملوك                                                 | ٦    |
| الباب الثاني في مقامات العلماء والصالحين عند الاحراء والسلاطين                | 79   |
| الماب النانث فيماجا فى الولاة والقضاة وما فى ذلك من الغرر والخطر              | 44   |
| الباب الرابع في بيان معرفة ملك سليمان بن دا ودعليه ما السلام ووجه مطلبه الملك | 28   |
| وسؤاله أن لابؤتي لاحدمن بعدم                                                  | ĺ    |
| الباب الخامس في فضل الولاة والقضاة اذا عدلوا                                  | 88   |
| الباب السادس فى ان السلطان مع وعيته مغبون غيرغابن وشاسر غيروا بح              | ٤٦   |
| الباب السابع في بيان الحكمة في كون السلطان في الارض                           | ٤٧   |
| الباب المثامن فى منافع السلطان ومضارّم                                        | ٤A   |
| الباب التاسع في بيان منزلة السلطان من الرعية                                  | ٤9   |
| الباب العاشر فى بيان معرفة خصال وردالشرع بهافيها لظام الملك والدول            | ၁•   |
| الماب الحادىء شرفى بان معرفة الخصال التي هي قواعد السلطان ولا شبات له دونها   | 10   |
| الباب الثنانى عشرف التنصيص على الخصال التى زعم الملوك أنها أزالت دواتهم       | 95   |
| وهدمت سلطاتهم                                                                 |      |
| الباب الثالث عشرف الصفات الراتبة التي زعم الحبكاء أنه لا تدوم معها بملكة      | 50   |
| الباب الرايع عشرقى الخصال المحودة فى السلطان                                  | OA   |
| الباب الخامس عشر فيما يعزيه السلطان                                           | ্ঀ   |
| الباب السادس عشرفى ملاليا أمور المسلطان                                       | 99   |
| الباب السايع عشرفى خيرالسلطان وشرالسلطان                                      | ٦,   |
| الباب الثامن عشرفى منزلة السلطان من القرآن                                    | 38   |
| الباب الماسع عشرفي خصال جامعة لامن السلطان                                    | 71   |
| الباب الموقى عشرين فى الخصال التي هى أركان السلطان                            | 75   |
| الباب الحادى والعشرون في بيان حاجة السلطان الى العلم                          | 75   |
| الباب الثانى والعشرون فى وصية آمير المؤمنين على "بن أبي طالب                  | ٦٤   |
| المباب الثالث والعشرون في العقل واندها والخبث                                 | ્રા૦ |
| الباب الرابع والعشرون فى الوزرا • وصفاتهم والجلسا • وآدابهم                   | 79   |
| الباب الخامس والعشرون في الجلسا وآدايهم                                       | ٧٢   |
| الباب السادس والعشرون في بانمعرفة الخصال التي هي جال السلطان                  | ٧٤   |
| الباب السابع والعشرون فى المشاورة والنصيحة                                    | ٨٨   |
| فصل في النصيحة .                                                              | ۸.   |

## الداب الثامن والعشرون في الحلم AI الماب التاسع والعشرون فعايسكن الغضب ۸۷ 771195 · الباب الثلاثون في الحودوا أسخاء ۸۸ الياب الحادى والثلاثون في بيان الشم والحز 90 الباب الثانى والثلاثون في الصر .97 فصل في أفسام الصر 97 الهاب الشالث والثلاثون في كتمان السر 1.5 الباب الرابع والذلاثون في بيان الخصلة التي هي رهن يساثر الخصال وزعيم بالمزيد من 100 النعماء والألاءم زدى الحلال فصلفي الشكرعلي الحوارح 1 . 4 فصل فى الكلام على الزيادة 1.4 الباب الخامس والثلاثون في بيان السيرة التي يصلح عليها الامبروا لمأمورو يستريح اليها 111 الرئيس والمرؤس مستضرجة من القرآن العظيم الماب السادس والثلاثون في سان اللصلة التي فيهاعاية كال السلطان وشفاء الصدور 711 وراحة القلوب وطسة النفوس الباب السابع والفلا تودف يسان الخصدان التي فيهاملج أالماوك عندا لشيدا لدومعقل 115 السلاطين عنداضطراب الاموروتغيرالوحوه والاحوال الماب المامن والثلاثون في سان الخصال الموجمة لذم الرعمة للسلطان 112 الماب الماسع والثلاثون في مثل السلطان العادل والخاس 112 الباب الموفى أربعن فما يجسعلى الرعمة اذاجارا اسلطان 110 الماب الحادى والاردمون في كانكونوا ولي علمكم 117 الماب الثاني والاربعون في سان اللصلة التي تصليم الرعسة 111 الهاب النالث والاربعون فهاعلك السلطان من الرعمة 111 الماب الرابع والاربعون في التحذر من صحمة السلطان 119 ١٢٠ الياب الخامس والاربعون في صعبة السلطان الباب السادس والار معون في سهرة السلطان مع المند 171 الماب السابع والار معون في سرة السلطان في السَمِها والخراج 171 الياب الثامن والار يعون في سيرة السلطان في مت المال 178 إصل يتضمن مبلغ ماكان يستخرج الفرعون يوسف من أموال مصر 771 الباب المتاسع والآربعون في سبرة السلطان في الانفاق من مت المال وسبرة العمال 179 الباب الموفى خسدين في سميرة السلطان في تدوين الدواوين وفرض الارزاق وسمرة 177

صحافة الباب المادع والخسون في أ مكام أهل الذمة 100 فصل في نقص الدمي العهد 127 فصلفى تقدر الحزية 127 الماب الثانى والخسون في سان الصفات المعتبرة في الولاة 171 الماب المالث والخسون في سان الشروط والعهو دالق تؤخذ على العمال 121 الماب الرابع والخسون في هداما العمال والرشاعلي الشفاعات 125 الماب الخامس والجسون في معرفة حسن الخلق 122 فصل في القرق بن المداهنة والمداراة 119 الباب السادس والخسون في الظلم وشؤمه وسوعاقيته 10. الباب السابع والخسون فى تحريم السعاية والنمسمة وقيحهما ومايؤل المهأص همامن 108 الافعال الرديثة والعواقب الذممة الماب الثامن والجسون في القصاص وحكمته 104 الماب التاسع والجسون في القرح معد الشدة 17. الباب السنون في يان الخصلة التي هي أم الخصال وينبوع الفضائل ومن فقد حالم 141 يكمل فمه خصلة وهي الشحاعة ويعبرعنها بالصبر وبعبرعنها بقوة الننس الماب الحادى والستونف ذكرا لحروب وتدييرها وحسلها وأحكامها 175 الهاب الثاني والستون في القضا والقدرو التوكل والطلب 111 الباب الذالث والستون وهوجامع من أخبار ملوك العيم وحكاياتهم 110 فصلمن بوادر بزرجهر الخ 191 فصلومن حكم شاماق السندى الخ 195 فصل فال غرولا سعى الملك أن يكون له أيام معاومة بظهر فيها الخ 192 فصلمن فوادر كلام العرب 192 الباب الرابع والستون مشتمل على حكم منثورة 197 \*(12)\*

سراح الملوك للإمام العالم العلامة التبت الثقة الحجة الفهامة العارف بالله أبي بكر محد بن محد بن الوليد الفهرى الطرطوشي المالكي نف عنا الله به آمسين

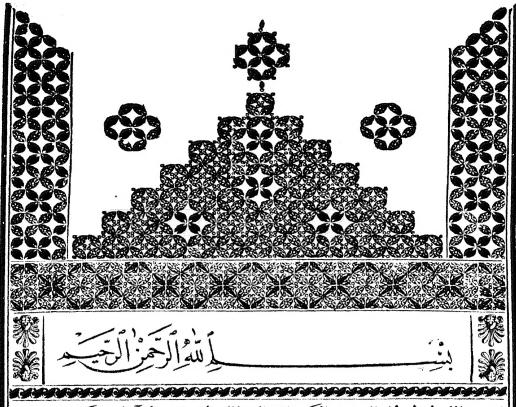

الجدنثه الذى لمرزل ولايزال وهوالكسرا لمتعال خالق الاعيان والاشمار ومكورا انهارعلي اللملواللمل على النهار العبالمالخفيات وماتنطوى عليه الارضون والسموات سواءعنده الجهروالاسرار ومنهومستخف اللهل وسارب بالتهار ألايعيلمن خلق وهو اللطيف الخبير خلق الخلق بقدرته وأحكمهم بعله وخصصهم عشيلته ودبرهم بحكمته لميكن لافى خلقهم معنن ولافى تدبيرهم مشيروظهير وكيف يستعين من لميزل عن لم يكن أو يستظهرمن تقدس عن الذل بمن دخَّ ل تحتَّ ذل السَّكوين ثم كافهم معرَّفته وجعـ ل علم العالمين بعجزهـ معن ادراكه ادراكالهم ومعرفة العارفين يتقصيرهم عن شكره شكرالهم كاجعل اقرار المقرين وقوفعقولهم عن الاحاطة بحقيقته أيمانالهم لايلزمه لمولا يجاوزه أين ولايلاصقه حيث ولايحدهما ولايعدمكم ولايحصرهمتي ولايحمطبهكيف ولاينالهأي ولايظلهفوق ولايقله تحت ولايقابله حد ولايزا جهعند ولايأخذه خلف ولايحده امام ولميظهره قبل ولم يعينه بعد ولم يجمعه كل ولم يوجده كان ولم يفقده ليس وصفه لاصفةله وكونه لا أمدله ولانتخالطه الاشكال والصور ولاتغسره الامام والغبر ولانتجوزعلمه المماسة والمقبارية وتستحمل علمه المحاذاة والمقابلة أن قلت لم كان فقد دسمق العلل ذاته ومن كان معد اولا كان له غديره عسلة يساوقه فى الوجودوهوقب لجيه عالاعيان بلاعلة فقدرة الله فى الانسياء بلامزاج وصنعه فيهما بلاع لاع وعاله كلشئ مسنعه ولاعاله اصنعه فان فلتأينهم فقدسم فالمكان وجوده فنأين الاين لميفتقر وجوده الىأين هويعدخلق المكان غنى بنفسه كماكان قبل خلق المكان وكيف يحلفه امنه بدا أويعود اليه ماهوأنشا وانقلت ماهوفلاما ثبة لوجوده وماموضوعة السؤال عن الجنس وآلفديم تعالى لاجنسله لان

الخنس مخصوص ععمى داخل تحت المائسة وان قلت كمهو فهوأ حدفى ذاته منفرد سمقاته وانقلت متى كان فقدست الوقت كونه وان قلت كمف هو فن كمف المكمف لا مقال له كمف ومن جازت عليه الكيفية جاز علمه النعت وان قلت هو فالها والواو خلقه بل ألزم الكل الحدث كأقال بعض الاشماخ لان القدمه فالذى الجسم ظهه وره فالعرض يلزمه والذى بالاداة اجتماعه فقو اهاتمسكه والذي بؤلفه وقت بفرقه وقت والذي يقمه غيره فالضر ورة تمسه والذىالوه ميطرقه فالتصويريرتتي المه ومن آواهمحل أدركه أين ومن كان لهجنس طلمه كمف وجوده اثمانه ومعرفته توحمده ويؤحمده تميزه من خلقه ماتصورفي الاوهام فهوبخ لافه لاتخابه العمون ولاتخالطه الظنون ولاتصوره الاوهام ولاتحمط به الافهام ولايق در قدره الانام ولايحو يه مكان ولا يقاربه زمان ولا يحصره امد ولايسعه ولد ولايجمعه عدد قربه كرامته وبعده اهانته علوه من غير نوقل ومجيئه من غيرتنقل هو الاقول والأخووالظاهر والبياطن القريب البعيد الذى ليس كمثله شئ وهو السمدع البصر وأشهدله بالربو ية والوحدانية وبماشهديه لنفسه من الاسماء الحسيني والصفات العلى والنعت الاوفى ألاله اللق والامر مارك الله رب العالم فأومن الله وملا تكته وكتبه ورسله لانفرق بن أحدمن رسله وفي له مسلون وأشهد أن محدا عدده المصطفى وأمنه المرتضى أرسله آلى كافة الورى اشهرا ونذرا وداعاالي الله ماذنه وسراجامنه إصلى الله علمه وعلى أهل مته الطاهرين وأصحابه المنتضم وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين أما يعدى فانى نظرت فى سيرالام الماضة والملول أنالية وماوضه وممن السماسات في تدبيرا لدول والتزموه من القوانين في حفظ النحل فوحدت ذلك نوعين أحكاما وسماسات فاما ألاحكام المشقيلة على مااعتفدوه من الحيلال والحرام والسوع والاحكام والانكعة والطلاق والاجادات ونحوها والرسوم الموضوعة لها والحدود القائمة على من خالف شأمنها فأمر اصطلحوا عليه يعقولهم ليسعلي شئ منه برهان ولاأنزل الله به من سلطان ولاأخذوه عن تدبرولاا تسعوا فسمرسولاوانماهى صادرةعن خزنة النيران وسدنة ببوت الاصنام وعبدة الاندادوالاوثان وليس يعجزا حدمن خلق الله ان يصنع من تلقاء نفسه أمثالها وأشماهها وأما السياسات التى وضعوها فىالتزام تلك الاحكام والذّب عنهاوا لحباية لها وتعظيم من عظمها واهآنة من استمان بها وخالفها فقدساروا فى ذلك بسيرة العدل وحسن السياسة وجع القلوب عليها والتزام المنصفة فما ينهم على ما يوجيه تلك الاحكام وكذلك في تدبيرا لحروب وامن السبل وحفظ الاموال وصون الاعراض والحرم كلذلك فقدساروا فسمسرة جملة لانافي العقول شئ منسه لو كانت الاصول صححة والقواعد وإحمة فكانوا فى حسسن سبرتهم بعدنظ تلك الاصول الفاسدة كن زخوف كنيفا أوبني على مت قصرامنيفا

ولوليس الحارثياب فرسط المارثياب فر القال الناس بالله من حار فه مت عجاس ما انطوى عليه سيرهم خاصة من ملوك الطوائف وحكا الدول فو جدت ذلك في ستمن الام وهم العرب والقرس والروم والهند والسند والسندهند فاما ملوك الصدين وحكاؤهم فلم يصل الى أرض العرب من سياساتهم شئ كشيرل بعد المشقة وطول المسافسة وأمامن عدا هو لامن الام فلم يكونوا أهل حكم بارعة وقرائم نافذة وإذهان

ماقبة وانمام درعنهم الشئ اليسيرمن الحكمة فنظمت ماألفيت فى كتبهم من الحكمة المالغة والسبرالمستحسنة والكامةاللطيفة والظريفةالمألوفة والتوقيع الجيل والاثر النسل الىمارويته وجعته من سيرالانساء عليهم السلام وآثار الاواماء وبراعة العلماء وحكمة الحبكاء ونؤادرا لخلفاء وماانطوى علسه القرآن العزيز الذي هومجرا لعلام وينبوع المسكم ومعدن السساسات ومغاص الجواهر المكنونات آن اختصر فلمعة دالة وإشارة خفمة واناطال فالفاظ بارعة وآيات محزة هوالهادى من الضلالة والحاوى لمحاسن الدنيًّا وفضائل الا تخوة (ورتبته) ترتيبا أنمهًا وترجشه تراجم ارعمة خاوية لمقاصدها ناطقة بحكمها ومضموئها يلج الاذن من غيراذن ويتوثلج التامورمن غيراستثمار الفاظهاة والبلعانيها ليس الفاظها الى السمع بأسرع من معانيها الى لقلب فانتظم الكتاب بجمداللهوعونه واحسانه غايةفىابه غريباقى فنونه واسبابه خفدف المجمل كشعرا لفآئدة المرسمق الحامث لهاقلام العلماء ولاجالت في نظمه الحكار الفضلاء ولاحويه خزائن المسلوك والرؤساء فلايسمع بهمك الااستكتبه ولاوز رالااستعميه ولارتس الااستعسنه واستوسده عصمة لمن عمال به من المباوك وأهل الرياسة وحنسة لمن تعصن به من أولى الاس والسماسة وحمالان تحليه منأهل الاكداب والمحاضرة وعنوان لمن فاوض بهمن أهل المجالسة والمذاكرة (وسعشه سراج الملوك) يستغنى به الحسكم بدر استه عن مباحثه الحسكاء والملوك عن مشاورة الوزراء (واعلوا) وفقكم الله أن احق من أهديت المه الحكم وأوصلت المه النصائح وحلت المه العلوم من آناه الله سلطانا فنفذف الخلق حكمه وجازعلم سمقوله (وآباراً يتُ) الاجدلُ المأمون تاج الخلافة عز الاسلام فخراً لانام نظام الدين خالصة أمير المؤمنان أباعدالله مجدالاموى ادام الله لاعزاز الدين نصره وأنفذف العالمان الحق أمره وأوزع كافة الخلق شكره وكفاهم فيه محمذوره وضره فقدتفضل الله تعالى بهعلى المسلين فبسط فيهميده ونشرف مصالح أحوالهم كلته وعرف الخاص والعاميمنه وبركته وتقلدامورالرعية وسارفهم على أحسن قضية متحر باللصواب راغبافى النواب طالبا سسل العدل ومناهج الانصاف والفضل رغبت أن اخصه بهذا الكتاب رجا العاف الله تعالى وم تعدد كل نفسر ماعلت من خسر محضرا وماعلت من سوء تودلوأن منها وبينه أمد العمدا ولنذكر فضائله ومحاسنه ماسق الدهر كاقسل

الناسيم ـ دون على قدره \_ م الكننى اهدى على قدرى مدون ما يفنى وأهدى الذى ، يستى على الايام والدهر

فان العلم عصمة الماول والامراء ومعة لى السلاطين والوزراء لانه يمنعهم من الظلم ويردهم الى الحلم ويصدهم عن الاذبة ويعطفهم على الرعبة فن حقهم ان يعرفوا حقه ويكرموا حلته ويستبطنوا أهله (وهذه) أبواب هذا الكتاب وعدتها أربعة وستون بابا الهاب الاقل في مواعظ الملوك الباب الثانى في مقامات العلماء والصالحين عند الاحمراء والسلاطين الباب الشالت فيماجا في الولاة والقضاة وما في ذلك من الغرد والخطر الباب الرابع في معرفة ملك سلمان بن داود و وجه طلبه الملك وسواله أن لا يؤتاه أحد من بعده الباب المامس في فضل

الولاة والقضاة اذاعدلوا الباب السادس فى ان السلطان مع رعيته مغبون غبرغا بن وخاسر غبر راج الباب السابع في بيان الحكمة فى كون المامات في الارض للماب الثامن في منافع السلطان ومضاوه الباب التاسع في معرفة منزلة السلطان من الرعية الباب العاشر في معرفة خصال وردالشرع بهافها نظام اللك والدول الباب الحادى عشرفى معرفة الخصال التيهي قواء \_ د السلطان ولا ثبات له دونها الباب الثانى عشرفى معرف ة الخصال التي زعم الملوك انها ازالت دولتهم وهدمت سلطانهم الباب الثالث عشرف معرفة الصفات الراتمة التي زعم المكاه انهالاتدوم معهامملكة الباب الرابع عشرف الخصال المحودة فى السلطان وقد اتفقت الحبكاء والعلماء غلما الباب الخمامس عشر في معرف الخصال التي يعز مها السلطان الساب السادس عشر في معرفة الخصال التي هي ملاك المور السلطان الباب السابع عشر فى معرفة خبرالسلطان وشرالسلطات الساب الثامن عشرفي معرفة منزلة السلطان من القرآن الداب التاسع عشرفي معرفة خصال جامعة لاص السلطان الداب العشرون في معرفة الحصال الق هي اركان السلطان الباب الحادى والعشرون في سان حاجة السلطان الى العلم الباب الشانى والعشرون فى وصية أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنده لكمه ل بن زياد فالعلم الياب الثالث والعشرون في معرفة العقل والدها والمكر الباب الرابع والعشرون فى الوزراء وأوصافهم الباب الخيامس والعشرون فى الحلساء وآدابهم البآب السادس والعشرون فى معرفة الخصال التي هي حيال السلطان الباب السابع والعشرون في المشاورة والنصيحة الباب الشاس والعشرون فى الحسلم ومحاسسنه ومحود عواقبه الماب التاسع والعشرون فمايسكن به الغض الماب الثلاثون في الحودو السخاء الماب الحادي والثلاثون فىمعرفة الشيح والمخلوما يتعلق برما الباب الثانى والثلاثون في معرفة الصروحل عواقمه الماب الثالث والشلاثون في حسحتمان السرومحاسنه الباب الرابيع والنلاثون في سان انك القي هي وهن لسائر الحصال وزعه مالمزيد من الاسلاء والنعه من ذي الميلال وهى الشكر الباب الخامس والشلاتون في بيان السيرة التي يصلح عليها الاميروا لمأمو ووتسهل صحمة الخلائق أجعين الباب السادس والثلاثون في سان الخصلة التي فيهاغانه كال السلطان وشفاء الصدور وواحة القلوب وطيبة النفوس الباب السابع والثلاثون في معرفة الخصلة التي هي ملحاً الملوك عندالشدائد ومعقل السلاطين عند اضطراب الممالك الباب المشامن والثلاثون في بيان الخصلة الموجبة لذم الرعبة لأسلطان الباب التاسع والثلاثون في مثل السلطان العادل والحائر الباب الاربعون فيا يجب على الرعمة اذا جار السلطان الماب الحادى والاربعون فى كاتكونوا يولى عليكم الباب الشانى والاربعون في بان المصلة التي بهاتصلح الرعسة الباب الثالث والاد بعون فيما علا السلطان من الرعية الباب الرابع والاردمون فى المحدر من صحبة السلطان الباب الخامس والاربمون في صعيدة السلطان الباب السادس والاربعون في سرة السلطان مع الجند الباب السابع والاربعون في سرة السلطان في استحباء الخراج الباب الثامن والاربعون في سيرة السلطان في الانفاق من ست المال الباب التاسع والاربعون في سيرة السلطان فيبت المال البناب الحسون في سدرة

السلطان في تدوين الدواوين وفرض الارزاق وسيرة العمال الباب الحادى والجسون في أحكام اهل الذمة الباب الشاني والجسون في مان الصفات المعتبرة في الولاة الباب الثالث والجسون في بيان الشروط والعهود التي تؤخذ على العمال الباب الرابع والجسون في هدايا العمال والرشاعلي الشفاعات الباب الخيامس والجسون في معرفة حسن الخلق الباب السادس والجسون في المظلم وشؤمه وسوعاقبته الباب السادع والجسون في السعاية والنمية وقعهما ومايؤل المه أمرهما من الافعال الردينة والمواقب الدمية الباب الثامن والجسون في القصاص وحكمة الباب التاسع والجسون في الفرح بعد الشدة الباب الشافي والستون في القصاء والقدر وأحكامهما الباب المناب المناب والستون في القصاء والقدر وأحكامهما الباب الثالث والستون وهوجامع من أخب الماول العجم في القصاء والقدر وأحكامهما الباب الثالث والستون وهوجامع من أخب الماول العجم وحكامهما الباب الأول في مواعظ الملوك ) \*

لقد خابمن كان حظه من الله الدنيا اعلم ايم الرجل وكانا ذلك الرجل ان عقول الملوك وان كانت كارا الاانها مشغوفه يكثرة الاشغال فيستدعى من الموعظة مايتو بح على تلك الافكار ويتغلغل فى مكامن تلك الاسرار فعرفع تلك الاستار ويفك تلك الاكنة والاقفال وبصقل ذلك الصدأ والراث قال الله تعالى قل متاع الدنما قليل فوصف الله تعالى جديع الدنيامان امتاع قلمل وأنت تعلمانك ماأوتنت من ذلك القلمل الاقلملا غمذلك القلمل ان عتعت به ولم تعص الله فسيه فهوله وواهب قال الله تعالى اغيا الحماة الدنيا الهوولعب تم قال وان الدار الا سخرة لهمى الحيوان لوكانوا يعلون فلاسخ أيها العاقل العباقلسلا يفني بجماة الابد حماة لاتفى وشماب لأيسلى كاقال الفضمل رجه اللهلو كانت الدنماذهما يفني وكانت الا تخرة خزفامه لوجبان نختا رخزفا يبقى على ذهب يفني فكنف وقدا خترنا خزفا يفني على ذهب يبقى تأتمل بعقلك هلآ تاك اللهمن الدياما آتى سلمان بنداود عليهما السلام حست آناه ملائحسع الديا والانس والجن والطسر والوحش والرج تجرى بأمره رخامس أصاب ثمزاده الله ماهو أعظم منها فقال تعالى هذاعطاؤنا فآمننأ وأمسك بغسر حساب فواللهماعدها نعمة كاعدد تموها ولاحسبها رفعة ومنزلة كاحسبتموها بلقال عندذلك هذامن فضل وبى لسلوني أأشكرأمأ كفر وهذافصل الخطاب لمن تدبرأن يقول لهريه في معرض المنة حذاعطاؤنا فامنن أوأمسك بغير حساب ثمخاف سليمان علمه السلام أن يكون استدرا جامن حسث لايعلم هذا وقدقال لك ولسائرأ هل الدنبا فورمك لنسألتهم أجعين عماكانوا يعملون وقال وانكان مثقال حبة من خردل أتينابها وكفي ساحاسين تأمل بعقلك ماروى عن النبي علمه السلام اله قال لوكانت الدنياتزن عندالله حناح بعوضة ماسق كافراء نهاشر بةماء وألق سمعث الىمانزل مه جبريل عليه السلام من عند الله تعالى على مجدعله السلام فقال ما محدان الله يقول الدعش ماشتت فانكميت وأحبب منشت فانك منسارق واعسل ماشتت فانك مجزى به فانظر مااشتملت علمه همذه السكلمات من تصرم العمروفراق الاحمة والجزاء على الاعمال فسلولم ينزل من السماء غيرها لكانت كافية انظر بفهمك الى ماروا مالحسين أن النبي عليه السلام مرّ

إعنزل قوم قدار تعلوا عنمه واذاط الامطروح فقال اترون همذاهان على أهله فقالوامن هوانه عليهم القوه قال فوالذى نفسى سده لالدنيا أهون على الله من هذا على أهل فعل الدنيا أهون على اللهمن الجيفة المطروحة وقال أنوهر يرة قال لى النبي علمه السلام ألا أريك الدنياجعا عافهاقلت بلي قال فأخذ بيدى وأتى بي الى وادمن أودية المدينة فادّا من بله فيها رؤس الناس وعددات وخرق المع وعظام البهائم مقال اأباهر يرةهده الرؤس كانت تعرص على الدنيا كرصكم وتأمل آمالكم ثمهى الدوم تساقط جلدا الاعظم ثمهى صائرة رمادا رمددا وهذه العذرات الوان أطعمتهم اكتسبوها من حدث اكتسبوها غرقذ فوهافى بطونهم فاصعت والناس يتحامونها وهذه ألخرق البالية رياشهم ولباسهم ثم أصحت والرياح تصفقها وهذه العظام عظام دوابهم التي كانوا ينتععون عليها اطراف السلاد فن كان ما كاعلى الدنيافلدان قال في الرحداحتي اشدر بكاورا وقال ابعر) أخذرسول الله صلى الله علمه وسلم وصلح المدى فقال باعبدالله كن في الدنيا كانك غريب أوكعابر سيمل واعدد نفسك في الموتى ياأيها الرجلان كنت لاتدرى متى يفعول الاجل فلاتغتر بطول الامل فانه يقسى القلب ويفسدااعمل وقدعيرالله أقواما مذاههم فى الاجل فقست منهم القلوب وطال منهم الامل فقال تعالى الم يأن للذين آمنوا ان تخشع ف الوجهم لذكر الله ومالزل من الحق ولا يكونوا كالذين أويوا الكتاب من قب لفطال عليهم الامد فقت قلوبهم وكثيرمنهم فاسقون

أحسنت ظنك بالابام اذحسنت \* ولم تحف سوما يأتي مه القدر وسالمتك الليالي فاغ تروت بها \* وعند صفو الليالي يحدث الكدر باأيهاالرجلألقالى سمعك وأرعني المك

فأن كنت لاتدرى متى الموت فاعلن \* مانك لاته ق الى آخر الدهر ابن آدم أين آدم أبو الا ولين و الا تحرين أين نوح شيخ المرسلين أين ادريس رفيه ع العالمين اين ابراهم خلل الرحن اين موسى المكلم من بن الندين والمرسلين اين عسى روح الله وكلته رأس الزاهدين وأمام السائحين اين محدثاتم النيسين وحبيب رب العالمين وسدالاولين والا خرين اين أصحابه الابرار المنتخبون اين الام الماضة اين الماولة السالفة أين القرون الخالمة اين الذين نصبت على مفارقهم التبحان أين الذين اغتروا بالاجناد والسلطان أين أصحاب السطوة والولامات اين الذين خفقت على رؤسهم الالوية والرايات أين الذين قادوا الحموش والعساكر أين الذين عروا القصوروالدساكر أين الذين أعطوا النصرفي سواطن الحروبوالمواقف أينالذيندانت لهم المشارق والمغارب أين الذين تتعوا فى اللذات والماكرب أين الذين أسرفوا على الخلائق كبرا فوعتما أين الذين راحوا فى الحلل بكرة وعشما أين الذين استلافوا الملابس اثاثاورما أين الذين ملكو إمايين الخافقين فحراوعزا أين الذين أ فرشوا القصور خزاوبزا أين الذين تضعضعت لهم الارض هيبة وهزا أين الذين استذلوا العبادقهراولزا هلقس منهم من أحدأ وتسمع لهم رزا أفناهم واللهمفي الامم وأبادهم المبيدالرم واخرجهم من سعة القصور وأسكنهم في ضنك القبور تحت الجنادل والصخور فاصعوالاترى الامسأكنهم فعاث الدودفي أجسادهم واتخذمق لأفي ابدانهم فسالت

العبون على الحدود وامتسلات تلك الافواه بالدود وتساقطت الاعضاء وتمزقت الحياود وتناثرت اللحوم وتقطعت المبطون فسلم نفعهم ماجعوا ولاأغنى عنهم ما كسبوا أسلك الاحبة والاولياء وهجرك الاخوان والاصفياء ونسيك القرباء والبعداء فامسيت ولونطقت لانشدت قولنا في سكان المثرى ورهائن الترب والملا

مقيم الحون رهين رمس \* وأهلى را محون بكل واد كانى لم أكن لهم حبيبا \* ولا كانو اللحية فى السواد فعوجوا للسلام فان أبيتم \* فأوموا بالسلام على بعاد فان طال المدى وصفا خليل \* سوانا فا ذكر واصفو الوداد وذال أقل مالل من حبيب \* وآخره الى يوم التناد فلوأنا عوقف حسكم وقفنا \* سقينا الترب من مهم الفؤاد

(وقال) مكرم بن يوسف العابدأوسى الله الى نى من أنساء بنى اسراد ــ ل أن قف على المدائن والحصون وأبلغهم عن حرف لاتأ كلوا الاطسا ولاتد كلمواالاناطق ولمادخل مزيد الرقاشى على عمر بن عسدالعزيز قال عظى بايزيد قال باأمع المؤمنين اعلم انك أول خليفة عموت فبكاعر وقال زدنى يايز يدفقال باأمسرا لمؤمنسين ليس سنك وبن آدم الاأب مست فيكا وقال ودنى الزيد فقال باأمرا لمؤمنين ليس بن الجنه والنارمنزل فسقط مغشما بالجها الرحل لاتغفان عن تذكر ما تسقنه من خوف الفناء وتقضى المسار بذهاب اللذات وانقضاء الشهوات والقاء التبعات وانقسلابها حسرات وازالدنيادارمن لادارله ومال من لامال له ولها يجمعهن لاعقله وعلهايعادى من لاعلمه وعليما يحسدمن لافقهه من صح فيهاسقم ومن سلم فيها هرم ومن افتقرفيها حزن ومن استغنى فيهافتن حلالها حساب وحرامهاعقاب ومتشابهها عتاب منساعاها فاتتسه ومن قعد عنهاأ تته ومن نظرالم اأعته ومن بصربها يصرته لاخسرهايدوم ولاشرها بيق ولافيها الخلوق بقاء فأيها الرجل لاتخدعن كأخدع من قملك فان الذي أصبحت فيهمن النع انحاصا والمائعوت من كان قبلك وهو خارج من يديل بمسل ماصارا لسك فلوبقت الدنياللعالم لمتصر للعاهسل ولوبقت للاقل لمتنتقل الى الاكنو باأيها الرجل لوكانت الدنيا كالهاذهما وفضة تمسلت عليك باللافة وألقت المسك مقالمدها وافلاذ كبدها ثم كنت طريدة للموتماكان ينبغي للثان تتهنا بعيش لانفرفما يزول ولاغناه فيما يبقى وهل الدنيا الاكماقال الاقل قدرتغلى وكشف يملا وكماقال الشاعر

ولقدسالت الدارعن أخبارهم \* فتبسمت عباولم سدى حتى مررت على الكنمف فقلل لى \* أموالهم ونوالهم عندى

ولقداصاب ابن السمال لما قال الرشديا ابن السمال عظني و يده شربة من ما و فقال يا أمير المؤمنين المؤمنين أرا يت لوحبست عنك هذه الشربة أكنت تفقد يها بملك قال نعم قال المؤمنين فلوحبس عند خروجها أكنت تفقد يه بملك قال نعم قال فلا خسر في ملك لا يساوى شربة ولا يولة أيما الشاب لا تغتربشه بابك فان أكثر من يموت الشباب والدلم عليمان أقل الناس الشيوخ يا يها الشاب كمن جدل في التنور وأبوه يرعى وكم من طفل في التراب وجده يحيى

وفال على بن أب طالب رضوان الله عليه لاسقف قد أسلم عفلني قال بالمرا المومنين ان كان الله على فن ترجو قال أحسنت فزدنى قال ان كان الله معك فن يخاف قال أحسنت فزدنى قال أحسب ان الله قد غفر ذنب المذبين اليس قد فاتهم ثواب المحسبة بن قال حسبى حسبى وبكى أربع بن صباحا وقال الحسن قدم صعصعة يعنى عم الفرزدق على النه صلى الله عليه وسلم فسمعه يقرأ فن يعمل مثقال ذرة خبرا يره ومن يعسمل مثقال ذرة شرايره فقال حسبى حسبى الاأسمع آية غبرها وقال السلمان بن عبد الملك لحسد الملو يل عظنى فقال أن كنت أذا عصيت الله طندت اله يوال كنت تظن اله الإراك فلقد كفرت برب الله طندة المناف المنا

هى الداردارالادى والقذا به ودارالفنا ودارالفسير ولونلتها بحدد افسيرها به لمت ولم تقض منها وطسر أيامن يؤمسل طول الحياة به وطول الحياة علسه ضرر اذاما كبرت وبان الشباب به فلا خيرف العيش بعد الكبر

والمابلغ مراده من الدنيا افضل ماسمت المهنفسه ورقت المهممته رفضها ونددها وقال هذا سرور لولاانه غرور ونعيم لولاانه عديم وملك لولاانه علك وغنا ولاانه فنساه وجسيم لولاانه ذمهم ومحود لولاانه مفقود وغنى لولاانه مني وارتفاع لولاانه انضاع وعلا لولاانه بلاء وحسن لولاانه حزن وهو يوم لوونق له بغد ياأيها الرجل لاتسكن كالمضل برسل اطمب مافيه وعسك الحثاله واعمان من قساقلبه لايقبل الحق وان كثرت وذائله قال الله تعالى فقلنا اضر يوه بعضها كذلك يحى الله الموتى ويريكم آياته اهلكم تعقلون مم قست فلوبكم من بعد ذلك فهي كالحارة اواشد قسوة وذلك ان كثرة الذبوب مانعة من قبول الحق القاوب وولوج المواعظ فيها قال الله تعالى كالابل رانعلى ةلو بهـمما كانوا يكسـبون أىغطاها وغشيها فلاتقبل خيرا ولاتصيخ لموعظة جافى التفسيراذ ااذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سرداء ثماذااذنك نكتت نكت تكسة سودا وحتى يسودالقل وقال حسد رفة القل كالكف فاذا اذنب العبدانقيض وقبض اصبعاثم اذا اذنب انقبض وقبض اصبعا أخرى تم كدلك في النااث والرابع حتى ينقيض الكف كله غريط مع الله علمه فذلك هو الران وقال بكرين عسداللهاذااذ سالعبد صارف قلبه كوخ الابوة تم كلياأذ نب صارفه م كوخ الابرة م كلاذنب صارفيه كوخزالابرة حتى يعودالقلب كالمخل وقال الحسن هوالذنب على الذنب حق عوت القلب وقال ابن شبرمة اذا كان البدن سقيما لم ينفعه الطعام واذا كان القلب مغرما بحب الدنيالم تنفعه الموعظة وفعه قبل

ولا أرى أثر اللذكر في خلدى \* والحبل في الصفرة الصمالة أثر الذا قسا القلب لم تنفعه موعظة \* كالارض ان مجت لم ينفع المطر

ويروى ان أبا العثاهية مربدكان الوراق وا ذا كتاب فيه بيت من الشعر لن ترجع الانفس عن غيها \* مالم يكن منه الهاذا جر

فقال لمن هذا فقد للاي نواس قال وددت انه لى بنصف شعرى فال الاصهى ان النعمان الذى هوام والقيس الا كبرالذى في الخورنق أشرف على الخورنق بوما فاعب هما وفي من الملائد والسعة ونفوذ الاص واقب اللوجوه فقال الاصحابه هل اوتي الجدمثل ما اوتيت فقال له حكيم من حكم اصحابه اهذا الذى أو تدت من لم برل ولا برال ام شئ كان لمن كان قبلال زال عنه وصادالمال قال بل شئ كان لمن قبلي زال عنه وصادالمال وسرول عني قال فسروت بشئ تذهب عنك اذنه وتبق تبعته فال فابن المهرب قال اما ان تقيم وتف مل بطاعة الله او تلبس امساحاو تلحق بحب ل وتعبد وبلافيس هو قدة من الناس حتى يا تمك أحلال قال فاذا كان ذلك المساحاو تلحق بيات الأموت فيها وشباب الاهرم فيه وصحة الاسقم فيها ومال جديد الايل قال فاى خيرفيا يفتى والله الطلاع عشا الاي ول أبدا وملكا جديدا فاضاع من ملك وليس الامساح وساد في الارض وسعه الحكم وجعلا يعبدان الله حتى ما تا وفيه يقول عدى بنزيد

و تسين رب الخورنق اذ فكر يوما والهددى تذكير مر ما له وكثرة ما عشلات والبحرمعرضا والسدير فارعوى قلبه وقد قال ماغبشطة حق الى الممات يصير أين كسرى كسرى الملوك انوشر وان أما بن قبله سابور و بنوالاصفرال كرام ملوك السروم لم يبق منهسم مذكور لم يهتب فبابه مهجود لم يهتبه فبابه مهجود

وفيهم يقول الاسودين يعقر

ولقد علت سوى الذى الباتنى \* ان السميل سبيل ذى الاعواد ماذا أؤمل بعد آل محرق \* تركوا منازلهم و بعد اياد أرض الخورنق والديروبارق والقصرذى الشرفات من شداد نزلوا بانقرة تسميل عليهم \* ماء الفرات يجىء من أطواد أرض يحبوها لطيب مقبلها \* كعب بن مالك وابن أم دواد جرت الرياح على محل ديارهم \* فحانم كانوا على معياد فأرى النعيم وكل ما يلهى به \* يوما بصسيرالى بلى ونفاد فأرى النعيم وكل ما يلهى به \* يوما بصسيرالى بلى ونفاد

(وقال) وهب بن منبه أصب على غدان وهوقه مرسد في بن ذى بن بارض صنعاء المهن وكان من الملوك الأحلة مكتو با بالقل المسند فترجم بالعربية واذاهى أيات جليلة وموعظة عظيمة بابق الحل الأجمال تحرسه م القلل بابق على الرجال فلم تنفعهم القلل واستنزلوا بعد عزمن معاقلهم \* فاسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا ناداهم صارخ من بعد مادفنوا \* أين الاسرة والتحيان والحلل

أين الوجوه التي كأنت محجبة مد من دونها تضرب الاستاروالكال فأفص القبرعنم من ساءلهم \* تلك الوجوء عليها الدود يقتل قدطال ما أكلوا يوما وماشر بوا \* فأصحوا بعد ذالـ الاكل قد أكلوا قال شخنا فرئ على القاضي أنى الولىدالياجي وأناأ سمع ليعض الشعراء

و يحــ ث يا اسما ما شانى \* أَضَلَتْ في والله ماشاقى

الموت حق فأعلى فازل ، قرب لى لحدى وا كفانى

قد كنت دامال فلاوالذي ي أعطاني العسر وأغناني

ماقرت العدين ساعمة به الاتذكرت فاشحماني

على بأنى صائر للبلى \* وفاقد أهلى وحسرانى

وتارات مالى على حاله ينم الشيطان ابن شيطان

لامرأة ابني أولزوج ابنتي " بالكمن عي وخسران

يسعدفي مالى وأشهقيه \* قوم ذو وغلوشما أن

ان أحسنوا كان لهم أُجره \* وخف من ذلك ميزاني

\* ومن استبصر من أبناء الماولة فرأى عدب الدنياو فناءها ونقصها وزوالها ابراهم بنأدهم بن منصورمن أينا الملولة ملولة خواسان من كورة بلخ ولماذه دفى الدندا ذه دعن عمانين سريرا قال ابراهيم بن بشارسأات ابراهيم بن أدهم كيف كان بد أمرك حتى صرت الى هذا قال غرهذا أولى بالقات يرجك الله لعل الله ينفعني به يومانم سألته نانية فقال ويحك اشتغل بالله تعالى تمسالته مالشة فقلت ان رأيت رحل الله أن تخبرني اعل الله أن ينفعني فقال كان أي من ماول خراسان وكانمن الماسروكان قدحب الى الصدفيينا أناراكب فرسا وكاي معي وأثرت أرنباأو ثعلبا فحركت فرسى فسمعت نداءمن ورائى اابراهم ليس اهذا خلقت ولابر فاأمرت فوقفت أنظر عنة و سيرة فلم أرأحيدا فقلت في نفسي لعن الله الشيطان عمركت فرسي فسمعت نداه أقوى من الاقل الراهم ايس الهذا خلقت ولابهذا أمرت فوققت مقشعرا أنظر عنة ويسرة فلمأرشها فقلت لعن الله ابلدس غموكت فرسي فسمعت من قريوس سرجي با ابرهم لدس لهذا خلقت ولام ذاأ مرت فوقفت وقلت همات جاءني الند نرمن رب العالمين والله لاعصمت ربي ماعهمي بعديومي هذا فتوجهت الىأهلي وخلفت فرسي وحنت الى بعض رعاة أبى فأخذت حمته وكساءه وألقت المه مثماني فلأأزل أرض تقاني وأرض تضعني حتى صرت الى العراق فعه ملت مها أما ما فلر نصف لي شيء من الحيلال فسأات بعض المشايخ عن الحيلال فقال علمك بالشام قال فانصرفت الحمدينة يفال الها المنصورية وهي المصحة فعصمات بها أماما فلريصف لى شئ من الحلال فسأات بعض المشايخ فقال ان أردت الحلال فعلمك بطرسوس فان المباحات بها والعدمل كشرةال فبيناأ ناقاعد على باب الحير أذجاني رجل فاكتراني أنظراه بستانا فتوجهت معه فكنتف المستان أياما كثيرة فاذا أنابخادم قد أظل ومعه أصابله ولوعلت أنالستان نادممانظرته فقعدف يحلسه غقال اناطور فأجبته قال فادهب فأتنايا كبررمان تقدرعليه وأطميه فأتبته برمان فاخ فالخادم رمانة فكسرها فوجدها حامضة فقال باناطور ماهد ذاأنت منذ كذا وكذاف يستانانا كأمن فاكهتنا ورماتنا لاتعرف الحاوص الحامض قلت والله ماأ كات من فا كهتكم شد ما وما أعرف الحاومن الحامض قال ففمز الحادم أصحابه

وقال ألا تعبون من هذا م قال لى لوكنت ابراهم بن أدهم ما زاده لى هذا فل كان من الغد حدث الناس في المسحد بالصفة في الناس عنقالى البستان فل رأ بت كثرة الناس اختفت والناس داخلون و أناها وبمنهم وكان ابراهم بن أدهم يأكل من على يدهمثل الحصاد وحفظ البساتين والعمل في الطين وكان يو ما يحفظ كرما فتر به جندى فقال اعطنا من هذا العنب فقال مأ مربه صاحبه فاخذ يضر به بالسوط فطاً طاراً سه وقال اضرب رأ ساطالماء عيى الله فا نحجز الرجل ومضى وقال سمل بن أبراهم عن أدهم فرضت فانفق على نفقته فاشتهت الرجل ومضى وقال سمل بن أبراهم عمرت ابراهم بن أدهم فرضت فانفق على نفقته فاشتهت شهوة فباع حداره و أنفق غنده على قلما على المرابع ا

أيها المر ان دنيال بحر \* طافع موجه فـ لا تأ مننها وسبيل النجاة فيها مبـين \* وهوأخذالكفاف والقوت منها

\* وبلغني أن الهند يوما يخرج الناص فيه الى العربة فلا يدة في البلديشير من طين لا شديخ كب ولامولودصغيروه ذا الموم بكون بعد أنقراض مائة سنةمن نوم مشله فاذا اجتمع اللق في صعمدواحد نادىمنادى الملائلا يصعدن هذا الخولخرهنالة منصوب الامن حضرفي المجسمع الاول الذي قد خلامن مائة سينة فرجهاجاء الشيخ الهرم الذي قد ذهبت قوّته وعي بصره وفني شبابه وتعبى العجوزتز حف لم يبق منها الارسمها وقدأ خنى الدهرعام افسعدان على الحرالذي هنال ويقول الشيخ حضرت المجمع الاول منذما نهسنة وأناطفل صغيرو كان المال فلاناويصف الجيوش الماضية والام اظالية وكيف طعنهم البلي وصاروا تعت أطباق الثرى ويقوم خطسهم فنعظ النباس ونذكرهم صرعة الموت وحسرة الفوت فسكي القوم ويتو بونمن المطالمو يكثرون الصدقأت ويخرجون عن التبعات ويصلون على ذلك مدّة وقال وهب بن منيه صحب رجل يعض الرهمان سمعة أمام استفدد منه شمأ فوجده مشغولا عنه بذكرا لله تعالى والفكولا يفترغ التفت المهف البوم السابع فقال ياهدذا قدعلت ماتريد حب الدنسارأس كلخطينة والزهدف الدنسارأسكلخبر والتوفدق نتاح كلخبرفا حسدررأسكل خطيئة وارغب فى مأس كل خير وتضرع الى ربك أن يهب آل نتاج كل خر قال فك ف أعرف دّاك قال كانجدى وجلامن الحكاء قدشبه الدنيا بسمعة أشساء فشبهها بالماء المالح يغرولا يروى ويضرولا ينفع وبسحاب الصميف يغرولا يتفعو بظل الغمام يغرو يحدذل وبزهرالربيع ينضر ثم يصفر فتراه هشما وباحلام النائم برى آلسرووف منامه فاذ أأسته غظ لم يكن في بده الآ الحسرة وبالعسل المشوب بالسم الذعاف يغرو يقتل فذد برت هذه الاحرف السدمعة سبعين سنة ثم زدت حرفا واحدا فشسبه تهامالغول التي تملائه من أجابها وتترك من أعرض عنها فرأيت جدى فى المنام وقال يابئ أشهد المكمني وأنامنك هي والله الغول التي تهلك من أجابها وتتركمن أعرمن عنها قلت فباىشي يكون الزهدفي الدنيا قال بالمقيزوا ليقين بالصبروا اصبربائعين والعين بالفكرغم وقف الراهب وقال خدذهامنا فلاأرال خاني الامتحردا بفعل دون قول فكان ذلك آخر العهدبه قلت وقدوصف الله تعالى الدنساوأ هلهايصفة أعرمن هدنه الصفة فقال سحانه اعلوااغماا لحيوة الدنيالعب ولهووزيشة وتفاخر سنكم وتنكاثرف الاموال والاولاد كمثل

غيث أعب الكفارنباته مع بهج فترا مصفرا م يكون حطاما وفى الا تودعذا بشديد والكفارههنا الزداع كالن الزرع يكون فى أول نيا ته أخضرنا عما هتزت الارض به بعد يسها فجاءت فى العبون كاملح ما يكون غ يهيج فتراه مصفراأى يكبرو يستوى فيعث و يحترق ويتكسر أعلاه ويستقل يسنبله غيداس فيكون حطاماأى تدنيامتكسرام تقطعا وهذامثل ضربه الله المني آدم اذكانوا أطفالا أول الولادة وفي حال الطفولية كاحسن مرأى يجمون الآنا ويقتنون ذوى الاحلام والنهي عيكبرون فيصبرون شسوخامنكسة رؤسهم مقوسة ظهورهم قددهب حسنهم ونعومتهم وفنى شأباجم وجمالهم وذوت غضارتم مونضارتهم واستولى عليهم الهرم والشبب ثمءو بون فيصرون حطاما في القيور كالتين في الحريق هذا بعدما وصفها بخمس صفات مدمومة اعب واهووزسة وتفاخروت كاثر وكان الصدر الاول يسي الدنما خنز برة ولووحدوا اسمأأقيه سنه لسموها به وكانوا يسمونها أمذفر والذفرالنتن وقال مالك بن انس بلغني أن ملكا من ماولتيني اسرائسل وكب ومافى زى عظهم فنشرت له الناس ينظرون المده أفواجاحتى مر برجل يعمل شسبأ متكاعلمه لم يلتفت البه ولارفع رأسه البه فوقف الملك علمه وقال كل الناس ينظرون الى الا أنت فقال الرحل انى رأيت ملكامثلك وكان على هذه المرية فاتهو ومسكن فدفن الىحنسه في يوم واحد وكنا نمرقهما في الدنها ماحسا دهما ثم كنا نعرفهما بقيريهما ثم نسفت الريح قاريهما وكشفت عنهما فاختلطت عظامهما فلمأعرف الملك من المسكين فلذلك أقبلت على على وتركت النظر المك وروى أن داودعايه السلام بيناهو يسيم في الممال ادواف على غارفاذ افيه رجل عظيم الخلق من بنى آدم واذاعند رأسه يجرمكتوب بكتاب محفو رفيه أ فارستم الملك ملكت ألف عام وفقعت ألف مدينة وهزمت ألف جيس وافترعت ألف بكومن بنات الملوك مصرت الى ماترى فصارا التراب فراشي والحارة وسادى فن وآنى قلا تغره الدنسا كاغرتني وقال وهب ن منبه خوج عسى ن مربع عليه السلام ذات يوم مع جاعة من أصحابه فلما ارتفع النهاد مروابزرع قدأمكن من الفرلة فقالواماني الله اناجماع فاوجى الله أناتذن لهم في أقواتهم فاذنالهم فتفرقوا في الزرع يفركون وبأكلون فبيناهم كذلك اذجا صاحب الزرع وجو بتول زرى وأرضى ورئتمه عن آبانى ماذن من تأكاون يا عولا قال فدعاء سى ربه فمعت الله تعالى جمع من ملك تلك الارض من لدن آدم الى ساعته فاذا عند ذكل سنمله أوماشاء الله وجل أو امرأة كاهم ينادون زرى وأرضى ورثته عن آبائي ففزع الرحل منهم وكان قد بلغه أمر عيسى علمه السمالام وهو لايعرفه فلماعرفه قال معذرة الماثنارسول الله اني لم أعرفك زرعي ومالي لا حلال فبكى عسى عليه السلام وقال و يحله ولا كلهم قدور ثواهد فمالارض وعروها م ارتحلواءما وأنتم على عماويم لاحق ايس التأرض ولامال وعال أبوالعتاهمة

وعظمنا أجداث من \* ونعتك أزمنة خفت وتكلمت عن أوجه \* تملي وعن صورست

وارتك قبرك في القبو \* روأنت حي لمغت

\* ياشامنا عنيتى \* أن النبة لم عت

ولر عما انقلب الشما \* تفليالقوم الشمت

وروى أن على بن أبي طالب رضى الله عنه لمارأى فاطمة رضى الله عنها مسجاة بنوبها بكى حتى رق له نم قال

اكل أجماع من خليلين فرقة وان الذى دون الممات قليل أرى على المدنيا على حكثيرة وصاحبها حتى الممات عليل وان افتقادى واحد ابعدوا حد و دليل على أن لا يدوم خليل وقال

ألاأيها الموت الذي ايس تارك ، أرحى فقداً فنيت كل خليل أراك بصيرا بالذين أحبهم الكانت تنحو تحوهم بدايل ولمانقص يديه من تراج المثل بقول بعض بني أمية

أَقُولُ وقد فأضت دموعى حسرة \* أوى الارض تبتى والاخلاء تدهب أخـ لاى لوغـ يرالحام أصابكم \* عتبت ولكن ماء لى الموت معتب

وقال العمامي قلت القرقدين والله لملق م سودا كنافه على الا قاق

ابقيا مابقيما فسيرى \* بين شخصكابسهم الفراق غرمن ظن أن يفوت المايا \* وعراها قلائد الاعناق كم صفيد متعابا جماع \* شمصادا لغربة وافتراق لابدوم المقاء للغلاق

وأنشدني بعض الادباء

أسعدانى بانخاتى - لوان \* وارثمالى من رب هذا الزمان ولعمرى لوذقة احرق الفر ت قد ابكاكا الذي أبكانى واعلما ان بقمة ان نخسا \* سدوف الديكا فتفتر قان

والمسافر الرشيد الى طوس وعن فى طريقه من حراً صابه فقال الطبيب لا ببريث الاجار النخل وكان نزوله قريبا من ها تمن النخلتين فا من بقطع جاراً حدى النخلتين فلا مثل بين يديه أنشده بعض الجلساء هذه الا بيات لبعض الشعرا فى ها تمن النخلتين فقال الرشيد لو سمعتم ما ما أمن بقطعه ما ولما مات الاسكندر قال ارسطاط اليس أيها الملك اقد حركتما بسكون في وقال بعض الحكامن أصحابه كان الملك أمس انطق منه اليوم وهو اليوم أوعظ منه أمس فنظمه أبو العتاهة فقال

حسيني حزنابد فغال ثم أنى به نفضت تراب قبرك من يديا وكانت من حيا تالى عظات به فانت اليوم أوعظ مغلا حيا ووجد مكتو باعلى قبرقه رناه مرناف مرنالغاظرين عبرة (وقال عبد الله بن المهتز) نسير الى الا تبال في كل ساعة به وأيامنا قطوى وهن مراحل ولم ارمشل الموت حقاكانه به اذ ما تخطت الاماني باطل وما أقبح التفريط في زمن الصبا به فكمف به والشب في الرأس شاعل ترحل من الدنيا بزاد من التي به فعسم رك ايام تعدقلا لل

ولما دخل أبوالدردا الشام قال با أهل الشام اسمعوا قول أخ لكم ناصح فاجتمعوا على مفقال ما أراكم تبنون مالاتسكنون و تجدمه ون مالاتاً كاون ان الذين كانوا قبلكم بنوا شديد او إماوا بهدا و جعهم بورا و جعهم بورا و مساكنهم قبورا ه وروى الحافظ قال و جدمكم و با في المنادم وروى الحافظ قال و جدمكم و با في المنادم و المنادم و منادم و المنادم و المنا

واأسنى من فراق قوم \* هـم المصابيح والحصون والمزن والمدن والرواسي \* والخير والامن والسكون لم تتفسير بنيا اللهالى \* حـتى و فتهـم المنون فكل جـر لنيا قلوب \* وحكل ما الماعدون

(وروى)ان النعمان ب المنذرخرج متصدا ومعه عدى بنزيد فروا بشعرة فقال عدى بنزيد أيها الملائد أتدرى ما تقول هذه الشعرة قال لا قال انها تقول

من رآنافليحدث نفسم ، انهموف على قرب سؤال

وصروف الدهدرلايبق الها . ولما تأتى به صم الجبال

رب ركب قدا ناخوا حولنا ، يشر بون الجر بالماء الزلال

عمروا الدهر بعيش حسن \* آمنى دهرهم غير عال عصف الدهر مهم فانقرضوا \* وكذاك الدهر حالا بعد حال

قال ثم جاوزوا الشحيرة فروا عقيرة فقال له عدى أيها الملك أتدرى ما تقول هذه المقبرة قال لا قال الما تقول المجرونا المجرونا على المجرونا على المجرونا على المجرونا المجرونا على المجرونا على المجرونا المجر

أيا الركب الخبونا \* على الارض المجدونا كاأنتركذا كنا \* كالحين تكونونا

فقال المعمان قدعات أن الشحرة والمقبرة لا يتكلمان وقد علت الك انما أردت تعظى فزال الله على خيرا في السيد السيد الله وحده قال في هذه النجاة قال السيد الله وحده قال في هذه النجاة قال المعمنة وترك عبادة الاوران وتنصر بومة ذوة خذفي العبادة والاجتهاد (وقال) عبد الله بن المعمنة من المدينة حجاجا فلما كتابالو يشفن للما فوقف بنا وجل علمه شماب وثه ليس له منظر وهيئة فقال من يسخ حادما من يبغ ساقيا فقات دونك هذه القرية فاخد فقا فالملق فلم يلبث الابسيراحتي أقبل وقد امتلا تأنوا به طينا فوضعها كالمسرور الضاحك متم قال الكم غيرهد المنالا وأطعمنا وقد امتلات أنوا به طينا فوضعها كالمسرور الضاحك متم قال الكم غيرهد المنالا وأطعمنا وقد منك القرص بموقع فاد ركة في عليه الرأفة فقمت المه بطعام طيب كثير فقلت اله قد عات أنه لم يقع منك القرص بموقع فاد ركة في عليه الرأفة فقمت المه بطعام طيب كثير فقلت اله قد عات أنه لم يقع منك القرص بموقع

فدونك هدا الطعام فنظر فى وجهى وتبسم وقال باعبد الله انماهى فورة جوع فا آبالى باى شي الديم المرحة عند فقال لى رجل الى جنبى أتعرفه قلت لاقال اله من بنى هاشم من ولد العباس ابن عبد المطلب كان يسكن البصرة فناب فرح منها فنفقد في اعرف له أثر ولا وقف له على خسبر فاعبنى قوله ثم اجتمعته به وآنسته وقلت له هل لل أن تعادلى فان مى فضلا من راحاتى فزانى خيرا وقال لواردت هدال كان لى معدا ثم أئس الى فعل يحدثى فقال أنارجل من ولد العباس كنت أسكن المصرة وكنت ذا كبر شديد وبدخ وانى أحمرت عادمانى أن تعشو فراشالى من حرير و مخدة بورد نثر فقعات وانى لنائم اذا بقمع وردة قد أغفلته الخادم فقدمت اليها فا وجعتما ضربا ثم عدت الى مضيعى بعد اخراج القدم عدن الخدمة فا تانى آت فى مناى فى صورة فقليعة فهرنى وقال أفق من غشيتك أبصر من سبرتك ثم أنشأ يقول

ياخية انك ان وسد لينا \* وسدت بعد الموت صم الجندل فامهد لنفسك صالحاتسعد به فلتندمن غدد اذا منفعل

فانقبت فزعانفرجت من ساعتی ها و بالی ربی (و فال) عبد الوا حد بن زیدد کرلی آن فی جوانب الابله جاریه مجنونه تنطق بالحکمة فلم آزل آطلبها حتی وجد تمافی خرایه جالسة علی حروعلیها جبة صوف و هی محلوقة الرأس فلمانظرت الی قالت من غیرآن آکلها می حیابلا باعد الواحد فقلت لها رحب الله بل و هیمت من معرفتها لی ولم ترنی قب ل ذلك فق الت ما الذی جائل ههنا فقلت جئت لنعظینی فقالت وا هیماه لواعظی و عظ ثم فالت باعد الواحد اعلم آن العید اذاکان فی کفایه ثم مال الی الدنیا سلمه الله حد الاو مقال عدد الفقر فقال عدد کاردت ان آرفع قدر لئعند مدانه و الهافات کان اله نصوب عند الله علی موحدا فی سره فقال عدد کاردت ان آرفع قدر لئعند مدانه و الدنیا و ترکنی فور ثنائ دلسلالا و لمانی و آهد العنی فاردت افران الدنیا و ترکنی فور ثنائ بذلك الوحشة بعد الانس و الذل بعد العز و الفقر بعد الغنی عبدی ارجیم الی ما حسرة بذلك الوحشة بعد الانس و الذل بعد العز و الفقر بعد الغنی عبدی ارجیم الی ما حسرة منها و أنشد و ا

انك فى دارلها مدة \* يقبل فيها عمل العامل أماترى الموت محيطابها \* يقطع فيها أمل الآمل تعلى الذنب بماتشته من عابل وتامل القوية من قابل والموت التى بعد ذا غفلة \* هماذا بفعل الحازم العاقل

هوا انزل سعد بن الى وقاص الحسيرة قيل له ههذا هوزمن بنات الماول بذال لها الحرقة بنت النعمان بن المنذر وكانت من اجل قبائل العرب وكانت اذا خرجت الى سعم انشرت عليها ألف قطيفة حرير وديباج ومعها الف وصيف ووصيفة فاوسل اليها سعد في ات كالشن المالى فقالت ياسعد كالمشرة من المدد فقالت ياسعد كاملول هدا المصرق بلك يحسمل الينا خراجه ويطيعنا اهدا مداة من المدد حتى صاح بنت صائع الدهرف شات شملها والدهرد نوائب وصروف فلوراً يتنافى أيامنا لارعدت فرائص أخ المناف فقال لها سعدما أنم ما تنعمتم به قالت سعة الدنيا علينا وكثرة الاصوات اذا دعونا ثم انشأت تقول

من كان بعد من الموت يدركه \* والقبرمسكنه والبعث يخرجه وأنه بين بحنات ستبهجه \* يوم القيامة أونارستنضيه فكل شئ سوى المتوى به سميم \* ومأتام عليه منه أسميه ترى الذى اتخد الدنياله وطنا \* لميدر أن المنايا سوف تزهده

(وروى) انعيسىعليه السلام كانمع صاحب له يسيحان فاصابه ما الجوع وقدانتها الى قرية فقال عيسي لصاحبها نطاق فاطلب لناطعامامن هذه القرية وقام عسى يصلي فحاءالرحل شلائة ارغفة فابطأ علمه انصراف عسى فاكل رغمفا فانصرف عسى فقال أبن الرغمف المثالث فقال ما كانا الارغيفين فال فراعلي وجوهه ماحتي مرّا بظماء ترعى فدعاء سيعلمه السلام ظيما منها فذكاه فأكلامنه غ قال عيسى علمه السلام للظي قمياذن الله فاذا هو بشتة فقال الرحل سحان الله فقال مسي بالذي اراك هذه الا تهمن صاحب الرغدف قال ما كانا الا اثنتن قال فضساءلي وجوههما فرا بتهر عجاج عظم فاخذعسى علمه السلام مدمفشي معلى الما محتى جاوزا الماء فقال الرجدل سحان الله فقال عسى علمه السلام بالذي أراك هدذه الاتية من صاحب الرغيف قال ما كانا الاائن من فرجاحتي أتساقر يه عظيمة خربة وإذا قريب منهاابن ثلاث من ذهب فقال الرجل هذا مال فقال عليه السلام أجل هذا مال واحدة في وواحسدة لك وواحدة لصاحب الرغمف فقال أناصاحب الرغمف فتال علمه السلام هيلك كلهاففارتهفا قام عليهالس معهما محملها علمه فتريه ثلاثة نفر فقتلوه وأخذوا اللين فقال اثنان منهم لواحد انطلق الى القرية فأتنا بطعام فذهب فقال احد الباقسين تعال نقتل هذا أذاجا ونقسم هذا بيننا قال الآخرنع وقال الذي ذهب يشتري الطعام أجعر في الطعام "عما فاقتلهما وآخذ اللين ففعل فلماجا وتقلاه واكلامن الطعام الذي جاءيه فياتا فربع معيسي عليه السيلام رهم حولها منصري من فقال حكذا تفعل الدنيا بإهلها (وقال عبد الملك) بن عبر رأيت في هذا القصر عبارأ يترأس الحسين على توبين مصموغين بيزيدى ابن زياد غرا يتراس ابن زياد بينيدى الختارخ وأيت وأس الختار بن يدى المصعب بن الزبيرخ وأيت وأس المصعب بن الزبير بيريدى عبد الملك بن مروان (وقال الاصمعي) لمازخوف الرشد مع السه وتحرّم فيها و زوقها وصنع فيهاطعاما حكثيرا ارسل الى الى العتاهمة وقال صف لذاما نحن فمه من نعيم هذه الدنيا فقال عُسُ ما يدا لكُ سالماً . في ظـل شاهقـة القصور يسعى علمك عما اشتهم المستحدى الرواح وفي الكور

وإذا النفوس تقعقعت \* في ضبق حشر جة الصدور

فهناك تعلموقنا \* ماكنت الافي غرور

فبكى هرون فقال الفضل بن يحيى بعث الدك أمير المؤمنين المسيره فأحز ته فقي الهرون دعة فانه وآناف ضلالة وعمى فنكره أن يريدناعى (ويروى) ان سليمان بن عبد الملك المس أخر ثبابه ومس أطيب طيبه ونظر ف من آنه فأ هيته نفسه وقال أنا الملك الشاب وخرج الي الجهدة وقال المارية كنف ترين فقالت

أنت نم المتاع لوكنت تبق \* غيرأن لا بقا الدنسان ليس فيما بدالنا منك عيب \* عابه الناس غيراً نك فاني

فاعرض بوجهه غضر بعضه المنسبر وصوته يسمع آخر المستد فركبته المي فلم زاصوته منقص حق ماسمه من حوله فصلى ورجع بين اثنسين يستعب رجليه فلما صارعلى فراشسه قال للجارية ما الذى قلت لى في صحن الدار قالت ما رأيسك ولاقلت شما وأنى لى بالخروج الى صحن الدار فقال انالله وانا السه واجعون نعبت الى تفسى شمعه عهد موأوصى وصيته فلم تدوعليه الحمة الاخرى الاوهو فى قبره (ووجد) مكتوبا على قصر سسيف بن ذى برن

من كان لايطا التراب برجله \* وطي التراب بناء م الله من كان بناف التراب وبينه \* شمران كان بغاية البعد لو بعثرت الناس أطباق الترى \* لم يعرف المولى من العمد

(وقال الهميم بن عدى) وجدوا غارا فى جبل لينان زمان الولىد بن عبدا الملك وفعه وجل مسحى على سر رمن ذهب وعندرا سملوح من ذهب كتوب فيمالرومية أناسم أبن فواس بنسم خدمت عيصو بناسحق بنابراهم خليل الرب الديان الملائ الاكر وعشت بعده عرا طويلا ورأيت عباكشرا ولمأرفيمارايت أعجب من غافل عن الموت وهو برى مصارع آنائه ويقف على تترأحيائه ويعلم انهصائرا ايهم ثملايتوب وقدعمت ان الاجلاف الجفاة سمنزلونى عن سر مرى و يتوّلونه وذلك حين تغير الزمان وتتأمر الصمان ويكثر الحدثان فن أدرك هدذا الزمان عاش قليلا ومات ذليلا ويروى) ان الاسكندرم و بديسة قدملكها أملاك سيعة ويادوا فتال هل يق من تسل الاملاك الذين ملكو إهذه المدينة أحد قالوارحل يكون فى المقابر فدعاه وقال له ما دعالـ الى لزوم المقابر قال أردت أن أعزل عظام الملولـ من عظام عسده مفوجدت ذلك سواء قال فهلك أن تتممني فأحيى مك شرف آمائك ان كانت لك همة قال انهمتي لعظمة ان كانت بغمتي عندك قال وما بغستك قال حماة لامرت فيها وشباب لاهرم فسمه وغنى لالتمه فقر وسرو رلايعتر الهمكروه قالماأقدرعلي هذا قال فانفذ اشأنك وخلني أطلب بغدتي من هي عند د وفقال الاسكندر هدذا أحكم من رأبت (و وي وي) ف الاسرائيليات ان عيسي بن هريم علمه السلام بينما هوفي بعص سياحته اذمر بجمعه مذخرة فامرها أن تتكلم فقالت ماروح الله أما بلوام بن حقص ولل الهي عشت ألف سنغ وولدلي أاف ذكر وافتضضت ألف بكر وهزمت الف عسكر وقتات ألف حمار وافتتحت ألف مدينة فن رآنى فلا يغ تربالدنيا كاغرتني فياكانت الاكلمنائم فبكي عيسى عليه السلام (ووجد) مكتوباعلى قصر بعض الماوك وقدياد أهله وأقفرت سأحته

هذئ منازل أقوام عهدتهم \* يوفون بالمهدمذ كانوا وبالذم تبكي عليهم دياركان يطربها \* ترنم الجدد بين الحرا والكرم

(وقال) عبدالله بن أى فوح نزل حقمن العرب شعبامن شعاب الين فتشاّحنوا فيه واختلفوا واستعدّوا للقتال فاذاصا مح يصيح باهؤلاء على رسليكم علام الهتال في فوالله القدملكني سبعون أعوز كالهم اسمه عرو

\*(فصسل )\* أيها الرجل اعتبرى مدى من الماولة والاقدال وخلامن الام والاجدال وكيف بسطت الهم الديبا وأنست الهم الا تبال وانفسج الهم في المنى والا مال وأمد واللا لات والعدد والاموال كيف طعنهم بكل كله المنون واختدعهم برخرفه الدهر الخون وأسكنوا بعد سعة القصور بين الجنادل والصفور وعاد العين أثرا والملك خبرا فاما الموم فقد ذهب صفو الزمان وبقي كدره فالموت الموم تحفة الكل مسلم كانن الخير أصبح عاملا والشر أصبح ناظرا وكان العبي أصبح صاحكا والرشميديا كا وكان العدل أصبح عاملا والسر أصبح الموا عالما وكان العبيق أصبح مدفونا والجهل منشورا وكان اللؤم أصبح باسقا والكرم خاويا وكان الوقام أصبح مستمقطا والوفاء ناعًا وكان المسلمة من الصالمين وتوجى بها الاشرار وكان الحب أصبح مستمقطا والوفاء ناعًا وكان السكذب أصبح مثرا والصدق ماحد لا وكان المسرون أمارى الديا تقبل اقبال الطالب وتدبرا ديار الهارب وتصل وصال الملول وتفارق والمساحق ما خيرها يسير وعشها قصد واقبالها خديمة وادبارها خيمة واذباتها فاية فراق الحجول فيرها يسير وعشها قصد واقبالها خديمة وادبارها خيمة واذباتها فاية وراق الحجول في منافس أعل المال وانهز ت فرص عيشهم واين ريانهم والكن انظر الى سرعة من يومن الغدل ولاننافس أعل الديبا في خفض عيشهم واين ريانهم والكن انظر الى سرعة طعنهم والوالله المالة والمناه المالة والمناه المالة والمالة المالة والمعتبرة والمناه والمن المالة والمناه والمناه والمن النظر الى سرعة من وسومن الهم والكن النظر الى الساعو المعتبرة والمعتبرة والمناه والمناه والكن النظر الى المسرعة والمعتبرة والمناه و

رب مغروس بعاش به عدمت عدين مغترسه وكذاك الدهر مأتمه ، أقرب الاشماء من عوسه

وقدقالالتهاجي

تنافس فى الدنياغرورا وانما \* قصارى غناهاأن تؤل الى الفقر وانالقى الدنياكركب سفينة \* تظنّ وقوفا والزمان بها يجرى ولبعض الشعراء

تروح الدينا بغير الذي غدت \* وتحدث من بعد الامور أمور وتجرى الله الى باجتماع وفرقة \* ونطلع فيها أ نجيم وتفور فن ظن أن الدهر باق سروره \* فذاك محال لايدوم سرور عفا الله عن صرائهم واحدا \* وأبق ن ان الدائرات تدور

(وقال وهب بن منه) قرآت فى كتب بعص الانبياعليهم السلام أن المسيح احتاز بجمعمة هائلة عظيمة فقدة فقال المسيح المتافية فقدى تخبرنا عظيمة فقال له اصحابه باروح الله لوساً لت الله تعالى أن يستنطق هذه الجعمة فعسى تخبرنا بما وأنه من المحاثب فقد على فانطقها الله تعالى فقالت باروح الله الى عشت ألف سنة

واستولدت ألف ذكر وافتحت ألف مدينة وهزمت ألف جيش وتنك ألف جيار وصحبت الدهر واختيرته وامتحنت تقلبه وانقلابه فلم أوشما أشد من طالح يلى أحرصالح ولم أجد لهدن الدهرش مأ أنفع من الصروم المنة أهله ولم أرهلاك أهدله الافى الحرص والطمع ووجدت الهزفى الرضا بالقسيم (وقال محمد) بن أبي العناهية آخر شعر قاله أبى في مرضه الذى توفى فه مرجه الله

الهى لا تعدد بنى فانى \* مقرر بالذى قد كان منى فالى حدد الا رجائى \* وعفول ان عفوت وحسن ظنى وكم من زلة لى فى البرايا \* وأنت على ذو فضل ومن اذا فكرت فى قدمى عليما \* عضضت أناملى وقرعت سنى أجن بزهرة الدنيا جنونا \* وأقطع طول عسرى بالتمدى وبين بدى مدةات عظيم \* كأنى قدد عيت له كأنى ولو أنى صددت الله فيها \* قلمت لاهلها ظهر الجسن

(وقال ابن عباس) اورد عبد القيس على رسول الله صلى الله على هو الكم يعرف قس بن ساعدة قالوا كانا انعرفه يارسول الله قال رجل است انساه بعكاظ على جل الحروه و يخطب الناس و يقول ايها الناس اجتمعوا فاذا اجتمعتم فاسمعوا فاذا سمعتم فعوا فاذا وعيتم فقولوا فاذا قلم فاصدقوا من عاشمات ومن ماتفات وكل ماهو آت آت ان في السماء لخبرا وان في الارض العبرا مها دموضوع وسقف مرفوع و يحوم تمود و بحر لا يغود أقسم قس قسم في الارض العبرا مها دموضوع وسقف مرفوع و يحوم تمود و بحر لا يغود أقسم قس قسم حق لا كذب فيه ولااثم الذكان في الارض رضا ليكون "سخطا ان تلهدينا هوا حب المه من دينكم هذا الذي أنتم عليه مالي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون أرضوا بالمقام فقاموا اوتركوا على حالهم فنامو اثم قال المكمير وي شعره فأنشدوه

فى الذا هبين الا ولي نصن القرون لذا بما رراية مسوا رد ا \* للموت المسلما مسادر ورأيت قوى نحوها \* بمضى الاصاغروالا كابر لا يرجع الماضى المستلك ولامن الما قين غابر سكنوا السوت فوطنوا \* ان المبوت هى المقابر أبي لا محا \* لة حيث ما والقوم ما أبر

م قال الرحل لقدراً يتمنه عبا اقتعمت واديا فاذا انابعين جارية وروضة مدهامة وشعرة عادية واذابة سرينساعدة قاعد في اصل الشعرة وسده قضيب وقدورد على العين سماع كثيرة فه كلما وردسيع على صاحب نبريه بألف وقال تنفح قي يشرب الذي ورد قبلك فلما راً بت ذلك ذعرت ذعر السديدا فالمتفت الى وقال لا تتفف فالمتفت فاذا بقبرين منه شما مسعد فقلت ما هذات القبرات قال هما قبرا الموقع كانا يعبد ان الله تعالى معى في هذا الموضع وأنا أعبد الله بنه سماحتي الحق بهما فقلت له ألا تلحق بقوم لل قتكون في جبرتهم فقال لى شكامك أمك او ما علت ان ولدا سمعي لى تركن في المنام وعظمت الانداد م تركن

وأقبل على القبرين وقال

خلستى هما طالما قسد رقسدها \* أحسد كاما نقضسان كراكا الرى النوم بين الجلد والعظم منكا \* كائن الذى يسبق العقارسة كا أم تعلى أنى بسعهان مفسرد \* ومالى فيسه من خليل سواكا مقسم على قسير على الست نازما \* طوال الله الى أو يجيب صداكا أ أبكيكا طول الحساة وما الذى \* بردى في قسم ان بكاكا كا هسكا والموت أقرب عابة \* بروى في قسم بكا قدا تاكا كا سلام وتسليم و روح و رحمة \* ومغه و آلون على ساكا كا فلوحهات نفس انفس و قاية \* لحدت نفسي أن تكون فداكا

وفى الحديث أن النبى صلى الله علمه وسلم قال ان قس بن ساعدة يبعث أمّة وحسده يعنى ان كل أمّة آمنت شيم البعث أمة وحدها لا يخالطها غيرها ويبعث قس أيضا وحده أمة ليس معه أحد (ويروى) ان المهدى نام يوما فأنشد فى نومه هذه الاسات

كَانَى بِهِذَا الغَصرة دبادأهله \* وأوحش منه ركنه ومنازله فلم يق الا ذكره وحديثه \* ينادى بلمل معولات ثواكله

فاأتت علمه عاشرة عشرة حتى مات (وأنشدني) القاضي أبو العباس الجرجاني رجه الله بالبصرة

بالله ربك كم قصر مردت به مه قد كان يعمر باللذات والطرب طارت عقاب المنايا ف جوانبه \* فصاح من بعده بالو يل و الحرب وأنشدني أيضا

أيها الرافع البناء رويدا ، ان تدّود المنون عنا المبائي انهذا البناء يبق ويفني ، كلشي ابق من الانسان

(وقال المسكم بن عرو) قال أبوجعفر المنصور عند موقه اللهدم ان كنت تعلم أنى ارتكبت الامور العظام بواءة منى علم أن أن المنظمة أنى قد أطعتك في آحب الاشده المال شهادة أن لااله الاالله منامند الامنياعلي وكان وما فاعما فا تاه المنامة فقال

كا في بهدا القصرة دباد أهدله \* وأوحش منه أهله ومنازله وصارع مدالقصر من بعد بهجة \* الى تربة تسنى عليه جنادله فاستيقظ مرعوبا ثم نام فأنشد

أباجه فرحانت وفائك وانقضت \* سنول وأمرالله لابدواقع في الله الله وأمرالله لابدواقع في الله ومخسم \* أباجع فرعنك المنه دافع فقال بارسع التنى بطهورى فقام واغتسل ولي و تجهز للهج ثم فال بارسع القدى في حرم الله تعالى (وأنشد في ) القاضى أبو العباس الجرجاني بالبصرة

انكنت تسمو الى الدنيا وزينها \* فانظرالى ملك الاملاك قارون

زم الامور فاعطته مقادتها \* وبضرالناس بالتشديد واللين حدى إذ اظن أن لاشئ غالبه \* ومكنت قد ماه أى محدد راحت عليه المتايار وحة تركت \* ذا الملك والمزتحت الماه والطين وأنشدني أو محد التممين سفداد

لمن أفى لمن أسم المطايا \* لمن استأنف الشي الحديدا اذا مأصاراخو انى وفاتا \* وصرت انقدهم فردا وحددا أعان معشرا الهم شكول \* وأشكالي قداعة نقوا اللهودا

(وعن زهدف الدنيا) وأيصرعمو بمامن أبنا الملولة أبوعقال علوان بن المسن من بى الاغلب وهمملوك المغرب وكاندا نعدمة وملك وافقة قظاهرة فتاب الى وبه ورجمع عن ذلك رجوعا فارق نظراءه فرفض المال والاهل وهجر البناء والوطن وبلغ من العبادة مبلغاأ ربى فيهءلى المجتهدين وعرف باجابة الدعوة وكان عالماأديبا قدصب علتة من أصحاب محنون وسمع منهم تم انقطع الى بعض السواحل فصحب رجلا يكني أناهرون الانداسي منقطعا متمتلا الى الله تعالى فلم يرمنه كبيراجم ادفى العدمل فبيناأ بوعقال يتهجدف بعض اللمالى وأبوهرون نائم اذعالمه النوم فقال المفسه مانفس هذاعا بدجلسل القدر شام اللمل كله وأفاأسهر الليل كله فلوآ رحت نفسي فوضع جنيسه فرأى فى منامه شخصافتلاعلمه أمحسب الذين احترحوا السنات أن محملهم كالدن آمنوا وعلوا الصالحات الى آخر الآبة فاستمقظ فزعا وعلم أنه المرادفا مقطأ ماهرون وعال له سألتمان ناته هل أنمت كميرة قط قال لاماان أخى ولاصفيرة عن تعمدوا لجدلله فقال أنوعنال لهذاتنام أنت ولايصلح لمثلي الاالكذوا لاجتهاد ثمدخل الىمكة ولزم ات الله الحرام وجحم اوا وأربى على عباد المشرق وكان يعهم لاالقرية على ظهره بقويه ومات عكة وهوسا جدقى ملاة القريضة بالمسجد الحرام سنةست وتسعين ومائتين وقالله رجل كان يحديه بومالي الدان حاحة فقال له بعد الجهديه حاجة لأمقضمة قال ان كان لل شهوة أخبرنى بهاقال نعمأشهي أنآكل رأسا قال فاشتريت ادرأسين ولففتهما في رقاق وجئته بهما ثمسالته بعدأ بام هل طاب للث الرأسان قال لا ماهو الاأن فتحتم ما فاذا هما محشوران دودا ليس فيهما البتة لم الاالدود فاتنت الرآس فاخبرته فأطرق متعيماتم قال ماظننت أن فى زمانا أحدا يحمىءن الحرام هدذه الحاية تلك الرؤس كانت من غنم انتهم ابعض العمال ثم أعطاني وأسن من غدير الله الغيم فاتيت بهما أباعقال فا كلهدما فاخديرته عاقال الرآس فيكي م قال بارب ما كان يستحق عسدك أنوعقال مشل هذما لحماية ولكمة وارب فضلك وكرمك فلل على ورب أنلاآ كلطعاما شهوة أشتهها حتى ألقالئ انشاء الله تعالى وكانت له أخت متعددة فلمات لمقت قبره عكة وبكت علمه وكتنت علمه هذه الاسات

ایت شعری ماالذی عاینت \* بعددوم الصوم مع نق الوسن مع عزوف النفس عن أوطارها \* والتخلی عن حبیب وسکن باشت می البس فی وجدی به \* عمله تنعمی أن أجن و کا تبلی وجوه فی الثری \* فکذا بسلی علیم المزن

(وروى) ان رجائن تنازعا في ارض فا نطق الله المنة من جدارة لك الارض فقالت الى كنت ملكامن المالوك ملكت الدنيا أافسيه ممت وصرت رميما ألفسهه فاخدنى خواف واتحذنى خزفاغ أخدنى وضربني لبنا وأنافى هذا الجداركذا وكذاسنة فلرتتنا زعان في هذه الارض (ومن اعب) ماروى فى الاسرائىليات ان ابنة من بنات الماولة تزهدت فى الدراو تابت وخرجت من ملكها ففيقدت فلم يسمع الها خسر ولاعلم الهاأثر وكان هناك ديراا متعمدين فلمق بهر مشاب يتعبد فابصر وامنه من الاجتهاد والحدف العدمل وملازمة الأوراد ومواصلة الاعمال مافاق به جميع من في الدير واقام على ذلك ماشاء الله تعالى الى ان انقضت الممه ووافاه جامه فقضى الفتي تحمسه فحزن له اهل الدرمن الزهاد والعباد والمنقطعين وأذر واعلسه الدموع ثم اخه ذوافي غسله واذاهو امرأة ففعصوا بن اسره واذاهي بنت الملك فزادهم ذلك اعمامايه وتعظماله وتشاوروافى امرهماذا يحدثون لهمن الكرامة ثم اجعوا امرهمأن لا يدفنوها تحت الثرى وان يحملوها نوق اكفهم فغه لوها وكشنوها وجهزوها وصلواعلهما تماقلوا عملونهاعلى الاكف والسواعد كلاضعر واحدجا واحديحمل معمن عمل وكلمن انقطع فى الدر لعبادة ربه جعل معمل معهم الى أن بلت وتقطعت أوصالها مع طول الزمان فدفنت حنقذر جة الله عليها (وكان) في بلاد الروم عمايلي ارض الانداس رجل أصراني قد بلغ فى التخليمن الدنيها مبلغا عظيما واعتزل الخلق والتزم قلل الجدال والسدماحة في الارض اتى ا الغابة الفصوى فوردعلى المستعين بن هو دفي بعض الامر فاكرمه ان هو دغما خذ سده و حعل يعرض علمه فخائر ملكدوخزائن امواله وماحوته من البيضا والحراء واحجاد الياقوت والجواهروا منالهاونفائس الاغلاق والجوارى والحشيم والاجناد والكراع والسلاح فاتعاسوا ف ذلك الما فلما انقضت قال له كنف رأيت ملكي قال قدرا يت ملكا ولكنه يعوزك فمه خصلة ان انت قدرت علم الخشم انظام ملكات وان لم تقدر علم افهد ذا الملك لاشي قال وماتلك الخصلة قال تعمد فتصنع غطاء عظما حصنناقو با وتسكون مساحته قدر الملد تم تسكمه على البلدحتي لايجدملك الموت مدخلا المك فقال المستعمن سحان الله أويقدرا ليشرعلي هداا فقال العلج باهذا اتفتخر بأمن تتركه غدا ومثبال من ينتخر عبايفني كمن ينتخر يمامراه في النوم (ويروى) انملكامن الملوك في قصرا وقال انظر وإسن عاب منه شيما فأصلحوه وأعطوه دوهمين أتاه وحل فقال ان في هذا القصر عسم قال وماهما قال ووت الملك ويحرب القصر قال صدقت شاقبل على نفسه وترك الدنيا (ومن عب ثب) اخمار الخضر عليه السلام قالواسنل الخضرعامه الدلام عن الحجب شئ رأيته فى الدنيا في طول سداحتك وكثرة خلواتك وقطمك القفار والفلوات فالأعيمارأ يتهأنى مروت على مدينة لمارعلى وجه الارض احسن منها فسألت بمضهم متي ندت هذه المدينة فالواسحان الله مالذ كرآباؤنا ولااجداد نامتي ندت هذه المدينية ومازالت كذلك منءهدا لطوفان شمغبت عنها نحتوامن خسمائة عاموعبرت عليها بعدذلك وإذاهى خاوية على عروشها ولما رأحدا آسأله وإذا وعاة غنم فدنوت منهم فقات أين المدينية التي كانتههنا هالواسحان اللهمايدرك آباؤ باولااجداد فاأنه قط كانت ههنامدينة فغبت عنها فحوامن خسمائة عامثم انتهيت اليهافاذا موضع تلك المدينة بجر واذاغوا صون عفرجون منه شده الحلمة فقات البعض الفق اصين منذ كم كان هذا الصرههذا فقال سيحان التمايدرك آباؤ ناويلا أجداد فاالاان هذا المجرقد غاض ماؤه واداه كانه غيض قما تقما فوامن خسما فقعام ثما أنته مت البها واداد للتاليجرقد غاض ماؤه واداه كانه غيض قما تقف القصب والبردى والسيماع وادا صياد ون يصيدون السملة في زوارق صغارفة لمت لبعضهم أين المجر الذي كان ههذا فقال سيحان الله مايذكر آباؤناولا أجداد فاانه وسيدة على حاله الاولى والحصون عنها نحواه من خسما فقام مثم أتبت المي دلال الكان فاذاه ومد بنية على حاله الاولى والحصون والقصور والاسواق فاعمة فقات لبعضهم أين الغيضة الذي كانت ههذا ومتى بنيت هذه المدينة فقالوا سيحان الله مايذكرا حدالاان هذه المدينة على حالها مند نبطت الله الطوفان فغبت فقالوا سيحان الله عام أبت واعدا في المناه عنها ومقال الله عنها والموافقة المدينة الموضع كان هذا المجان فقال سيحان الله مايذكرا أبونا ولا الجداد فالذا الموضع كان هكذا منذكان فهذا الحيث في الديا فسيحان ميدا العياد ومقنى البلاد ووارث الارض ومن عليها ولا حول ولاقوة الا بالله الهذا المناه عنها ولا ولا ولا قولا المناه عنها ولا المناه عنها ولا المناه منه المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة ولا ولا ولا قولا المنافقة الا النقالة المنافقة المنافقة المنافقة ولا المنافق

قف بالديار فهدد آثارهم \* تبكى الاحبة حسرة وتشوقا كم قدوقة تبها أسائل محسرا \* عن اهلها اوناطقا اومشفقا فاجابني داعى الهوى في رسمها \* فارقت من تهوى فعز اللتق

(ومن الشعر) المستحسن في هذه الابيات قول القائل

رب ورقاء هتوف بالضعى \* ذات شعوصدت فى فنن ذكرت إلفا ودهرا صالحا \* فبكت ونافها حت حرنى فبحث أرقدى فبحث أرقدى فاذا تسمع في أسمع الما \* واذا اسعد ها تسمع في واقد المعد ها تشميم واقد المعد في المع

غـ مرأني بالحوى أعرفها \* وهي ايضا بالحوى تعرفني

(ونظر) رجل من العباد الى باب الله من الملوك وقد شده وأتقنه وزقته فقال باب حدد له وموت عبد ونزع شديد وسفر بعد (ولما ثقل) عبد الملائين مروان رأى غسالا يلوى بده تو با فقال وددت الى كنت غسالا لا اعيش الابحا كسبه يوما في وما فياغ ذلا أباحازم فقال الجدقة الذى جعلهم بتمنون عند الموت ما نحن فيه ولا تنى عند دماهم فيه (وقال) وسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم الى اعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقاب لا يحشع وعين لا تدمع هل يتوقع أحد كم من الدنيا الاغنى مطغما أوققرا منسديا اومرضا مقسدا أوهر ما مفند الموالد جال شرعائب فتظر أوالساعة والساعة أدهى وامر أوقال) عيسى عليه السلام اوحى الله الى الدنيا من خدمنى فاخد ميه ومن خدمك فاستخدميه يا دنيا غررى على اولماق ولا تقال وقتر وقال ولا تقال وقتر وينقص عرافول له من قطل ما وقال ما وقال الم وقال وقترن وينقص عرافوا استلام أوقال الم وقال ما يوقت الحيل يا ابن آدم في كل يوم يؤتى بر زقال وقترن وينقص عرافوا استلام أوقال تطاب ما يطغم الله وعند للما يكفيد للا يقلل تقنع وقترن وينقص عرافوا استلام أوقال الم المناه المناه

ولا بكثيرتشبيع (وقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته ايما الناس ان الايام تطوى والاعمارتفنى والابدان في الثرى تبلى وان الليل والنهار بتراكضان تراحض البريد يقربان كل بعيد و يحفقان كل جديد وفي ذلك عبادالله ما الهي عن الشهوات ورغب في الماقيات الصالحات (وقال) بعض الحبكاء الدنيا كالماء المالح كلما في دادسا حبه شربازداد عطشا وكالحاس من العسل في اسفله السم لذائق منسه حلاوة عاجلة وله في اسفله الموت الذعاف وكالا حلام للناغ التي تفرحه في منامه فاذا استيقظ انقطع الفرح وكالبرق الذي يضى قليلا ويذهب وشديكا و يهتى رائيسه في الظلام سقيا وكدودة الابريسم التي لايزداد الابريسم على نفسها لفا الارداد تسمن الخروج بعدا (وفيه قال القائل)

كدود كدود القزينسي دائما \* ويملك عماو عطماه وناسمه

ومثال من يستعبل زهرة الدنيا و يعرض عن الدارالا خوة مثل رجاين القطامن الارض حبق عنب فأما أحدهما فجعل عص الحية القذاذ الماغ بلعها وأما الا خوفزر ع الحية فلما كان بعد زمان المتقيا فأما الذى زرع الحبية وجدها قدصارت له كرما وكثرت عربه وفكر الاخر في صنعه في الحبية فوجدها قدصارت عدرة وليس عنده منها شئ الا الحسرة على تفريطه والغبطة لصاحبه (وقال) وهب بن منبه أوجى الله تعمل الى نبى من أنبها بنى المرائب ان أردت ان تسكن معى في حضرة القدد س فكن في الدنيا وحد مدافريد المهموما وحسما ان أردت ان تسكن معى في حضرة القدد س فكن في الدنيا وحد مدافريد المهموما وحسما عنزلة الطير الوحداني الذي يظل في الارض الفلاة ويا كل من رؤس الشعبر ويشرب من ما العيون فاذا كان الليل أوى وحده ولم يا ومع الطير استنقاسا بربه (وابعضهم)

كم العوادث من صروف عالب \* ونوائب موصولة بندوائب والقد تقطع من شبابا وانقضى \* مالت أعلمه البائا آب تبيني من الدنيا المكث مروانها \* يكنم للمنامثل زاد الراكب

(وقال مالك بن أنس) بلغنى ان عيسى عليه السلام انتهى الى قرية فدخو بت حصونها وجنت أنها ورقال مالك بن أنها وتشعث شحرها فنادى باخراب أين أهاك فلم يجبه أحدد فنودى عيسى بن من ما بادوا وتضعفهم الارض وعادت أعماله مقلائد فى أعناقهم الى يوم القيامة فيكر عيسى عليه السلام (قال مالك) سئلت احر أقمن بقية قوم عاديقال لها هر همة أى عذاب القدر أيت أشد قالت كل عذاب القه هد و سلام القه ورجمه على لينة لاربح فيها ولقدراً يت العسب وان كان ليبكر من خسسة الله تعمل مالوكان القيار على عنفه لا حرقه ولقد كان التسادموع التحذت محرى في وجهة (وم) بعض الملوك بسقراط الحكم وهو نام فركضه برجله وقال قم فقام غير من ناع منه ولا ما تنف فقال له الملك ما تعمل المواد بسقراط الحكم قال لا ولكن أرى فيك طبع الدواب فهي تركض بأرجلها فغضب وقال أنقول لى هذا وأنت عبد عبدى قال لا ولكن أرى فيك المناهر في والرجال كذا قال أوالم ناه الملك السادة أمان من الملادكذا ومن الاموال والرجال كذا قال أوالم تفخر على عاليس من نفست والعليات أن تفخر على بنفسان والرجال كذا قال أوالم تفخر على عاليس من نفست والعسد النا تنفخر على بنفسان والرجال كذا قال أوالم تفخر على عاليس من نفست والعاسد النا تنفخر على بنفسان

وأكن تعبال نخلع ثبابنا وتلبس جمعانو بامن ماه في هدف االنهر ونتبكام اذيته من الفاضل من المفضول فانصرف الملك خبلا \* وها أنا أحكى لك أص الصابني طيش عق في وباسل حرى وقطع ياطقلبي فلايزال مرآة فى حتى يواريني التراب وذلك أنى كنت يوسايا اعراق وأنا أشربماء فقال لىصاحبلى وكاناه عقل بإفلان لعدل هذا الكوزالذي تشرب فسهالماء قد كان انسانا بومامن الدهر فيات فصارتراما فاتفق للفغارى أن أخد فتراب القدر وضربه خزفا وشواهبالنبار فانتظم كوزا كاترى وصارآ نيسة يمتهن ويستخدم بعدأن كانبشراسويا يأكل وبشرب وينع ويلذو بطرب فاذا الذى قاله من الجائزات فأن الانسان اذامات عاد تراباكماكان فالنشأة الاولى ثم قديتفق أن يحفر لحده ويجحن بالماءترابه فيتخذ نسه آنيسة فتمتهن فىالبيوت أولبنة فتينى فى الجدار أوطن به سطيح البيث أويفرش فى البلد فيوطأ بالاقدام أويجع لطيناعلى الجدار وقديجوز أن بغرس عند قبره شحرة فيستصل تراب الانسان شحرة وورقاو ثرقوق ترعى البهائم أوراقها ويأكل الانسان ثمرها فسنبت منها لحمه وينشرمنهاعظمه أوتأ كل تلك الممرة الحشرات والهائم فسيماكان يقتات صارقوتا وسنا كانيأ كلصاره أكولا غميعود فيطن الانسان رجمعا فمقذف فيست الرحاضة أوبعرا ينبذاالعراء ويجوزاذا حفرقبرمان تسفى الرماح ترايه فتتفرق اجزاؤه فيطون الاودية والتلول والوهاد أايس فيهذا مااذهل العقول وطيش الجلوم ومنع اللذات وهان عنده مفارقة الاهلين والمال واللحوق بقلل الجبال والانس بالوحوش حتى يأتى أمرالله أليس ف هذا ماصغرالدنيا ومافيها أليس فهذا ماحقرالمال عنددمن عظمه والمال عند من جعه أليس فيهـذا مازهـدفي اللذات وسلىءن الشهوات (وقال) كممن مستقبل يومالايستكمله ومنتظرغداوليس من أجله انكم لوابصرتم الاجل و سيره لأبغضتم الامل وغروره (ولم) بنى المأمون بن ذى النون وكان من ملوك الانداس قصره وأنفق فدم يبوت الاموال جاعملي أ كالم بنيان في الارض وكان من عالب أن صنع فيه بركة ما كانها بحرة وبني في وسطها قبة وساق الما من تحت الارض حتى علا على رأس القبة على تدبير قد أحكمه المهندسون وكانالما ينزل منأعلى القب ذحواليها محمطا بهامتصلا بعضه يبعض فكانت القبة في غلالة من ماء سكالا رفتر والمأمون قاعد فها فروى عنه مأنه بينما هونائم السبع منشدا ينشد هذنالستن

أُتبنى بنا الخالدين وانما ﴿ بِقَاوُلُـ فَيُهَالُوعَهَلْتَ قَالِمِهُ لَا الْمُوالُّذُ كُنَّايَةً ﴿ لَمَ كُلُّ يُومُ يَقْمَضُهُ وَحَمِلُ

فلم يلبث بعدها الايسيراحتي قضي نحبه (ورجد)،كمنو باعلى قصرقد بادأهله وأقفرت منازله

هـذى منازل أقوام عهـدتهم \* فخفض عيش نفيس ماله خطر

صاحت بهم ما نبات الدهر فانقلبوا ، الى القبدور فلاعمين ولاأثر

ولوتيل للدنياصني نفسال لماعدت هذا البيت

ومن أمن الدنيا يكن مثل قابض \* على الما مكانته فروج الاصابيع (وروى) أن الحجاج قال في خطوبته أيها الناس ان ما بق من الدنيا أشبه ممامضي من الما والماء

ولوأعطنت مامضي من الديابه مامتي هـ ذما قبلته فكيف آسي على مابق منها (ور وي)ان الني صلى الله عليه وسلم ضرب مذالابن آدم عند الموت كثل وجل له ثلاث أخلاء فلاحضره الموت قال لاحدهم قد كنت لى خلم الامكرمامؤثرا وقد حضرني من أمر الله تعالى ماترى فحاذاعندك فيقول هـ ذا أمر الله غلمني عامل لاأستطيع أن أنفس كربك ولكن ها أيامين يديك فخذمني زادا ينفعك غيقول للثاني قد كنت عندي آثر الثلاثة وقدنزل في من أمرالله تعالى ماترى في اعتب دل قال هذا احر الله غلبني علمك ولا أستطب عان آنفس كريك ولكن سأقوم علمك في مرضك فأذاء تأتفنت غسلك وجودت كسوتك وسترت حسدك وعورتك وقال الشالث قدنزل بي من أمر الله ماترى وكنث أهون الشدائة على فاداعندا فالاله فرينك وحديقك فى الدنيا والا خرة أدخل معك قبرك حين تدخله وأخرج معك حين تمخرج منه ولاأفأرةك أبدافقال النبي صلى الله عليه وسلم الاول مأله والثاني أهله والنالث عله (ولما) لق معون ين مهران الحسن البصرى قال له قد كنت أحب لقامة فعظني فقرأ الحسن أفرايت انمتعنا همسنين تمباءهم ماكانوا يوعدون ماأغني عنهم ماكانو اعتعون فقال علمك السلام أىاسىمد فقد وعظت أحسن موعظة واعجباكل البحب للمكذب بالنشأة الاخرى وهومرى الاولى واعماكل العب للشاكف قدرة الله تعالى وهو برى خلقه واعماكل العب للمكذب بالنشور وهو عوت في كل يوم واسلة و يحمأ واعما كل العجب للمصدّق بدارا لللود وهو أيسع لدارالغرور واعيا كلالتحب للمغتال الفغور وانماخلق من نطفة تميعود جدفة وهو بهن ذلك لايدوي ما يفعل به (وروى) ان الله تعالى أوسى الى آدم عليه السيلام جماع اللهركله في أربع واحدةلى وواحدةلك وواحدة سني وسنك وواحدة سنذوبين الناس فأما اتى لى فتعدى لاتشرك بي شدا وأما التى لا فاعدل ماشت فانى أجر يانه وأما التي سي وسنك فعلمك الدعا وعلى الاجامة وأما التي بينك وبين الناس فكن لهم كانحب أن يكونو الك (وتَّقَال) سلَّمَان برداود عليه ما السلام أوتينا ما أوتى الناس ومالم يؤتو او علمنا ما علم الذاس ومالم يعلوا فلمتحدشأ أفضل نخشية الله تعالى في الغيب والشهادة وكلة الحق في الرضا والغضب والقصدف الغنى والذهر (وكتب) معاوية الى عائشة وضى الله عنها ان اكتبى لى كالماتوصيني فيه ولا تكثرى على فكتبت المهسلام علمك أما بعدفاني معمن رسول الله صلى الله علمه وسلم وةول من القس رضاا لذاس بسفط الله وكله الله الى الناس والسلام (ولما) ضرب ابن مليم علمارني اللهعنه دخل منزله فاعترته غشية غمأفاق ودعاالحسن والحسين رضى الله عنهدما (فقال) أَ رَصَمُ عَلَمْ يَقُوى الله والرغبة في الا خَوْمُ وَالرَّهُ دَفِي الدِّيا وَلاَ تَأْسَفَا عَلَيْ شَيْ فَا تَـكُمْ منها أعملاالحسر وكوناللظالم خصما وللمظلوم عونا غمدعامجم داوقال لهأماسهون ماأ وصدت به اخويك قال بلى قال فانى أ وصيدك بدوعا لمن ببرأ خويك وتوقيرهما ومعرفة فضلهما ولأتقطع أمرادونهما غمأقبل عليهما نقال أوصمكايه خيدرا فانه أخو كاواس آسكا وأنتماتعلان ان أما كا كان محمد فأحماء مم قال ما بني أوصمكم بتقوى الله في الغيب والشهاد. وكلةالحق في الرضاوا لغضب والقصد في الغني والفقر والعدل في الصديق والعدق والعمل فالنشاط والكسل والرضاعن الله في الشدة والرخاء بابني ماشر بعده الجنة بشر ولاخر بعده

الناريخبر وكل نعمدون الجنةحقىر وكل بلاءدون الناوعافية جابني من أيصرعب نفست شفلءن عدب غيره ومن وضي بقسم الله لم يحزن على مأفاته ومن سل سمف المبغى قتل به ومن حفرلاخمه بتراوقع فيها ومن هنك حجاب أخمه انكشفت عورات بنمه ومن نسي خطيئته استعظم خطيئةغبره وهن أعجب برأيهضل ومن استفتى بهقلهؤل ومن تكبرعلي الناسذل ومن خااط الانذال احتقر ومن جالس العلماء وقر ومن يصحب صاحب السوعلا يسلم ومن يصحب صاحباصالحايغتم ومندخلمداخل السوءاتهم ومن لإيملك نفسهندم ومنرمزح استخفيه ومنأ كثرمن شئءرفيه ومن كثر كالامه كثرخطؤء ومن كثرخطؤ وقال-ماؤه ومن قل حيا ومقلورعه ومن قل ورعه مات قليه ومن مات قليه دخل النار \* بابني الادب خا مبراث وحسن الخلق خسيرقرين هيابني العافية عشرة أجزاء تسعة منهافي الصمت الاعن ذكر الله تعالى والواحدة في ترك مجالسة السفها ، بابني لاشرف أعلى من الاسلام ولا كرم أعلى من التقوى ولامعقل أحرزمن الورع ولاشفيع أنجيح من التوبة ولااياس أجلمن العافمة الحرص مفتاح التعب ومطية المنصب التدبير فيل العمل يؤمنك من الندم يئس الزادالمعاد العدوان على العباد قطوبي ان أخاص لله علمه وعله وحبسه وبغضمه وأخدنه وتركه وكالامه وصمته وقوله وفعله (وروى) عنعمر بن الخطابرضي الله عنه أنه لماطعن دعايان فشريه فخرج من طعنته فقال الله أكبر فحعل جاساؤه يتنون علمه فقال وددتأن أخرج منها كفافا كادخلت فيهالوأن لى الموم ماطلعت علمه الشمس وغربت لافتديت به من هول المطلع (قال) ابن عر ولماحضرت الوفاة عرغشي علمه فاخذت رأسه فوضعتها في حرى فقال ضع رأسي الارض اعل الله يرحني فسيرخد دروالتراب وقال و ول لعمر و وللامه ان لم يغفره فقات وهدل فخذى والارض الاسوا آيا أبتاه فقال ضع رأسي مالارض لاأملا كاآمرك فاذا قضيت فأسرعوا بى فى حقرتى وانماه وخسر تقدموني المه أرشر تضعونه عن رقابكم غربي فقدل له مايمكن قال خبر السماء لاأدرى الى جنة ينطلق ي أوالى نار (ولما) حضرت عرس عدد العزيز الوفاة قال اللهم انكأم تني فقصرت ونهيتني فعصيت وأنعمت على فأفضلت فانءة وتفقدمننت وانعاقبت فباظلت ألااني أشهدأن لااله الاالله وحده لاشر دانله وأن محدداء بده ورسوله تم قضى رحمه الله (ولما) حضرت هشام بن عبد دالملك الوفاة نظرالى أهله يبكون حوله فقال جاد الكم هشام بالدنيا وجد متمله بالمكا وترك لمكمما جمع وتركتم علمه ماجل ماأعظم منقاب هشام ان لم يغفر الله له (ودخل) على المأمون في مرضه الذى مات فسه فاذا هوقد أحم أن يقرش لهجل الدابة ويسط علمه الرمادوهو واقدعلمه يتضرع ويقول يامن لا بزول ملكه ارحم من يزول ملكه (وروى) أن أبا بكرا اصديق رضي الله عنه مرعلي طائر واقع على شعرة فقال طو بى لك ياطائر تطبرفتة ع على الشحر وتاكلمن النمر والسرعلمك حساب ولاعقاب بالمتني كنت مثلك والله لوددت أني شعرة الى جنب طريق فرعلى أمير فأخذني فلا كني ثم ازدردني ثم أخرجي بمرا ولم ألمه بشرا (وقال) عاصم بن عبد الله أخذعمر تن الخطاب رضى اللهءنه تئذة من الارض فقال بالبتني كنت مثه ل هذه التبنه بالمتني لم تلدنی أمی بالمتنی کنت نسسما سنسسها (وقال) این مسعود و ددت آنی طائر فی مذکمی رقیم

(وسمع) رجدالا يتولى المتنى كنت من أصحاب المين فقال ابن مسده و بالمتنى اذا متام أبعث (وقال) عران بن حصد بر لوددت النى رما دفتند فى الرياح فى يوم عاصفه (وقال) أبو الدردا المايني كنت شعرة تعضد و توكل عمر تى ولم ألم بشيرا (وروى) أن على بن أبي طالب رضى الله عنه المارجع من صفين فدخدل أوائل الكوفة فاذا هو بقبر فقال قبر من هدا فقالوا قبر خباب بن الارت فوقف علمه وقال رحم الله خبابا أسار راغما وهاجو طائعا وعاش محاهدا وابتل فى جسمه آخرا الاولن يضمع الله أجر من احد نعلا شمضى فاذا قبور في اسحى وقف عليها فقال السلام علمكم أهل الديار الموحشة والمحال المقنوة أنتم اناساف و محن لكم تسع و بكم عاقله للاحقون اللهم افقر لنا ولهم و تجاوز عنا و عنهم طو بي لمن ذكر المعاد و عمل السبب وقنع بالكذاف و وضى عن الله تعالى شمقال باأ هسل القبور أما الازواج فقد السبب وقنع بالكذاف و وضى عن الله تعالى شمقال باأ هسل القبور أما الازواج فقد تشكيت وأما الديار فقد مسكنت وأما الاموال فقد قسمت فيذا خبر ما عند دنا فاخبر ما عند حكم شمالة قال أما الموال فقد قسمت فيذا خبر ما عند دنا فاخبر ما عند حكم شمالة قال الموال فقد قسمت فيذا خبر ما عند دنا فعافه و عند كالموال فقد قسمت فيذا خبر الزاد التقوى عند حكم شمالة من المناه المالية وقال أما الموال فقد قسمت في ذا و دنا الناه و الراد التقوى عند حكم شمالة و تولي المناه و المالة و المالة و المالة و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المالا و المناه و المالة و المناه و المناه و المالة و المالة و المالة و المناه و المالة و المناه و المالة و المناه و المالا و المناه و المالة و المناه و المناه

\*(الباب الثاني في مقامات العلاء والساخين عند الامراء والسلاطين)

دخل الاحنف ن فير على معاوية وعلب مشملة ومدرعة صوف فللمثل بن يديه اقتحمته عمنه فأقدل علمه وقالمه فقال الاحنف باأميرا لمؤمنسين أهن البصرة عدديسسير وعظم كسسير مع تتابع المحول واتصال من الذحول فالمكثرمنها قداطرق والمقل منها قداً ملق وبلغمة المخنق فأزرأى أمبرالمؤسنهن أن ينهش الفقير ويجبرالكسير ويسهل العسير ويصفحءن الذحول ويداوى فحول ويام بالعطاء المكشف البلاء وتزول اللاوا، الأوان السمدمن يغمر ولايعص ويدعوالجفلي ولايدعوا أنمقرى انأحسناليه شكر وانأسيءاليه غنر ثم يكون من وراء لرمه تمعادا يدفع عنهم الملات ويكشف عنهم المعضلات فقال معاوية هاهنايا أبابحر غمقراً ولتعرف عمر في لحن القول (وقال) سفيان الثورى لما ج المهدى قال لابدلى من مقيان فوضعوالى الرصد حول المبت فاخذوني بالليل فلمامثلت بين يديه ادناني م فاللاىشئ لاتاتينا فغد تشبرن فى أمرنا فاأمر تنامن شئ صرنا المه ومانهمتنا عن شئ انتهمنا عنه فقلت له على أنفقت ف سفرك هذا قال لاأدرى لى امناء ووكالاء قات فاعذرك غدا اذا وقفت بنيدى الله تعالى فسالك عن ذلك لكن عرين الخطاب رضى الله عند ما اج قال لفلامه كرأ تفقت فيسفرناه فافال اأمرا لمؤسنين عانية عشرد سارا قال وعدا أحقنا بست مال المسلمين (وقال) الزهرى ماسمه تبأحسان من كالام تسكميه رجل عندسلمان ينعمدا اللك فقال باأميرا الومنين اسمع منى أربع كلات فيهن صلاحد منك وملكك وآخر تك ودنساك قال لاتعدا حداءدة وأنت لاتر مدا نحازها ولادنة نأن مرنق سهل اذا كان المحدروعرا واعلم ان الاعال جزاء فاحد درالعواق والدهر تارات فك على مذر (ولمادخل) ابن السماك على هرون الرئمد قالله عظني قال بالمبرا لمؤمنين ان الله لم يرص كالافته في عما ده غيرك فلاترض من زفد الاعمارة ي الله به عنا فانك إن عمرسول الله صلى الله علمه وسلم وأنت أولى الناس بذلل المرا الومنين من طلب فكال وقبته في مهلة من أجله كان خليفا أن يعتق نفسه اأسرا لمؤمنان من ذوقة مالدنيا حلافتها بركون منه الهاأذاقته الاسخوة سرارتها بتعاف عنها

باأمبرا لمؤمنين ناشدتك الله أن تقدم الىجنة عرضها السموات والارض وقددعيت اليها وايس الدَّفيها نصيب باأمم المؤمنـ من الكتموت و- بدلة وتحاسب رحدلة والكالاتقدم الاعلى نادم مشغول ولاتخلف الامقتونامغرورا وانكوابانا فيدارسفر وحدان ظعن (ولما) ج سلمان ابن عبد الملك استعضر أباعازم فقال له تسكلم باأبا حازم فقال فيمأ تسكلم قال فى أبار وج من هذا الامر قال يسمران أنت فعاته قال وماذاك قال لاتما خذالا شماء الايحقها ولاتضعها الافي أهلها قال ومن يقوى على ذلك قال من قلده الله من الاصماقلدك قال عظنى يا أباحازم قال يا أميرا المؤمنان هذا الاحرلم بصل المك الاعوت من كان قدلك وهوخارج عنك بمشل ماصارالمك ثم قال ما أمرا لمؤمند نزه ربك في عظمته عن أن راك حدث نماك أو يذهدك حدث أمرك بأأمر المؤمنسين انماأنت سوق فمانفق عنك حل الدك من خبراً وشرفا خترانه سك أيهما شئت قال فحالك لاتاتينا قال وماأصنع باتيانك انأدنيتني فتنتني وان اقصيتني أحزنتني ولبس مندى مأخافك علمه ولاعندك مأأرجوك له قال فارفع اليناحوا نجك قال قدرفعتها الىمن هو أقدرمنك عليها فمأعطانى منهاقبلت ومامنعني منهارضيت بقول الله تعمالي نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيافن ذا الذى يستقطيه أن ينقص من كثيرماقسم الله أويزيد في قلمل ماقسهم الله قال فيكي سلمان كاشديدا فقال رحل من جلساته اسأت لي أو برا لمؤمنين قال ألوحازم اسكت فان الله تعالى أخذم مثاق العلما المسننه للناس ولاتيكم ونه ثمخرج من عنده فلما وصل الى منزله يعث المه بحال فرد . وقال للرسول قل له ما أمير المؤمنسين والله ما ارضاه لك فيكيف أرضاه لفضيي (وقال) الفضل بن الربيدم جهمرون الرشيد فبينا انامام ليلة افسمعت قرع الباب فقات من هدذا فقال أجب أمهر المؤمنة بن فحرجت مسرعافاذا أنابه أمير المؤمنين فقلت باأمه المؤمن منالوأ رسلت الى أتستل فقال وعداقد حالة في نفسي شئ لا يخرجه الاعالم انظرلي رجلا أسأله قلتله فهناسنمان سعندة قال امض بناالمه فأنيناه فقرعت علمه الباب فقال من هذا فقلت أجب أمر آلؤمن من فرج مسرعافقال باأمر المؤمن بن لوأ وسات الى أتيمان قال حددا اجتناله فاد ثماعة م قال له عددين قال نم قال ياعباسي اقض ديشه ثما نصرفنا فقال ماأغني عنى صاحمك شهافانظر لي رحلاأ سأله فقات ههذا عبد الرزاق اب همام قال امض بااليه نسأله فأتينا مفقرعت علمه الساب فقال من هدا فقلت أجب أمبرا المؤمنين فخرج مسرعا فقسال بالمبرا المؤمنسين لوأرسلت الى أتيتك فقال جدقالماجتناله فيادثه ساعمة نم قالله عليه لمادين قال نعم فقال ياعباسي اقض دينه م انصرفنا فقال ماأغنى عنى صاحب لاشدا فانظولى رجلاأسأله فقلت ههذا الفضدل بن عياض قال امض بنااله وفأتيناه واذهوقاتم يصلى فى غرفة يتلوآية من كابالله ويرددها فقرعت الباب فقال من هذا فقلت أجب أمر المؤمنين فقال مالى ولامبر المؤمنين فقلت سحان الله أماعلم كطاعة فقال أوليس قدروى عن الذي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال السلام ومن أن يذل نفسه فنزل ففتح الماب ثمارتق الغرفة فأطه أالسراح ثما اتحا الى واو بةمن ذواما الغرف في فعلما يجول علسه بالدينا فدحبقت كف الرئسيد كني المه فقال أقراء من كف ما المنها ان نجت غدا من عذاب الله تعالى قال فقات في نفسي المكامنة اللهاد بكلام نقي من قلب تقي فقال جدَّما جنَّما له يرجات

الله قال وفيم جنت حلت على نفساك وجميع من معك حلوا علماك حتى لو ألتهم عند انكشاف الفطاء عنك وعنهم أن يحملوا عنك شقصامن ذنب مافعلوا والمان أشدهم حبالك أشدهم هر بامنك محقال انجر بنعبد العزين لماولى الخلافة دعا سالم بن عبدالله وجدين كعب القرظي ورجاء بن حموة فقال الهم اني قدا تلمت مذا الملاء فأشهروا على فعد اللافة بلاء وعددتهاأ نت وأصحابك نعمة فقال الهسالم ن عبدالله ان أردت النعاة غدامن عداب الله فصم عن الدنيا ولمكن افطارك فيها الموت وقال المعدين كعب أن أردت النعاة من عذاب الله غدا فلدكن كمرالمسلمن لل أياوأ وسطهم عند دل أخاوأ صغرهم ولدافير أمال وارحم أخال وتحنى على ولدل وعال له رجا من حيوة ان أردت الحاة من عذاب الله غدا فأحب للمسلم ماتحب المفسدك واكروالهم ماتكره لنفسك غممني شئتمت وانى لاقول لالهذاواني لاخاف علمك أشد الخوف بوم تزل الاقدام فهدل معان رجال القهمثل هدذا القوم من يأحرك إعنلهذا فبكي هرون بكام أديداحتي غشى علمه فقلت ارفق بأمير المؤمنين فقال باابن ام الرب ع قتلت مانت واصحابك وأرفق به انا ثما فاق فقال زدنى فقال يا امرا لمؤمن بلغني انعاملا لعمر بنعب دالعزيز شكااليه مهرا فكتب المهعر بنعبد العزيزيا اخي اذكرسهر اهلاالمارف النار وخلود الابدغان ذلك يطردبك الى ربات ناعما ويقظان وايال ان تزل قدمك عن هـ ذاالسبيل فيكون آخرالعهدبك ومنقطع الرجا منك فلماقرأ كتابه طوى الملادحتي قدم علمه فقالله عرما اقدمك فالخ خلعت قلى بكابك لاوليت لل ولاية أبدا حتى ألقى الله تعالى فبكا هرون بكاءشديدا تمقال زدنى فقال ياأميرا لمؤمنين ان العباس عمالنبي صلى الله علمه وسلم جاءه فقال باوسول الله أحرنى على امارة فقال له الذي صلى الله علمه وسلم باعماس باعم الني نفس تحميها خبرمن أمارة لا تحصيها أن الامارة حسرة وندامة نوم القمامة فأن استطعت أن لا تسكون أميرا فافعل فبكي هرون الرشد يدبكاه شديدا شم قال زدني برحث الله قال باحسين الوجه أنت الذي يسألك الله تعالى عن هـ ذا الخلق يوم القيامة فان استطعت ان تق هـ ذا الوجه من النار فافعل والله ان تصبح وتمسى وفي فلمك غير لرعمتك فان الذي صلى الله عليه وسدلم فال من اصبح لهم غاشا لم يرح وا تعة الجذة فبكي هرون و علمال دين قال نعرد بنار بي لم يحسلسني علمه فالويل لى انسألني والويل لى ان ناقشني والويل لى ان لم يله مني حيى قال اعا أعنى دين العباد قال ان ربى لم يأمر نى بمذا أمر نى أن أصدق وعده وأطسع أمر مفقال تعالى وماخلقت الجن والانس الاليعبدون ماأر يدمنهم من وزق وماأريد أن يطعمون ان الله هوالرزاق ذوالقوة المتهن فقال له هـ ذه ألف دينار خـ ذها فانفقها على عمالك وتقوَّبها على عبادة ربك فقال سحمان الله المأدلا على النحاة وتكافئني عنه ل هذاسلا الله ووفقك مصمت فلم يكلمنا فخرجنا من عنده فقال لى هرون اذا دللتني على رجل أفداني على مُنسل هذا هذا سعد المسلمن السوم (وروى) ان امرأة من نسائه دخلت علمه فقالت له ياهذا قد ترى ما نصن فده من ضه من الحال فاوقعات هذا المال ففرية اله فقال انمام ثلي ومثلكم كمشلقوم كان لهـم بعيريا كاون من كسبه فلما كبرتحروه فأكاو الحهمونوا بأهلى جوعاولاتذبحوا فضملا فلماسم الرشميدذلك فقال ادخل فعسى أن يقبل الملل قال فدخانا

فلماعلهنا الفضمل خرح وجلس على التراب على السسطيح فجاءهر ون الرشد مدفيلس الى جنيا فجوسل يكلمه فلايحمه فيسنا كذلك اذخرجت جارية سوداء ففالت ماهد ذاقد آذيت الشيخ حنذالليلة فانصرف يرحك اللهفا نصرفنا (ووعظ) شبيب بنشبة المنصورفقال يأميرا لمؤمنين ان الله لم يعمل فوقال أحد افلا تعمل فوق شكر الله شكرا (ودخل) عمر بن عبيد على المنصورفترأ والقير ولسال عشرحتي بلغ انار بكالبالمرصادلمن فعل مثبل فعالههم فاتقالله باأمر المؤمنين فانسابك نبرانا تأج لايعمل فيها بكاب الله ولايسنة بسول الله وأنت مسؤل عما اجترحوا ولسوامسؤابن عااجترحت فلاتصلح دنياهم الابفسادآ خرتك أماوا للهلوعلم عالك أنه لارضه ما منهم الاالعدل لتقرب به المسك من لاريده فقال له سلمان بن عالد اسكت فقد نحمت أميرا لمؤمندين فقال لاعرو ويلانيا ابن أتم مجالد أما كفال الذخزنت نصحتان عن أميرا الومنس حق أردت أن تحول بينه وبين من ينصعه اتق الله يا أميرا لمؤمنسين فانهؤلاء قداتخ فاك سلالي شهواتهم فانت كالماسك القرون وغبرك يحلب وانهؤلاء لن يغنوا عندك من الله شداً (وقال) الاوزاعى للمنصورق بعض كلامه باأمبرا لمؤمنين أما عات انه كان بيدرسول اللهصـ بي الله علمه وسلم جريدة بايسة يســــــــــــــــــال بردع بهاا لمنسافة بن فأتاميته المعلمه السيلام فقال باعجيدما هذه الجريدة ريدا واقذفها لاتملا قلوم سهرعما فكمف من سفك دماء المسلمن وشقق أستارهم وانتهب أموالهم ان المغفور لهما تقدم من ذنبه ومأتا خردعا الى القصاص من نفسيه مخدشة خدشها اعراسامن غيرتعمد فقالله جعريل علسه السيلام ان الله لم يبعثك جمارا تيكسر قرون وعبتك باأمعرا لمؤمني فوأن ثورا مزالنار نشرعلي مافي الارض لاحتثه فكمفءن بتقمصه ولوأد ذنو بامن النيارص على ما في الارض لاجتنه فكمف بمن يتجرعه ولوان حلقة من سلاسل جهم وضعت على جبل لذاب فسكيف بمن يسلسل فيها ويرد فضلها على عنقه (ودخل) بعض العقلاء لي سلطان فقاله انأحق الناس بالاحسان من أحسس الله المه وأولاهم بالانصاف من بسطيديه بالقدرة فاستدم ماأوتيت من النع بتاديه ماعلمان من الحق (وروى) ان اعرابيا قام بين يدى هشام بن عبد الملك فقال أيها الامعرأ تت على الناس سنون ثلث أما الاولى فا كات اللحيم وأماالثانيةفاذابت الشحم وأماالثالثة فهاضت العظم وعندك فضول أموال فانكانت لله فاقسمها بين عباده وان كانت الهم فلم تحصرها عليهم وان كانت لكم فتصدقوا فان الله يمجزى المتصدقين غاص هشام عال انقسم بن الناس وأص للاعرابي بمال فقال ألكل المسلمن منك منل هـ ذا قال لا يقوم بذلك من المال قال لاحاجة لي فعما يمعث لاعمة الناس على أميرا لمؤمنه من (وقال) رجل لعمر بن عبد العزيز بالمرا الومنين اذكر القامى هذا الايشغل الله عنك كثرة من يحادم من الخداد تق يوم تلقاه بلا ثقية من العمل ولابرا عمن الدنب فبكاعر بكا مسديدا م استرده المكلام فعل يردده وعر يدحي وينتم مهال ما حاجتك قال عاملات ادر بصان أخذ في اثنى عشراً لف دوهم قال ألا تكتبواله حتى ردعلمه ماله (ولما) دخل زياد على عر ابن عبد العزيز قال يازياد الاترى ما ابقليت به من أمرأمة محدص لى الله عليه وسرم فقال زياد باأميرالمؤمنين والله لوانشعرة منك نطقت مابلغت كنه ماأنت فسه فاعل لنفسك في الخروج

ماأنت فسه باأمر المؤمنسين كمف الرجل اخصم الد قالسي الحال قالفان كانه خصمان الدان قال اسوأ لماله قال فان كانوا ثلاثة قال لا يهنئه عيش قال فواتله ما احد منأمة محدصلي الله علمه وسلم الاوهو خصمك قال فيكبى حتى تمنيت أن لاأ كون قلت له ذلك (وقال) محسدين كعب اهمر من عسد العزيز بالمصوالمؤمنين انسا المعنيا سوق فنهاح ج الناس بمار بحوافيها لاسترتهم وخرجوا بمايضرهم فكممن قوم غرهم مثل الذى أصحنا فيهحتي أتاهم الموت فرجوامن الدنيا مرمان لم يأخذوا من الدنياللا خرة فاقتسم مالهم من لا يحمدهم وصارواالى من لايعذرهم فانظرالى الذى تحب ان يكون معك فقدمه بين يديك حتى تحرج المه وانظرالى الذى تكرمان بكون معدك اذاقدمت فابتغيه المدل حدث يجوز المدل ولاتذهن الى سلعة قدرارت على غيرك ترجو حوازهاء نام المؤمن ين افتح الابواب وسهل الجاب وانصرا اظلوم (وحضر) وجل بين مدى معض المهلوك فأغلظ له السلطان فقال له الرسل انما أنت كالسماءاذا أرعدت وأمرقت فقدقرب خرها فسكن غمظه وأحسن المسه يبولما احتاج المنصور بنأبي عامر ملك الانداس إن أخهذاً رضامحه سة وتعياوس عنها خيبرا منها استحضر الققها فقصره فأشوابا فالاعوز فغض السلطان وأرسل الهم رجلامن الوزراء مشهورا المدةوالعجلة فقال لهمم يقول اسكم أميرا لمؤمنين بامشيضة السوء بامستحل أموال الذاس باآكاي أموال المتامى ظلما باشهداء الزور باآخسذي الرشا ومتلني المصوم وملقعي الشهرور ومليسي الامور وملتمسي الروايات لاتباع المشهوات تبالمكم ولاكرائكم فهوأعزمالله واقف على فسوقيكم قديماوخونكم لامانانكم مغض عنه صابرعلمه ثماحتاج الى دقة أظركم في حاجة من واحدة في دهره فلم تسعفوا ارادته ما كان هذا ظنه بكم والله ليعارضنكم وايكشفن ستوركم وليناص والاسلام فكم وافحش عليهم بهذا ونحوه فاجابه شيخ منهم ضعنف المنسة ففال نتوب المحاللة بمعاقاله أمعرا لؤمنسين ونسأله الاتحالة فودعليه وعيم المقوم معدد بنابراهم بنحسومه وكانجلداصا ومافقال للمتكلم مرتوب اشيخ السوعف برآمن متابك مأقب لعلى الوزير فقال باوزير بئس المبلغ أنت وكالناسشه الدناعن أمرا لمؤمنين فهوصفتكم معاشر خدمه فانتم الذين تأكلون أموال الناس مالماطل وتستعلون ظلهم بفبرحق وتتعمفون معايشهم بالرشا والمصائعة وبمغون في الارض بغبرا لحق وأماضي فالمست هذمصفاتنا ولاكرامة لايقولهالناالامتهم فيالدمانة فنحن أعلام الهدى وسرج الظلة بنايتعصن الاسلام ويفرق بنالحلال والحرام وتنفذالا حكام وشاتقام الفرائض وتثت الحقوق وتحقن الدماء وتستحل الفروج فهلاا ذعتب علمنا سمدنا أميرا لمؤمنين بشئ لاذنب فمهلنا وقال بالفيظ مأقاله تائمت لايلاغنا رسالت وأهون من افحاشك وعرضت لنابانكاره حتى فهمنامنان فأجبناك عنه بمايصلح الجواب عنسه به فكنت ترين على السلطان ولاتفشى سره وتستحنينا بمااستقبلتمايه فتحن نعلمان أميرا لمؤمنين لايتمادى على هداالرأى فيذاولا يعتقدهذا المعتقدق صفاتنا وانهس مراجع بصيرته في يثارنا وتعزيزنا فلوكنا عنده على هـ ذه الحال التي وصفتها عنا والعماذ بالله من ذلك ليطل علمه كل ماصه معه وعقده من أول خلافته الى هذا الوقت فياينبت الم كَاب من حرب ولاسلم ولاشرا ولا يسع ولاصدفة ولاحبس

ولاهبة ولاعتق ولاغبر ذلك الايشهادتنا هذاما عندنا والسلام نم قاموا منصرفين فلم يكادوا يبلغواباب القصرالارالرسل تناديهم فادخلوا القصرفتاقا همم الوزرا بالاعظام ورفهوا منازلهم واعتدووا اليهم بماكان من صاحبهم وقالوالهم أميرا لمؤمنين وشدوا ايكممن فرطموجدته ويستجير بالله من الشيطان الرجم ونزغته التي حلته على الحفا وعلم ويعلكم انه نادم على ما كان منه الكم وهومستمصرف تعظمكم وقضاء حقوقكم وقد أمر لكل واحد منسكم ماترون من صله وكسوة عامة لرضاه عنسكم فدعواله وقبضوا ماأمر لهم وانصرفوا غالبين لم يسسه مسوء (ولما) نظرمالك من شارالي المهلب من أبي صفرة بحر اذباله وينختر في أتواب خيلائه ناداه ان ارفع من شايك فقال له المهلب أوما تعرفني قال له مالك بلي اني أعرفك أواك نطفة مذرة وآخرك جمفة قذرة وأنت فيما بن ذلك تحمل العذرة ويروى ان رجلا قال لعبيد الله العمري هـ ذا هرون الرشيد في الطواف قدا خلي له المسعى قصال له لاجز المالله عنى خبرا كلفتني أمرا كنت عنه غنما ثمّ جاءالمه فقال له ما هرون فلانظر المه قال لمدك ماءم قال كم ترى ههذا من خاق الله فقال لا يحصهم الاالله عزوج الفقال اعلم أيها الرجل ان كل واحدد منهم يستل عن خاصة نفسه وأنت واحد تستل عنهم كلهم فانظر كيف تكون قال فبكي هرون وجلس وجمل يعطونه منديلامند والاللدموع غمقال لافعا فالراد الرحل لسبرع في مال نفسه فيستحق الحرعلم فكنف فعن أسرع في مال المسلمن فيقال ان هرون كان يقول بعد ذلك انى أحيان أجج فى كل عام وماء نعنى من ذلك الاعسد الله العمرى ويروى ان الحسين ايز عدين الحسين رضى الله عنهم دخل على عمر بن عبد العزيز فقال له باعرث لاثمن كن فسه فقداستكمل الايمان فقالله عرايه أهل ببت النسوة ومعدن الرسالة ويحثاعلى ركتمه فقال الحسن من اذارضي لم يدخله رضاه في ماطل ومن اذا غضب لم يخرجه غضمه عن الحق ومن اذا قدرلم يتناول ماليس أه (ولما) ولى عرين عبد العزيز وفدت الوفود من كل الدفو فد علمه الحجازيون فقدم غلام منهم للكلام وكان حديث السن فقال لهعمر لمنطق من هوأسن مذك فقال الغيلام اصلح الله أمدا لمؤمنين انما المروبأصغر به قاسه واسسانه فاذامنج الله عديد السيانا لافظاوقليا حافظا فقداستى قالكلام وعرف فضلهمن سمع خطابه ولوأن الأمربا أميرا لمؤمنين بالسن لكان فى الامة من هوأ حق بمجلسك هدامنك فقال صدقت قل ما بدالك فقال الغلام اصلح الله أمير المؤمنين نمحن وفدته نثة لاوفد مرزئة وقدأتيناك لمتئ الله الذي من علمنايك ولم بقدمنا المك رغية ولارهية أماالرغية فقدأ تيناكمن بلادنا وأماالرهمة فقدأمنا جورك عدلك فقال أعجو عظنى باغلام فقال الغلام اصلح الله أمير المؤمنين ان ناسامن الناس غرهم مل الله عنهم وطول أملههم وكثرة ثناءالنباس عليهم فزلت جمثالاقدام فهووافى الغار فلايغرنك المالله عنك وطول أملك وكثرة ثناءا اناس علمان فتزل للقدمك فتلحق القوم فلاجعلك أللهمتهم وألجفك بصالحي هـــذه الامة تمسكت فسال عر الغلام عن سنه فأداهو ابن احدى عشرة سنة غمسأل عنه فاذا هومن ولدا لحسير من على من أبي طال رضى الله عنهم فقدل عرعند ذلك فقال تعلم فلاس المراولدعالما \* ولدس أخوعلم كن هوجاهال وانكبيرالقوم لأعلم عنده \* صغيراذا التفت علمه المحافل

وفىمثلهذا فيلالعتابى وكاثلا يبالى ماليس مالا لانجيدا لملبوس فقال انميار فع الرجل ادبه وعقله لاحليته وخلته لحي الله أمرأ يرضى انترفعه هشته و جماله لا والله حسى بشرفه أصغراه لسبانه وقلمه ويعلونه أكبراه همته ولسبه ولمبادث ليضمره من ضمرة على المنسذرين المنذروهوملك وكأن ضمرة ذارأى وعقل احتقرته عيناه لدمامته فقيل لان تسمع بالمعدى خبر من أنثراه فقال ضعرة أست اللعن ان القوم السواجيزور تحرز انما المرا بأصغر يه قلبه واسانه فاذا نطق نطق بسان وأذا فاتل عاتل بجنان والرجال لاتكال بالقفزان ولاتوزن بالقبان فأعجب المنذر يكلامه رزوى انروح بززنباع وكانفى طريق مكة فى يوم شديد الحر مع أصحابه فنزلوا فضربت لهم الليام والظلال وقدم اليهم الطعام والشراب المبرد فبيناهم كذلك اذاهم براع فدعاء للطعام فأبي وقال انى صائم قال له روح فى مثل هدد االيوم الحار قال أفادع أيامى تذهب باطلاقال روح لقدض نت بأيامك باراعى اذجاد بهاروح بن ذنباع وروى ان اعراباقام بنيدى سلمان بن عبد الملك وقال بالمرا لمؤمنين انى مكامل بكلام فاحتمله ان كرهته فأن وراءما تحدان قملته قال هات العراى قال ساطاق اسانى عاخرست مه الالسه نادا علمق الله ولحق اماننه ل المن قسدا كتنفنك رجال اساؤا الاختمار لانفسم م واشاعوا دنيال بدينهم ورضاك بسخط ربهم خافول فى الله ولم يحافوا الله فيدن فلاتصلح ونسالة بفسادآ خرتك فأعظم الناس غبذا يوم القيامة من باع آخرته بدنياغيره فقال المسلمات امأأنت فقدنصت وارجوان الله سسعنناعلى مأقلدنا وقدجردت لسائك فهوسسفك فقال أجليا أسيرا لمؤمنين وهولك لاعليك وتنال ابن أبي عروية جج الحجاج فتزل بعض المبآء بين مكة والمدينة ودعابالغداء وقال لحاجبه انظرمن يتغدى معى واساله عن بعض الامر فنظر تحوالجبل واذاهو براع بين مخلمين نام فضربه برجله وفاله ائت الامروز تا مفقال له الحجاج اغسل بدك وتغدمعي فقال دعاني من هو خسرمنك فأحسه قال ومن هو قال الله تعالى دعاني الي الصدام فصمت قالف هذا الحرالشديد قال نم صمت ليوم هوأشدمنه حرا قال فافطر وصم غدا قال ان ضمنت لى البقاء الى عد قال الس ذلك الى قال فكمف تسألى عاجلاا حل لا تقدر عليه قال لانه طب قال لم تطسيه أنت ولا الطباخ ولكن طبيه العافية ولماج هرون الرشيد بعث الى مالك ابن أنس بكيس فمه خسمائة ويداوفل اقضى نسكه واقصرف ودخدل المدينة بعث الى مالك بن أنس ان أمير المؤمنين يحب ان تنتقل معد مالى مدينة السلام فقال للرسول قل ادان الكيس بخاتمه وقال الرسول عليه السلام والمدينة خبراهم لوكانوا يعلون وقال وهب بن منيه انملكا كان يفتن الناس ويحملهم على أكل لم اللنزير فأتى برجل أفضل أهل زمانه فاعظم الناس مكانه وهالهم أمره فراوده على أكل لحم الخنزر فيلم يفعل فرق له صاحب شرطة الملا فقال له أنا آتيك جدى تذجه عا يحل لك أكاه فاذادعا الملك بلم خنزيراً تستك به فقعل عم أتى به الملك فدعا المهم الخنزرة أقى صاحب الشرطة بذلك الجدى فاحريه الملك ان يأ كله فابى ان يا كله فجعل صاحب الشرطة يغمزه انبأ كله فأبي ان بأكله فأمر المك صاحب الشرطة ان مقتله فلاذهب به قال مامنعك ان تأكل وهو اللحم الذي ذبحت أنت أظننت اني جنّت بغسيره قال لاقدعلت انههو ولكنى خفت أن يفتن الناس بي فان أكرهوا على أكل الخنزير قالو اقد أكله فلان فيستن

بى فأكون فتنة لهـ م فقتل رحــه الله وروى ان عمر بن الخطاب رضى الله عنــه قال لـكمعب الاحماريا كعب خوفنا قال أوليس فمكم كتاب الله وسنة رسوله قال بل يا كعب والكن خوفنا قال باأميرا بمؤمنين اعل علوجل لووافيت يوم القيامة يعمل سيعين نسا لازدريت علهم بماترى فنكسر عرواطرق ملسارغ أفاق ثم قالما كمتخوفنا فقال باأمرا لمؤمنس فاوقته منجهم قدرمضرثور بالشرق ورحل بالمغرب اغلى دماغه حتى يسمل من حرها فنسكس عرهم أفاق فقال يا كعبزدنافقال ياأميرا لمؤمنين انجهنم اتزفرزفرة يوم القيامة فلايهني ملاءمقرب ولانب مرسل الاخرعلي ركينه حتى يحرابرا هيم خلسل الرحن على ركيته يقول بارب لاأسألك البوم الانفسى واستأذن أبودهمان على بعض الأمراء فحمه مُ أَدْن لد قلادخ ل قال ان هذا الأمر الذى صاوالمك قد كان في بدغ عرك فامسوا والله حد شافان خبرا فيروان شراف شرفته مالى عبادالله بحسن البشرواين الجانب وتسهيل الحباب فانحب عبادالله موصول بحب الله ويفضهم موصول بيفضه لانهم مشهدا الله على خلقه (ولما) دخل محدين واسع سيدالعباد في زمانه على بلال بن أبى بردة أميرا لبصرة وكان ثو به الى نصف ساقه فقال له بلال مآهـ ذه الشهرة ياابنواسع فقالله أبنواسع أنتمشهرتمو ناهكذا كان لباس من مضى وانماانتم طولة ذيواكم فصارت آلسنة منسكم معاوشهرة وإماا نافل ادخلت على ملا مصروه والافضل سأميرا لجسوش فقلت سلام علمكم ورحمة الله و بركاته فرد السد لام على نحوما سلت ردا جدلا وأكرم اكراما جزيلا وأمن في مدخول مجلسه وأمن في ما الحاوس فيه فقلت ايها الملك ان الله سحانه وتعالى قد احلاعه لاعالما شامخا وأنزلك منزلاشر يفالذخا وملكك طائفة من ملكه وأشركك في حكمه ولم برض ان مكون أمر احد فوق امرائ فلا ترض ان مكون احدا ولى الشكرمنال وإن الله تعالى قدألزم الورى طاءتك فلا بكوتن أحداطوع للممنك وان الله تعالى أمرعماد مالشبكر ولس الشكر باللسان ولكنه بالنعال والاحسان قال الله تعالى اعلوا آل داودشكرا واعلمان هذا الملك افذى أصعت فمه انمياصا والمك عوت من كأن قدلك وهو خاوج عن يدليُّ مثلُ ماصيار المد فاتق الله فعاخولك من هذه الامة فان الله سائك عن المقدر والقطم بروالفتيل قال الله تعالى فوريك لتسألههم أجعين عماكانو ايعملون وقال تعيالي وآن كان منقال حية من خودل أتينا براوكني بسلحاسب ينواعلم أيها الملك ان الله تعالى قدآق ملك الديسا بحذا فبرها سلمان ين داود عليهما السلام وسحرله الانس والجن والشماطين والطير والوحش والبهائم وسخرله الريع تجرى امره رخاء حمث أصاب تروفع عنه حساب ذاك اجعرفقال له هذا عطاؤنا فامنن اوامسك بغبر حساب فواللهماء دهانهمة كاعددة وهاولاحه بهاكرامة كاحستموها وليخاف انتكون استدراجامن الله تعالى ومكرامه فقال هذامن فضل ربى لملوني الشكوام اكفرفا فتج المياب وسهدل الحجاب وانصرالمظلوم اعانك افله لي ماقلدل وجعلك كهفاللملهوف وامانالله اثف ثما غمت المجلس أن قات قدد وخت الهلاد شرقا وغر ما فيبا اخترت بمليكة تزقيرت فيما وولدلى غيير مذه الملكة غ انشدت شعرا

والناس اكبير من ان يحمدوارجلا « حتى يروا عنده آثارا حسان وكتب حكيم الى حكيم الدسائلاً عن ثلاثة اشياء ان احبت عنها صرت لك تلسد في الداس أولى الرحية ومتى تضبع أمورالناس وبم تتلقى النعمة من الله تعالى فيكتب الميه ان أولى الناس الرجة ثلاثة البريكون في سلطان فاجو فهو الدهر جزين لمايرى ويسمع والعاقل يكون فى تدييرًا لِما هل فهو الدهر مغموم والكريم يحتاج الى اللتيم فهو الدهر خاضعً له ذليل وتضبع أمورالناس اذا ويناران مندمن لايتيلمنه والسلاح عندمن لايستعمله والمال عند من لا ينفقه وتتلق النعمة من الله تعالى بكثرة شكره ولروم طاعته وأحتناب معصمته فصار تليذاله الى انمات (وكال يحي بن معيد) جي سليمان بن عبد الملاك ومعدع و بن عبد العز مزفلها أشرفا على عقسة عسفان نظر سلمان الى السرادقات قدضر بتله فقال له ماعركف ترى قال أرى دنياعر يضةيأ كلبعضها بعضاوأ نتالمسؤلءنها المأخوذيما فسيماهما كذلك اذطار غراب من سراد قات المان في منقاره كسرة فصاح فقال المان عايقو ل هدا الغراب قال عر مأأدرى مايقول ولكن انشئت أخبرتك بعلم قال أخبرني قال هدداغراب طارمن سراد قاتك فمنقاره كسرةأنت بمامأخوذ وعنها مسؤل من أين دخلت ومن أين خرجت قال انك لتغيرنا العجائب قال أفلا أخر مرا بأعب من هدا قال بلي قال من عرف الله كمف عصاه ومن عرف الشيطان كمف أطاعه ومن ايقن بالموت كيف يهنيه العيش قال لقد غنثت علمنا ما نحن فمه ثم ضرب فرسه وسار (وبروی)ان بلال بن الى بودة خرج فى جنازة وهو أمير على المصيرة فنظرالى جاعة وقوفا فقال ماهذا فالوامالك مند ناريذ كرالناس ففال لوصف معه اذهب اليمالك من دشار فقل له رتفع السنالي القعرفيا الوصيف فاذى الرسالة الى مالك فصاحه مالك مالي السه حاجة فأجنته فيها قات تكن له حاجة فليحي ألى حاجة نفسه فلماد فنو استهم قام ولال عن معه الى حلقة مالك فلمادنا منه نزل ونزل من معه تم جامعشي الى الحلقة - تي حلس فلمارآ ممالك من دينار سكت فاطال السكوت فقال له بلال اأمايحي ذكر افقال مانسيت شدما فاذكرانيه قال فحدثنا قال ا ماهذا فنع قدم علمنا أمرمن قعلك على المصرة فات فدفناه في هذه المائة ثم السارنجي فدفناه الى جنسه فواتله ماأدرى أيهما كان أكرم على الله سحانه فقال بلال ماأما يحي أتدرى ماالذي حرأك علمنا وماالذي اسكتناعنك لانك لرتما كل من دراه مناشماً اماوالله لوأخذت من دراهمناشأما اجترأت علىناهذه الجرأة فافادهذا الحديث على ألافا تقوادراهمهم (ودخل) اينشهاب على الوامد من عبد الملك فقال ما اينشهاب ما حديث يُحدّ ثنايه أهل الشام هال وماهو الأمرا لمؤمنين قال حدة ثوناان الله تساول وتعالى اذا استرعى عبدا رعدة كتب له الحسنات ولم يكتب علمه السمات قال كذبوا باأميرا لمؤمنين أنى خلمفة أقرب الى الله أم خلمفة المس بنبي قال بل نى خليفة قال فانا أحد ثانا أمر المؤمنين عالاتشان فسيه قال الله تعالى لندمه داود بإداودا ناجعلنا لنخامفه فى الارض فاحكم بن الناس بالحق ولاتتبع الهوى فسطل عن سدل اللهان الذين بضلون عن سسل الله لهم عذاب شعيد عانسوا نوم الحساب باأمرا الح منه فهذا وعدالله لني خلمة فاطنك بخلمة غبرى فقال الولىدان الناس لىغرونناءن دمننا (وروى) زيادعن مالك ن أنس قال بعث الى الوجعفروالي ابن طاوس فدخلنا عليه فا داهو جالس على فرش قدان مدت و بين ديه انطاع قديم طت وبنيديه جملاوزة بأيديهم السموف يضربون الاعناق وأومأ اليناان أجاسا فجلسنا فاطرق عناطو يلاثم دفع وأسبه والتفت الى ابن طاوس

وقال حدة شاعن أبيان قال نع انى معت أبي يقول قال وسول الله صلى الله عليه وسرلم ان اشد المناس عذاما يوم القيامة رجال أشركه الله في ملسكه فادخل علمه الجورف حكمه فأمسك أيو جعفرساعة عالى مألك مضمت ثمابي مخافة ان ينضين يدمه فامسك أبوجه فرساعة حق اسوة فامسان عنه تم قال ماعنعال ان تناولنها قال اخشى ان تكتب مامعصمة فا كون شر مكل فيها فلماسمع ذلك قال قوماعني قال اسطاوس ذلكما كأشغي منذالدوم قال مالك فعاذات أعرف لابن طاوس فضله من ذلك الموم (وقال أحدين أبي الحواري) سمعت رحلا يعدث عن ابن السماك قال بعث الى هرون على انتهت الى باب القصر أخذ حرسان بضع فاعجلاني في دها مزالقصر فل انهت الى اب القاعة لقمي خصمات فأخذ الى من الحرسمين فاعلا بي في قاعة القصر فانتهت الىالهو الذى هوفسه فتلقاتى خصمان دونم مافاخذاني فاعملاني في الهوفقال الهماهرون ارفة والالشيخ فلاوقفت بديديه قلت لهيا أمرا لمؤمنين مامن ييوم منذولد تني أمي أتعب فسه من وي هذا فاتق الله في خلقه والعفظ محد افى أمته والصم لنفسك في رعيتك فان الدمقامايين يدى الله تعالى انت فيـ ه اذل من مقامى هذا بين يديك فاتق الله واعلم ان من اخذ الله وسطو الله على اهل المعصمة كمت وكمت قال فاضطرب على فراشه حتى نزل الى مصلى بين بدى فراشه فقلت بالمبرالمؤمنين هذاذل الصفة فكمف ولورأ بتذل المعاينة قال فكادت نفسه تخرج فتال ععيى للغصيين اخرحوه فقيدأتكي اسرا لمؤمنين تمدخسل مرة اخرى فقال عظني واوجز قال باامير المؤمذتن ان الذى اكرمك بعاء كرمك به لحقيق ان تحب ما يحب وتسغض ما ابغض فوالله لقد حيالله داراوا دغضتها وانغض دارا واحمنتها كأنمااردت خلاف ربك اواردت سواه واعلما أميرا لمؤمنين ان الذي في يدلذ لويق على من كان قبلك لم يصل المك فكذلك لا يمق لك كما لم سق الغيراء فاتق الله في خلافته واحتفظ وصية محدصيلي الله عليه وسلم في امته ودخل هرون على بعض النسال فسلم علمه فقال وعلمك السلام ثم قال أيم الملك تحب الله قال نعم قال فتعصمه والنع وال كذبت والله ف حيث الماه اللواحسة اذا ماعصيته ثم انشأ يقول

تعصى الاله وانت تظهر حبه « هـ ذالعمرى فى المقال بديع لو كان حب لن يحب مطبع فى كل يوم يتديك بنعسمة « منه وأنت لشكر ذال مضيع فى كل يوم يتديك بنعسمة « منه وأنت لشكر ذال مضيع

(وروى زيد بن أسلم عن أسه) قال قلت لحفر بن سلمان بن عبد الله بن أبي طالب الهاشمى والى المد شد احذر ان باتى رجل غد اليس له فى الاسلام نسبه ولا أب ولا جد فعكون أولى برسول الله صلى الله عليه وسلم من ذو جيهما السلام من زوجتهما وكما كانت أمر أه فوعون أولى بنوح ولوط عليهما السلام من زوجيهما وكما كانت ذو جه فوح ولوط أولى بقرعون من ذوجته من أبطأ به عله لم يسطى به نسبه ومن أسرع به عله لم يبطى به نسبه به وقال بشر بن السرى بينا الحياج جالس فى الحير إذ دخل وجل من أهل المين في على ينفل الحياج عن طوافه أن في به فلما ورخ من طوافه أن في به فلما ورخ من طوافه أن في به فلما ورخ من طوافه آناه به قال له عن أنت قال من أهل الهن قال أفلا علم يحدد بن يوسف قال نع قال فلك علم يحدد بن يوسف قال نع قال فلك على عنه قال القد تركم أنت قال من السين الموري وضاقال و يلان اليس عن هذا أسالك قال

لعمه قال عن سرته وطعمته قال فأجورا اسبروا خيث الطع واعدى العداة على الله وأحكامه قال فغضب الحساح وقال و ملائداً ما علت أنه أخى قال بلي قال ا فانت ما علت إن الله ربي والله الهوامنع بي منك! كثرمنك لاخبك قال أجل أرسله بإغلام (وقال الاصمعي) حدثني رجل من أهل المدينة قال سمعت محدين ابراهم يحدث قال شهدت أباجه فريالمدينة وهو بنظر فيمابين رجل من قريش وأهل ست من المهاجر ين ليسوا القريش فقالوا لاى جعفرا جعل سنما وسنه ما من أبيذئب قال أيو جعفر لاين أبى ذئب ما تقول في بنى فلان قال أشرا رمن أهل بيت أشرار قالوا سله بالممرا لمؤمنين عن المسين من يردوكان عامله على المدينة قال ما تقول في المسين قال المنسلة بالاحنة ويقضى بالهوى فقال الحسن والله باأمرا اؤمنهن لوسالته عن نفسك لرمال داهمة ونعتك بشر قال ما تقول في قال اعقدى المرا لمؤمنين قال لابدان تقول قال الذلا تعدل في الرعمة ولاتقسم بالسوية فتغيروجه أبي جعفرفقام ابراهيم بنعدبن على صاحب الموصل وقال طهرنى بدمه بالمعرا لمؤمنين قالله ابن أى ذئب اقعديا في فلدس في دم رجل بشهدان لااله الاالله طهورغ تدارك امنا ف ذئب الكلام فقال دعناما أميرا لمؤمن ف ما نحن فسه بلغني انك وزقت ابتام الحايالعراف يعسى المهدى قال أماان قلت ذلك انه المصوم الموم المبعسدما بين الطرفين قال ثمقام اس أبي ذهب فخرج فقيال الوجعة راما والله ماهو عستو أق العقل ولقد قال بذات نفسه (ودخل ابوالنصر) سالم مولى عرب عسد الله على عامل للغلمة فقال له ما اما النصر انه تأتيمنا كتب من عند الخليفة فيها وفيها ولا فعيديدًا من انفاذها فياذا ترى قال الوا لنصرقد الالكانة الماللة قبل كأب الخلمة وفايهما المعت كنت من اهله

\* (الباب الثالث فيما جا في الولاة والقضاة وما في ذلك من الغرو والخطر)

قال الله تعالى يادا ودا ناجعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الكاس بالمق ولا تتبع الهوى في فالك عن سبه الله عافي التفسير من اتباع الهوى ان يحضر المصمان بين يديك فنود أن يكون الحق للذى لك منه خاصة و بهذه المله الله سلمان بن دا ودعليهما السلام ملكه قال ابن عباس وضى الله عنهما كان الذى أصاب سلمان بن دا ودعليهما السلام ان ناسامن أهل جوادة امن أنه وكانت من أكرم نسائه عليه عناكم الله مع غيرهم فاحب أن يكون الحق لاهل برادة في قضى لهم فعو تب حين لم يكن هواه فيهم واحدا ومن ذلك آنه الموك التي أنزلها الله تعالى في السلاط من الما القتصة من السلماسة العامة التي فيها بقاء الممالك و بوت الدول قال الله تعالى في السلاط من المائه و المولان المائه و أنوا الزكاة و أمروا بالمعر و ف و فهواء ن فقال نعالى الذين ان مكاهم في الارض أعام و الصلاة و آنوا الزكاة و أمروا بالمعر و ف و فهواء ن فقال نعالى الذين ان مكاهم في الارض أعام و الله و المنازى في قضة أو حاسد نعمة أو اضطر بت المنهم و بند من اطراف ممالكهم اوظهر عليهم عدواً و باغ فتنة أو حاسد نعمة أو اضطر بت عليم الامورا و رأ و أسسباب الغرفي في الى الله تعالى ه يستعبوا من سوء أقدار ما ساسلام عليهم و بند من اطراف ممالكهم المناهم و الله تعالى لعباده و ركوب سديل العدل و الحق ما ينهم و بند من المراف عمالكهم و اظها و شرط عالمي المناهم و الأخدة على د الشالم و الأخدة على د الفالم و الأخدة على د الفالم و المناكن و ملاحظة ذوى الخصاصة و حسيف يد الفوى عن الضعيف و من اعاة الفقراء و المساكين و ملاحظة ذوى الخصاصة و حسيف يد الفوى عن الضعيف و من اعاة الفقراء و المساكين و ملاحظة ذوى المساحدة و وي المساكين و ملاحظة ذوى الماسه و المناكية و يستحدو المناكية و يستحدو و وي المائه و يستحدو و وي وي وي وي المائه و

والمستضعة من وليعلوا انهم قد أخاوا بشئ من الشراقط الاربيع التي شرطت في النصر (وروى) ان الذي صلى الله على النهواع وكلكم مسؤل عن رعبته فالامام الذي على الناس راع وهومسؤل عن رعبته والمرأة راعبة على الناس اع وهومسؤل عن رعبته والمرأة راعبة على أهل بنته وهومسؤل عن رعبته والمرأة راعبة على أهل بنت زوجها و ولدها وهي مسؤلة عنهم وعبد الرحل راع على مال سيده وهومسؤل عنه ألا كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعبته فعل الذي صلى الله عليه وسلم كل عاظر في حق غيره راعيا له والافظ مأخوذ من الرعاية والمراعاة فاذا تقدم لرعاية غيره من يا كله فه و الهلاك كا قال الشاعر وراعى الشاة يحمى الذي عنها \* فكنف اذا الذياب الهارعاء

(وروى مسلم) في الصيح عن الذي صلى الله عليه وسلم انه قال مامن احرى يلى أص المسلمين عمل يجتمد الهمو بنصم الالميدخل المنقمعهم وفال معقل نيسار معت الني صلى الله علمه وسلم يقول مامن عدد يسترعمه الله رعمة فلم يحطها بنصه الالم يجدرا تحة الحنية (وروى) عبد الرحن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلماعيد الرجن لانسأل الامارة فانكان أعطيتها عن مسئلة وكات اليهاوان اعطمتها عن غيرمستله أعنت عليها (و روى) أبوهر يرة رضى الله عنه ان النبي صلى الله علمه وسلم قال انكم ستصرصون على الامارة وستكون ندامة نوم القيامة فنعمت المرضعة ويتست الفاطمة وعال أبوذر رضي الله عنسه قلت أمرني بارسول الله قال انها أمانة وانها - سرة وندامه يوم القدامة الامن أخذها بحقها وأدى الذى علمه فيها (وروى البخارى) ان الني صلى الله علمه وسدار قال تحدون من خبرالناس أشدالناس كراهمة لهذا الامرستي يقعرفسه (و في الحديث) من ولي من أمن المسلمن شما عملهم بنعمه كما عوط أهل بيته فلمتدو أ مقعده من النار ووروى ان عرين الخطاب رضى الله عنه بعث الى عادم يستعمله على الصدقة فابى وقال معت رسول الله صلى الله علمه وسلم يقول اذا كان يوم القدامة يؤتي بالوالى فموقف على جسر جهنم فيا من الله سيحانه الحسر فهنتفض انتفاضة فيزول كل عظيمة عن مكانه غما من الله العظام فترجع الى مكانواتم يسائله فان كان لله تعالى طائعا اخسفه مده وأعطاه كفلين من رحمته وان كان لله عاصما خرق مه الحسرفيهوى مه في جهنم مقد ارسمه من خريفا فقال عرسمعت من النبي صلى الله عليه وسلمالم أسمع قال ثم وكان سلمان وأبوذ وحاضر ين فقال سلان اى والله ياعمروم السبعن سبعن خريفا في واديلتم بالتهاما فقال عرسده على جهته انالله وانااله واجهون من مأخذها عافيها فالسلان منسلب الله أنفه والصق خدّه مالارض (وروى) ان العباس رضى الله عنه قال أحرنى بارسول المله فاصبب واستريش فقال له باعباس باعبرالنبي صلى الله عليه وسلم نفس تحميها خعرمن امارة لاتحصها الااحدثكم عن الامارة اوالهاملامة واوسطهاندامة وآخرها حسرة بوم القيامة (وروى) أبودا ودفى المهنزجا ورجل فقال مارسول الله ان أبي عريف على الماء وأنى أسالك ان تجعل لى العرافة من بعده فقال النبي صلى الله عليه وسلم العرفا في الذار (وروى) الساجىءن أى سعد اللدرى قال قال الذي صلى الله عليه وسدل أشدًا لذاس عذاما وم القيامة الامام الحائر وقال أسرا لمؤمنه على من أبي طالب رنبي الله عنه معت النبي صل الله علمه وسلم يقول ايس من وال ولا قاض الاو يؤتى به نوم القيامة حتى يقف بين بدى الله معانه على الصراط غ تشمر الملائكة سرته فد قرؤنها على رؤس الخلائق فان كان عاد لا فعام الله

بعدله وان كان غير ذلك انتقض به الصراط انتفاضة صاربين كل عضومن أعضا له مسيرة سدنة ثم يتخرق به الصراط فعا يلقى قعرجهنم الابحرّوجهه (ود وى) معاذب جبــ ل ان النبي صــ لى الله عامه وسلم قال ان القاضى يزل في فن لقة أبعد من عدن في جهم (وقالت) عائشة رضى الله عنها سمعت النبئ صدلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقاضى العدل يوم القيامة فيلتى فى شد ثدة الحساب على ماقضى حقى يودّانه لم يقض بين اثنين في عمرة (وروى) الحسب البصرى ان النبي صلى الله عليه وسلم دعاعبة الرحن بن سمرة يستعمله فقال بارسول الله خولى فقال اقعد في ستك (وروى) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليودّن اقوام يوم القيامة لووقعوا من الثريا ولم يكونوا ص اعلى شي وكم من من قط قل في مال الله وما ل وسوله له النارغد ا (وفى) الحديث ان الذي صلى الله علسه وسلم فال صنفان من امتى لاتنا الهسماشفاعتي يوم القدامة امام ظالم غشوم وغال في الدين مارق منه (وقال) أبوهر يرة رضي الله عنه مامن المديوص على عشرة الاحى به يوم القساحة مغلولانجاه عدله أوأهلكه (وفال) طاوس اسليمان بن عبد الملاء هل تدرى يا أميرا اؤمنين من أشدالناس عذاما يوم القيامة من أشركه الله في ملكه فحار ف حكمه فاستناق سليمان على سريره وهو يبكي وماذال يكرحتي قام عنه جلساؤه (وقال) حذينة بن اليمان من اقتراب الساعة ان يكون امراء فحرة وقراء كذبة وامناء خونة وعلماء فسقة وعرفاء ظلة (وقال) مسدن عمر ماازدادرجلمن السلطان قريا الاازدادمن انته بعداولا كارأ تساعه الاكثر شيطانه ولاكثر ماله الاكثر حسابه (وفي الحديث) عن النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة اثنان في النبار وواحدفى الحنة رجل قضى بغبرع لمفهوفي النارورجل قضى بعدلم فحارقهوفي النارورجل قضى بالحقفهوفى الجنة روامبريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم (وقال) ابن سيرين جاء صبيان الى عسدة السلاني يتخايرون المدفى ألواحهم فلم ينظرفها فهالهذا حكم ولاأتولى حكاأبدا (وتخاير) غلامان الى ابن عمر فعل ينظر الى كابتهم وقال هدا حكم ولابدمن النظرفيه ، والمصنفون رسلون فى كتبهم حديثا مرفوعار وا هأبود اود فى سننه أن النبى صلى الله عليه و الم قال من قدم الى القضاء فقد ذبح بغير سكين (وفى أخبار) القضاة ان قاضيا قدّم الى بلد فجاء مرجل المعقل ودين فقالله أيها القاضي أباغل قول النبي صلى الله علمه وسلم من قدم للقضاء فقد فريج بغير سكين قال نعم قال فيلغث ان أحور الناس ضائعة في بلدنا فحدَّت تجيرها قال لا قال أفاكرها السلطان على ذلك قال لا قال فاشهد آنى لا أطألك مجاسا ولا أؤدى عند لـ نشم ادة أبدا (وروى) ان أما بكر الصديق رضى الله عنه قال في بعض خطيه أن الملك أذ أملك زهده الله في ماله ورغبه فيما في يدغيره واشرب قلبه الاشفاق فهو يحسدعلي القلمل ويسخط المكشرجذل الظاهر حزين الباطن فاذا وجبت نفســه وأضب عمره وهجي ظله حاســمه الله فأشدحسابه وأقل عفوه (وذكر) السلطان لاعرابى فقال والله لأن عزواف الديرايا لحوراقد ددلوافى الاستخرة بالعدل وبقليل فان وضواعن كثيرياق وائما يكون الندم حين لاينفع الندم (وقال)أبو بكربن أبى مريم يج قوم فات صاحب الهمارض فلاة فلم يجدوا ما وفاتاهم رجل فقالوادلناعلى الماء قال احلفوالى ثلاثا وثلاثين يمينا انهلم يكن فيكم صرافا ولامكاسا ولاعر يفا ولابريدا وبروى ولاعرافا فاأماد لكم على المسافحاة وا له ثلاثا وثلاثين بمينا فدلهم على الماء ثم قالواله عاونا على غسله فقال احلفو الى ثلاثا وثلاثمن بمنا

كاتقدمذ كره فحافواله فاعانهم على غساله تمقالوا تقدم وصل علمه قال لاحتى تحلفوالى أربعا وثلاثين يمينا كانقدم فصلى عليه غمالتفتوا فلم يجدوا أحداوكا نوايرون انه الخضرعليه السلام (وقال) ابن مسمود قال النبي صلى الله عليه وسلم أشدا لناس عَذَا بايوم القيامة رجل قتل نبيا أوقدله بي وامام ضـــ لاله ونمثل من الممثاين (وقال) أبو ذرقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ستأيام اعقل ياأماذ رماأة وللأشم لماككات في الموم الساسع قالي أوصدك بتقوى الله فىأمر سرك وعلانيتك فاذاأ سأت فاحسن ولاتسألن أحدا وان سقط سوطك ولاتؤوين امانة ولاتؤوين يتماولا تقضين بينا ثنى (وقال) أبوذرأ بضاقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم باأباذرانى أحبال ماأحب لنفسى وانىأراك ضعفا لاتنأمرن على اثنسين ولاتلين مال يتيم (وروى) أبوذرا بضائلت يارسول الله الاتستعملي فضرب سده على منسكي وقال لى يأ أياذر ضعيف وانبهاأ مانة وانهابوم القسامة خزى وندامة الامن أخذها بحقها وأدى الذى علسه فيها (وروى) على بن أبي طالب رضي الله عنه قال يعثني رسول الله صلى الله علمه وسلم الى الَّيمِن وأناحديث السن فقات يارسول الله انك تبعثنى الى قومش. و خ دوى أستنان ولاء لم لى بالقضاء فقال ان الله سيحانه هادى قلمك واسانك قاذ اجلس الخصمان فلاتقض للاقل حشى تسمع كلام الا خرفانك اذا سمعت ذلك عرفت كمف تقضى (فات قال قائل) كيف نهى أبادر عن القضاءواً مرعليا بالقضاءمع ما فسهمن التغرير وماروى بان من قدم للقضاء فقد دفي بغير سحكين وفمه المعدعن حضرته والتمن بالمشاهدة وتعارسننه وشرائع دينسه والتخلق باخلاقه وشيمه وايهماأ فضل المثول بمزيدته والكون بعضرته ومشاهده والصلاة خلفه أوالقضاف غبيتهمع المعدعنه (قانا) اعانهى الادراهي فيه يقصريه عن رتبة القضا مماكان ضده في على رضى الله عنسه ثم قال في آخره الامن المجذها يحقها وأدى الذى علمه فيما فاستدلانا بذلك على أن من استجمعت فيه شروط القضاء كان قو ياعلى انفاذه لميدخل تحت النهيى وممايعد ضعفاعن القضا طلبه ايا ماذلم يدوعواقيه وقدوصف الله سيحانه المتسرع الى الامانة بالجهل فقال تعالى اناعرض ناالامانة على السموات والارض والحسال فايتذأن يحملنها وأشفقن منها وحلها الانسان انه كان ظلوما - هولااى ظلومالنفسيه جهولانها قسة اصره والدارل على صحة هذا النا وبل قول الني صلى الله علمه وسلم العَضاة ثلاثه اثنان في النارو واحد في ألجنة رجل عرف الحق فقضى به فهوفي الجنة ورجد ل عرف الحق فلم يقض به وجارفي الحبكم فهوفي المنار ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهوفى النار (قات) فهذان الرجلان ضعيفان عن رأبسة القضاءا حدهما بغشه وظلمه والاخر بحهله وقدعابت جهلة بني اسرائم للطالوت فقالوا أنى يكون له الملك علمنا ونحن أحق بالملك منسه ولم يؤتسعة من المال فعابوه بحصلتين الفقروآنه ليسمن سبط المملكة فقال لهم نبيهم ان الله اصطفاه علمكم وزاده يسطة فى العسلم والمسم فيين شروط الولايات والممالك وانها تفتقرالى العلم الذىبه يحكم والى القوة التيبها تنفذا لاحكام دون ماظنه بنوا سرائل \* وأماقو للرأيه ما أفضل القضا • في غسته أوالحضور بين يديه والسكون في حنمرته ، فالحواب ان أوام ، عليه السلام فرض يعصي بترك والكون في حضرته تحب بعدالهجرة لايعصى بتركد فعلنا بردذاله اعابعث علما رضى الله عنه القضاء لانه

أَفْضِ ل من سَكَاه بحضرته لانه مبلغ عنه الى الخلائق شريعته التى بعثه الله بهافه وخليفته في فائد ل على هذا الله الوجب الجنة لن قضى بالحق

\* (الباب الرابع في بيان معرفة ملك سليمان بن داود عليه ما السلام و وجه طلبه الملك وسؤالة أن لا يؤتى لاحد من بعده )\*

قال هب لى ملكالا ينه في لاحدمن يعدى فطلب الملك تم زاد على ذلك بان لا يؤتى مثله أحداد عده وكانظاهر ميؤذن بالمحل و والكارم على هذه الا مهمن وجوه (أحدها) انه اعمام ألى هذا بعد أنسليه الله تعالى ملك مم أعاده المده فينطلب الملك كان ملكا فكا فه قال هذا الملك الذي جددته لى هيه لى على صفات لا أعصم ل فيها فتسلمني المام وتعاقبني بدل عليه انه بدأ بالمغفرة فقال رب اغفرلي وهب لى ملكا أى ملسكالا أعصمك فمه فتؤ اخدنى والدامل على صحة هذا قوله تعالى هذاعطاؤ نافادين أوأمسك يغبر حساب فسكانه أجاب دعاء فتبال تصرف كمف ثثت فلاحساب علمك فمه وقدل ان أعطمت أجرت وان أمسكت فلاسعة علمك فمه وهـ قدا تخصيص اسلمان ابن داود عليه مآااسلام ولم يخص به أحد من واد آدم سواه لان الله تعالى قال للغلائق فوربك النسالنهم المهمن عاكانوا يعملون وأماقوله لا ينمغي لاحدمن يعدى فعناه لاأسلمه في اقعرى فمصعرلغبرى كأسلبته عامضى من عرى وقبل لاتساط على فيه شبطا نامثل الذى قد سلطت على وقسل أنماسأل ذلك اسكون علماعلي المغفرة وقبول التوبة فاجب الى ذلك فعدلم أنه قد غفرله وقدل الماسال ذلك المكون آية الموقه وعلماعلي معيزته وقال مقاتل كان سلمان بن د اودملكا والكنه أواديقوله لاخدمن بعدى تسخيرالرباح والطبريدل علمه مابعده وهوقوله تعالى فسخرنالدال يحالى آخرالاته وقيل انسلمان كانملكه فاخاته ولهدذاذهب ملكه بذهاب طقه فقال لا غيفي لاحدمن بعدى بعني اجعل ملكي ف نفسي لا في طقى حتى لا علكه أحد غرى فان الملس لما أخذ خاتم سلمان تحول ملك سلمان الى الملس وتعدعلي كرسسه يحكم فمهدتي أنكرت بنواسرائيل احكامه وكان قد أفي عليه شبهه (وقال) عروب عمان المكي انعا أوادبه ملك النفس وقهر الهوى يدل عليه ماروى سلامان الشعياني قال بلغني ان النبي صلى الله علمه وسلمقال أرأيتم سليمان وماآناه الله من ملكه فانه لم يرفع طرفه الى السماء تتخشعا لله تعالى حتى قمضه الله تعالى موزادغمره الماأ رادماك النفس وقهرها لللايفتتن بالمملكة ولهذا قدّم سؤال المغفرة على طلب المملكة معوقال بعض الوعاظ انماأ رادحتي أنتقم لا تدممن الملس ودريته حدث كانسىبافى اخراجه وذريته من الجنة (وروى) التحارى في صحيحه ان النبي علمه السلام قال انعقر يتامن الجنجه لي تقلت على المارجة المقطع على صلاتى وأن الله تعالى أمكنني منه فصرعته ولقدهممت ان اربطه الى سارية من سوارى المسجد حتى يصبح فتنظرون المه مهني قول بوسف عليه السالام اجعلني على خزائن الارض اني حقيظ عليم (قات) بستفادمن الاسية ازمن حصل بين يدى ملك لا يعرف قدره اوأمة لا يعرفون فضله خفاف على نفسه اواراد ابرازفضله جازله ان ينبههم على مكانه وما يحسنه دفعا للشرعن نفسه اواظهار الفضله فيجعل ف كانة • وفسه فائدة اخرى وهو أنه اذارأى الامور في يدالخونة واللصوص ومن لايؤدى

الامانة ويعلم نقسه اداء الامانة مع الكفاية جازله ان ينبه السلطان على امانته وكفاينه ولهذا قال بعض العلماء من أصحاب الشافعي من كل فيه الاجتهاد وشروط القضاء جازله ان ينبه السلطان على مكانه و يحطبه خطة القضاء وقال بعضهم بل يجب ذلك عليه اذا كان الامر في يدى من لا يقوم به

## \* (الباب الخامس في فضل الولاة والفضاء ا ذاعد لوا) \*

فال الله تعدالي ولولاد فع الله الناس بعضهم معض لفسدت الارض يعدى لولاأن الله تعدالي اعام السلطان فى الارض يدفع القوى عن الضعيف وينصف المظلوم من الظالم لاهلا القوى الضعيف ويواثب الخلق بعضهم على بعض فلا ينتظم اهم حال ولايستقراهم قرار فتفسد الارض ومن عليها ثم امتن الله تعالى على الخلق ما قامة السلطان فقال تعالى ولكن الله د وفضل على العالمن دمني في اقامة السلطان فسأمن النياس به فَسَكُون فَصَلِه على الظالم كَفَ يَدْهُ عَنَ المَطَالُومِ وَفَصَلُهُ عَلى المظلوم كف يدالظالم عنه (وروى) ايوهر برة ان النبي علمه السلام قال ثلاثه لاتر دعوتهم الامام العادل والصائم حتى يقطرود عوة المظلوم (وروى) ان النبي علمه السلام قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظل الاظله امام عادل وشاب نشافى عمادة الله ورحل قلم معانى المسحد ورجلان تجابافي الله اجمعاعلميمه وتفرتواعلمه ورجل دعته اهرأ ذذات منصب وجمال فقال انى اخاف الله ورجل تصدق رصدق فاختناها حتى لا تعلم شماله ما تنقق عده ورحل ذكرالله ارضه اوى المه كل مظاوم من عباده قاد اعدل كان له الأجروعلي الرعمة الشكر واذا جاركان علمه الاصروعلى الرعبة الصير (وروى) أيوهر يرة يرفعه فال لعمل الامام العادل في وعشه يوما أفضل من عبادة العابد في اهام ما فه سنة أوخسين سنة (وقال) قيس بن سعدا يوم من امام عادل خبرمن عبادة رجل في بيته ستين سنة (وروى)ان سعد بن ابراهيم واياسلة بن عبد الرحن ومحدين مصعب بنشر حبيل ومحدد بن صفوان قالوا لسعيد ين سلمان بن ويدين فابت لقضاء بوم بالمغق أفضل عندالله من صلاقك عرك وسيتضح لل صعة هذه الاقو ال اذا وقفت على ما نالته الرعبة من الصلاح بصلاح السلطان (واعلم) أرشدك الله ان الانسان اعزجوا هر الدنيا واغلاها قدرا واشرفها منزلة وبالسلطان مسلاح الانسان اذافه وأعزا علاق الدنيا واغها بركه ولذلك خلق الله تعالى دارين دارالد نياودا والاخرة عمل كان الدلطان صد لاح الدارس فأخلق بشخص يع نفعه العباد والبلدو يصلم بصلاحه الدنيا والا خرة أن يكون شرفه عندالله عظما كاكان قدره في العقول جسما ومقامه عندالله كريما كاكان نفعه عمما وعلى قدر جوم المنفعة تشرف الاعال وعلى قدوالنائمة تبكون المنسة ألاترى ان الانساعليهم السلام أعمخلق الله نذها فهماجل خلق الله قدوا لانه مم تعاطوا اصلاح الخلائق واخواجهم من الظلات الى النور كذلك سلطان الله في الارض هو خلافة النبوة في اصلاح الخلائق ودعاتهم الى فنا الرحن واقامة دينهم وتنتو يمأودهم وليس فوق السلطان العادل منزلة الانى مرسل الوملك مقرب فاتخذ عظم فدرالسلطان عندك حجة لله تصالى على نفسك وناصحه على قدو مانفعك ولدس نفعه مقصورا علىعجالةمن حطام الدنيا يحبوك بهما ولكن صمانة جمعمتك

فنا بكسرالفاه

وصمانة حريمك وحراسة مالك عن البغاة أعمانه عالك انعقلت وايس لله سلطان الاوقدا خذ علمه شرائط المدل ومواثيق الانصاف وشرائع الاحسان وكماأنه ليس فوق رتبة السلطان العادل رتسة كذلك ليس دون وتبسة السلطان الشرير الجائر دتبة لشرير لان شره يع كالنخير الاوليم وكاإن بالسلطان العادل تصلح البلاد والعباد وتنال الواثق الى الله تعالى والفوز بجنة الماوى كذلك بالبلطان الجائرة فسدالبلادو العباد وتقترف المعاصى والاثمام وتووث دارالموار وذلك ان السلطان اذاعدل انتشرالعدل في وعشه فأ قامو الوزن القسط وتعاطوا الحقفما ينهم ولزموا قوانين العدل فحات الباطل وذهبت وسوما لجور وانتعشت قوانين المق فارسات السماء غمثها واخوجت الارض بركاتها وغت تجاراتهم وذكت ذروعهم وتناسلت انعامهم ودرت ارزاقهم ورخصت اسعارهم وامتلا ت اوعمتهم فواسي المحمل وأفضل الكريم وقضت الحقوق واعبرت المواءن وتهادوا فضول الاطعمة والتحف فهان الحطام لكثرته وذل بعدعزته فتماسكت على الناس مروآتهم وانحفظت عليهم أدبانهم وجداتين للدان الوالى ماجورعلى مايتعاطاه من اقامة العدل وماجورعلى مايتعاطاه الناس يسده واذا جارالسلطان انتشر الجورفي المبلاد وعم العباد فرقت أدبائهم واضمحلت مروآتهم فقشت فصمالمعاصى وذهبت أماناتهم فضعفت النفوس وقنطت القلوب فنعوا الحقوق وتعاطوا الباطل وبخسوا المكيال والميزان وجوزوا البهر بحفرفعت منهدم البركة وأمسكت السماءغشها ولمتخرج الارض ريعها ونباتها فقل فأيديهم الحطام فشنطوا وأمسكوا الفضل الموجود وتأخروا عن المفقود فنعوا الزكوات المفروضة ويخلوا بالمواساة المسسنونة وقبضوا أيديهم عن المكارم وتنازعوا المقددا راللطيف وتجاحدوا القدرا لخسيس ففشت فهرم الاعان الكاذبة والخدل فالبسع والخداع فى المعاملة والمكر والحيلة فى القضاء والاقتضاء ولاعنههمن السرقة الاالعار ومن الزنا الاالحماء فعظل أحدهم عار اعن محاسن دنيه ومصرداءن جلباب مروأته وأكثرهمه قوت دنياه وأعظم مسراته من هذا الحطام ومن عاش كذلك فيطن الارض خسراه من ظاهر حار قال) وهب بن منه اذا هم الوالى الحور أوعلها دخل الله النقص في أهل علكته في الاسواف والزرع والضرع وكل شئ وأذاهم مانا بروااعدل أوعل به أدخل الله المركة في أهل بملكته كذلك وقال عرب عد العزيز تملك ألعامة بعمل الخاصة ولاتهال الخاصة بعمل العامة والخاصة هم الولاة وفي هذا المعني قال الله اسمائه واتقوافتنة لاتصمن الذين ظلوامنكم خاصة (وقال) الواسدين هشام ان الرعمة اتنفسد بفسادالوالى وتصلح بصلاحه (وقال)سفيان الثورى لا بي جعفر المنصور انى لاعلم رجـ لا ان صلهِ صلحت الامة قال ومن هو قال أن (وقال) • ابن عباس ان ملكامن الملوك خرج بسير فيتملكته مستنفدا فنزل على رجل له بقرة فراحت البقرة فلبت لهقد رحلاب ثلاثين بقرة فعي الملالذلك وحدث نفسه ماخدها فلماراحت عليه من الغد حلبت على النصف مماحليت بالامس فقيال له الملائما بالحداد بهانقص أرعت في غير مرعاها بالامس قال لا وليكن أظن ملكاهم باخذها فنقص لبنها فان الملك اذاظلم أوهم بالظلم ذهبت البركم فعاهد الملك الله سحانه فى انسه أن لا ياخذها فراحت من القد فلبت حلاب ثلاثين بقرة فتاب الملك وعاهدريه لاعدان

مابقيت \*ومن المشهور فأرض المغرب ان السلطان بلغسه أن احر أة الها حديقة فيها القصب الحلووان قصبةمنه ليته صرقد حافه زمعلي أخدهامنها ثمأ ناهاو سألها عن ذلك فقالت نعرثم انها عصرتقصة فإتملغ أصف قدح فقال لهاأين الذي كان يقال فقاات هو الذي بلغك الاائ يكون السلطان قدعزم على أخفه هامني فارتفعت مركتها فتاب السلطان وأخلص لله سبه اللايأ خذها ابدائمأ مرها فعصرت فجاءمل القدح وحدثى بعض الشيوخ بمن كان يروى الاخبار بمصر فال كان بصعيد مصر نخسلة تعمل عشرة أرادب غراولم يكن في الزمان نخسلة تعمل نصف ذلك فغصبها السلطان فلم تحمل فى ذلك إلهام شيأ ولاغرة واحدة (قال) شيخنا رحما لله قال لى شيخ من أشياخا اصعمدأ عرف هدذه النخدله في الغر سفتيني عشرة أرادب ستىن ويبة وكان صاحبها يبيعها في سنين الغلاكل و يبة بذينا و (قال) الشيخ رضى الله عنده وشهدت انابالاسكندرية والصمدف الخليج مطلق للرعمة والسمك فمه يفلي المامه كثرة ويصده الاطفال بالخرق محره الوالى ومنع الناس من صده فذهب السمائدي لايكادس فيه الاالواحدة الى يومناهـ ذا وهكذا تتعدى سرائرا لملوك وعزائهم ومكنون ضمائرهم اتى الرعبة انخير انخبر وأنشرافشر (وروى) أصحاب التواريخ فى كتهم قالوا كان الناس اذا أصحوا في زمان الحاج يتلاقون يتساءلون من قتل الباوحة ومن صلب ومن جلد ومن قطع وامثال ذلك وكان الوليد صاحب ضماع واتحادم صائع فكان الناس يتساءلون فى زمانه عن البنيان والمصانع والضماع وشق الانهاد وغرس الاشعبار ولماولى سلمان بنعيد الملك وكان صاحب نتكاح وطعام فكان الناس يتعدثون فى الاطعمة الدقيقة ويتوسعون في الانتكعة والسرارى ويعمرون مجالسهم بذكرذلك ولمباولى عمر بن عبدالعور كان الناس يتساءلون كم تحفظ من التمرآن وكم وردك في كلاله وكم يحفظ فلان ومتى يختم وكم تصوم من الشهروا منال ذلك

\*(الباب السادس في ان السلطان مع رحمة مغمون غير عامن وحاسر غير راج )\*

اعلوا أرشد تم الله ان السلطان خطره عظيم وباسته عامة وقد يطرقه من الآ قات و يحتوشه من الامور المهلكات ما يجبعلى كل ذى اب ان يستقد الله عالمه ويشكره على ماعهم لا تهدأ فكره ولانسكن خواطره ولا يصفوقلب ولا يستقرله الخلق في شغل عنه وهو مشغول بهم والرجل يضاف عدواوا حدا وهو يخاف ألف عدو والرجل يضيق بتدبيراً هل يسته وانالة ضيعته و تقدير معيشته وهو مدفوع لسيماسة جسع اهل بملكته وكلما رتق فتقامن حواشي مملكته انفتق آخر وكلما رمم نها شعثارت آخر وكلما قع عدوا أرصد له أعداه الى سائر ما يعانيه من اخلاق الناس و يقاسه من خصوماته و نصب الولاة والقضاة و بعث الحيوش وسد الثفور واستحماء الاموال و دفع الظالم ثمن الحجب الحجاب ان له نفسا واحدة وانه برزأ من الدنيا قوتها كايرزا آحاد الرعايا ثم يسال غدا عن حميمه م ولا يسالون عنه في معاوا حدويك سب على آلاف في معاوا حدويك سب على آلاف معاوا حدويك سب على آلاف من الاف من الافت من الافت من الافت من الافت من المعروب مع المراوهم و يجاهد عدوهم و يسد فنورهم و يدافع مناو يهم ومناصبهم و يعدى و به فيهم و يعالف و يجاهد عدوهم و يسد فنها من يعالم ومناصبهم و يعدى و يعالف و يعالف و يعالف و يعالم و مناويهم و يعدى و يعالف و يعالم و يعالم

مره ويركب نهيه من أجلهم ويقتم جراثيم جهنم على بصيرة فيهم ثم تجدهم له قالين وعنه غبر راضن ولولاان الله تعالى يحول بن المره وقلمه لمرض عاقل بهذه منزلة ولا اختارها لعدم تمة وكل ماذكرته ف هذا الباب احكمه النبي علمه السلام في كله فقال ماليكم ولامر الى لكم صفو أمرهم وعليهم كدره ومشال السلطان مع الرعيسة كالطباخ مع الاكلةله العناء والهم الهناء وله الحار ولهدم القاب طلب لقومه الراحية فحصدل على التعب وطلب الهدم المعيم فاخطأ الصراط المستقيم وعن هذا فالواسمدالة وماشقاهم وفي الحديث سافى القوم آخرهم شربا « و كان دهض سلاطين المغرب يسير نوماو بين بديه الوزرا اذ نظر الى جماعة من المحارفة ال لوزيره المحب ان اريك ثلاث طوا تف طأ تفة لهم الدنيا والا خرة وطاتفة لادنيا ولا آخرة وطاتفة دنيا بلآخرة فالوكيف ذلك يها الملك فقال الذين لهما لدنيا والاخرة فهؤلاء التجاريكسبون أقواتهم ويصلون صلاتهم ولايؤذون احدا وأما الذين لادنيا ولاآخرة فهؤ لاه الشرط والخدمة الذين بين أيدينا وأما الذين الهم دنيا بلاآ خرة فاناوأنت وسائر السلاطين فحق على حسع الورى انء ــ دوا السلطان بالمناجحات و بخصوم بالدعوات و يعمنوه على سائر المحاولات و يكونواله أعسناناظرة والدماباطشة وجنناواقمة وألسنة ناطقة وقوادم تنهضه وقوائم نقله وهيهات منه السلامة وأنى له بالسلامة وعن هذا قال دمض السلاطين بومالا صحابه اعلوا ان السلطان والحنة لا يجتمعان (قال) شيخنا رجه الله وحدثني رجل له قدرقال ارسل الى السلطان أن طلق ا احرأتك وكان قد أرادها أيعض أصحابه فاست ذلك وراجعت الرسل غيرمر وفقال في ناصومهم خذا لامر مقبلا فانه لاحدله لكفان السلطان لايحاف في الدنيا عادا ولا في الآخرة مارا ففارقتها (وروى) عن عبد اللك من من ان انها على الخلافة أخذ المعتف فوضعه في عروم ما قال هدا فراقيني وبينك ولماج هرون الرشيد لقيه عبدالله العمرى في الطواف فقال له اهر ون قال اسلاباعم قال كم ترى ههذا من الخلق قال لا يعصيهم الاالله فقال اعلم أيها الرجل أن كل واحد منهم بسال عن خاصة ننسه وانت واحد تسال عنهم كالهم فانظر كيف تكون فيكر هرون وجلس فحاوا يعطونه منديلا منديلالادموع غمقال اهوالله ان الرجل ليسرع في مال نفسه مستحق الحجرعليه فد كيف عن أسرع في مال المسلمين \* ويقال ان هرون كان يقول والله اني أحب ان اج كلسينة ومايمنعني الارجل من ولدعمر يسمعني ماأكره وقال مالك بن دينارة وأت في يعض الكتب القديمية يقول الله تعالى من احق من السلطان ومن اجهل بمن عصانى ومن اعزيمن اعتزى اباراعى السوء دفعت المثغماسما ناصحاحافا كات اللحموشربت اللبن واثتدمت بالسمن ولبت الصوف وتركتهاء ظاما تقعقع ولم تاوالضالة ولمتجبر الكسير اليوم انتقم لهامنان

\*(الباب السابع في بيان الحكمة في وكون السلطان في الارض)\*

اعلوا ارشد كم الله ان في و حود السلطان في الارض حكمة لله تعالى عظيمة ونعمة على العباد جزيلة لان الله سيحانه جمل الخلق على حب الانتصاف وعدم الانصاف ومثلهم بلاسلطان مثل الحيمان في المحمد المعمر الصغير في لم يكن لهم سلطان عاهر لم ينتظم لهم أحمر ولم يستقم الهم عاش ولم يهنؤ الالحماة ولهذا قال بعض القدما الورفع السلطان من الارض ما كان لله في اهل الارض من حاجة ومن الحكم التي في اقامة السلطان انه من حج الله تعالى على وجوده

مانه ومن علاماته على توحيده لانه كالايمكن استقامة أمورا امالم واعتداله يغيرمدير ينفرد بتدبيره كذلك لايتوهم وجوده وترتيبه ومافيسه من الحكمة ودفائق الصنعة بفسرخالق خلقه وعالما تقنه وحكيم دبره وكالايستقيم سلطانان فحى بلدوا حد لايستقيم الهان للعالم والعالمياسره فى الطان الله تعمالي كالبلد الواحد في يدسلطان الارض واهذا عال على من أي طالب رضى الله عنه احران جليلان لايصلح احدهما بالتفرّد ولايصلح الاتنو بالمشاركة وهما الملك والرأى فكالايستقيم الملان بالشركة لايستقيم الرأى بالانفراديه ومثال السلطان القاهر لرعيته والرعية بلاسلطان مثال ييت فعمسراج منبروحوله فتام من الخلق يعالجون صنا تعهدم فبينماهم كذلك طفئ السراج فقبضوا أيديهم للوقت وتعطل جميع ماكانوافيمه فتحرك الحيوان الشرير وخشخش الهام الخسيس فدبت العقرب من مكمنها وفسقت الفيارة من جحرها وخرجت الحمة من معدتها وجاء اللص بحملته وهاج العرغوث مع حقارته فتعطلت المنافع واستطارت فيهمالمضار كذلك اذاكان قاهرالرءسته كانت المنفعة بهعامة وكانت الدماء فيأهلها محقونة والحرم فى خدورهن مصونة والاسواق عامرة والاموال محروسة والحموان الفاضل ظاهر والمرافق حاصلة والحبوان الشرير منأهل الفسوق والدغارة خامل واذا اختسل أمر السلطان دخلالفسادعلى الجميع ولوجعل ظلمالناس حولافى كفة كان هرج ساعة أعظم وأرجعمن ظلم السلطان حولا وكمف لاوفى زوال السلطان أوضعف شوكته سوق اهل الشهر ومكسب الاجنادونفاق اهل العمارة والسوقة واللصوص والمناهبة وقال الفضيل جورستين سنقخىرمن هرج سنةولا يتمني زوال السلطان الاجاه لمفرورا وفاسق يتني كل يحذور فحقدق على كلرعمة انترغب الى الله تعالى في اصلاح السلطان وان تبذل له الصه ويخصه بصالح دعائها فانفى صلاحيه صلاح العبادوالبلاد وفى فساده فسادا لعبادوالبلاد يهوكان العلماء يقولون اذا استقامت لكم امور السلطان فاكثروا حدالله تعالى وشكره وانحا كممنيه ماتكرهون وجهوه الحماتستوجبونه بذنو بكم وتستحقونه با ثامكم واقيموا عدرا لسلطان لانتشارالامورعلم وكثرةما يكايدهمن ضبط جوانب المملكة واستئلاف الاعداءوارضاء الاوليا وقلة الناصيح وكثرة التدليس والطمع وفي كتاب التاج هموم الناس صغار وهموم الملولة كار وألباب الملولة مشغولة بكلشئ والباب السوقة مشغولة بايسرشي والجاهل منهم يعذونقسه مغماه وعلمه من الراحة ولايعذ وسلطانه معشدة ماهوعلمه من المؤنة ومن هناك يعزالله سلطانه ويرشده وينصره وعن هذا قالت حكما والتجيم لاتستوطن الابلدافيه سلطان قاهروقاضعادل وسوق قائمة وطمسعالم ونهرجار

\* (الباب المامن في مهافع السلطان ومضارته) \*

(عال) حكما العرب والتجم مثل مضار السلطان فى جنب منافعه مثل الغيث الدى هو سقيا الله تعالى و بركات السما و وسامة الارض و من عليها وقد يناذى به المسافر و يتسدأ عى له المبنمان و تحتكون فيه الصواعق وتدريسوله فتهلك الناس والدواب والذعائر و يموج له المجر فتشد بلينه على أهله ولا يمنع ذلك الملكي اذا نظر والى آثار رجمة الله تعالى في الارض التي أحيا والنبات الذى أخرج والرفق الذى بسط والرحة التي نشر أن يعظم وارجمة ربهم

وبشكرونها ويلفوا ذكرخواص الاذية التي دخلت على خواص الخلق (ومثاله) أيضامنل الرياح التي مرسلها الله تعالى نشرا بن يدى رحمه فيسوق بها السحاب ويجعلها القاحاللتمرات ورواحا للعيباد ويتنسقون منها وينقلبون فيها وتجرى بها مياههم وتقد بها نيرانهم وتسديربهافي البحرأ فلاكهم وقدتضر بكثيرمن النياس في بهم ويحرهم وتخلص الى أنفسهم فسسكرها الشاكرون وقدية أدى بهاكثيرمن الناس ولابزيلها ذلك عن منزاتها من قوام عبادته وتمام نعمته (ومشاله) أيضامنال الشتا والعسيف الذى جعل الله حرهما وبرد هماصلاحاللحرث والنسل وتناجاللعب والثمر يجمعهما البرد بأذن الله ويخرجهماالمر بادنالله فينضب على اعتدال الى غبردلا من منافعهما وقديكون الاذى في وهماو بردهما وسمومهماوزمهر برهما وهمامع ذلك لانسبان الىالصلاح والمبروقد غرصلاحهما اذبتهما ومثاله أيضا مئل اللدل الذى حوله الله تعالى سكاولما ساونوما وراحة وسداتا وقد ستوحش لهأخو الفسقر ويسارع فمهأهل الذعارة والفسادواللصوص وتعدوقه السماع وتنتشر فههالهوام وذوات الجةوالسموم القاتلة ثملاينسي العبادنع الله تعالى عليهم به ولايرزأصفه ضرره بكيبرنفعه (ومثاله) ايضامثال النهار الذي جعله الله ضبا ويورا ونشورا واكتساما وانتشارا وقدتكون فيسه الحروب والغارات والتعب والنصب والشخوص والخصومات فتستريح الخلق منه الى الليل تملم ينس العبادنعمة الله عليهم فيه وهكذا كل جسيمن أمور الدنيا بكون شرره خاصا ونفعه عامافه ونعسمة عامة وكلشئ يكون نف مهخاصافه و بلاعام ولو كانت نع الدنيا صفوا من غيركدر وميسورها من غير معسور لكانت الدنياهي الجنة التي الاتعب فيها ولانصب (وقد قال الشاعر)

لاترج شما خالصانفعه \* فالغيث لا يخاومن العيب

\* (الباب الماسع في يان منزلة السلطان من الرعمة) \*

اعلوا انسنزلة السلطان من الرعبة بمنزلة الروح من الجسد فا من الموح من المكدر سرت الى الجوار حساية وسرت في جهيع أجزاء الجسد فا من الجسد من الغير فاستقامت الجوارح والحواس والتظم أمر الجسد وان تكذرت الروح أوفسد من الجهافياو يح الجسد فتسرى الى الحواس والجوارح كدرة وهي منحرفة عن الاعتدال فاخذ كل عضو وحاسة بقسطه من الفساد فرضت الجوارح وتعطلت فتعطل نظام الجسد وجر الى الفسادوالهلال (ومثال) السلطان أيضاف الناروم شال الخلق مثال الخشب في كان منهام هتدلا الميت الما النار المقام أوده في عدل عوجه فان أفرطت النار احترق الخشب قبل ان بستقيم أوده وان قصرت النارلم بان الخشب القبول فان أفرطت النار احترق الخشب قبل ان بستقيم أوده وان قصرت النارلم بان الخشب القبول الاعتدال في مناود اواذا كانت النارم عقد له اعتدل الخشب كذلك السلطان في أطواره ان أفرطت أهلك الخلق وان فرط لم يستقيم واوان اعتدل اعتدل المدر والفساد أومافه في أرض خوارة قان حلامشر به وعذب طعنمه وسلت من الكدر والفساد أومافه اختل فغلظت المقال فاعتذت به كذلك فغلظت الموقه ا وفرعت أغسانها وامتدت أفنانها ثم أخرجت أوراقها وأبرزت أزهارها مم قذفت سوقها وفرعت أغسانها وامتدت أفنانها ثم أخرجت أوراقها وأبرزت أزهارها من قذفت

عارها في والمنظم المستها كبرا وطعهما ولونا وراضة فتقوت العباد وأكات حظوظها البهائم والمشرات وسقط عليها الطير فاحرز كل منها قويه واستفام النظام وان كان في حواشي الارض ما يدق عن الإنبات والمنقع و يكدى عن الزكاة والربع أوكان فيها من الشجر ما يبر زجله ويقل و يعه اعطى كل ذلك الغاية من نفسه وأطلع ما في قواه ولم يغاد و عكما الاوفاه وان كان في العين كدر أوف اداو ملح شربتها الاشجاد كذلك فقسد من اجها وأضر الجزء الفاسد بالطب فرقت سوقها وضعف أغصائها و تغييرت أوراقها وقلت ازهارها و غارها و دخل الفيداد على جسع ذلك في التمرة وهي نزرة درها ردى طعمها كاسف لونها فدخل بذلك من النقص على جدع الحيوان مثل ما دخل عليهم في الاولى ولهذا كاسف لونها فذك بالرسول صلى الله على النقص على جدع الحيوان مثل ما دخل عليهم في الاولى ولهذا كارت المعاصى في الارض حبست السهاء غيائها و منعت الارض نباتها فه الدالهوام كثرت المعاصى في الارض حبست السهاء غيائها و منعت الارض نباتها فه الدالهوام والمشرات والدواب

\* (الباب العاشرفي سان معرفة خصال وردالشر عبما فيم انظام الملا والدول) \*

وهي ثلاثة اللينوترك الفظاظة والمشاورة وانالايستعمل علىالاعمال والولايات راغب فعها ولاطاآب لها ولماء لمراتله تعالى مافيهامن انتظام أحرالملة واستقامة الاحر نصرعهما الله سعدانه ورسوله واعران هذه اللصال من أساس المالك وقل من يعمل مهامن الملوك اثنتيان نزلتامن السماء وواحدة قالها الرسول صلى اللهءلمه وسلم اما الالهمة فقال الله تعالى فيمارجه من المهانت الهم ولوكنت فظا غلمظا القلب لا نفضو امن حولك فاعف عنهم واستغفر الهم وشاورهم في الاص وفي الاسمة اشارتان احداهما ان الفظاظة تنفر الاصحاب والحلساء وتفرق الجوع والحشم وانماالملك ملك بحلساته وأصحابه وحشمه وإشاعه وأخلق بخصالة تنفر الاواما وتطمع الاعداه فقمن بكل سلطان رفضها والاحترازمن سوعمفها ولتكن كما قال الله تعالى واخهض حناحل ان المعدمن المؤمنين وروى ان الذي صلى الله علمه وسلم كان جالسامع أصحابه فحاور لفقال أيكم اس عد المطلب فقالواهدذا الاسض المتكرة فقال الرجل ياابن عبد الطاب فقال الذي صلى الله علمه وسلم قد أجميتك دل الاثر على انه ما استأثر بشرف المجلس ولافاتهم بزى ولامقعد وقديباغ باللبن مالا يبلغ بالفاظة ألاترى أن الرياح تهون أصواتها فمتداخه للهاالشحروتنه طف الافنان والاغصان وفي الفرط تنكسر الاغصان والماء بلمنه فىأصول الشحر يقلعها من أصلها واذا كانت الحمة معصعو بتماوسمها وتغييما فيجرها ترقى الكلام حتى تسسة مطف فتخرج فالانسان أحرى ان يستمال بلين القول وحسس النطق فاداأردتان تنتقم عن يسو السك فكافئه وكل كلقسو قالها كلقحملة وحسن ثناءعلمه \*والاشارة النائية أنه قال وشاورهم في الاحر فاذاة للها كيف يشاورهم وهونيهم وامامهم وواجب المهمم مشاورته وان لايفهم الواأمر ادونه قلناهذا أدب اذب الله تعالى السمعلم السلاميه وجوله مأدمة اسائر الماول والامراء والسلاطين اعلم الله تعالى ماف المشاورة من حسن الادب مع الجايس ومساهمته في الامور فان نفوس الحلسا والنصا والوزرا وتصل علمه وغيل المه ويتخضع عنوة بين بديه شرعة انبيه عليه السلام ولذوى الامرة من أهل ملته صلى

وراى الشاة يحمى الذئب عنها و فَكَمْ اذا الرعاة الهادئاب فأداخان أهل الامانات وفسد أهل الولايات كان الامريكا فال الاول

مالملح يصلح ما يخشى تغيره \* فكيف بالملح الدات به الغير الملح يصلح ما يخشى تغيره \* وقال آخر ) \*

ذاب تراه مصليا ، فاذا مردت بدركم

يدعوو خلدعائه ماللفريسة ماتقسع على مانذا العدلا ماناذا العدلا

هومن اشراط الساعة التصدى للامانة وخطبة الولاية (وروى) عن النبي عليه السلام انه قال من اشراط الساعة ان تكون الزكاة مغرما والامانة مغفا فينتذيد عو عليه الضعيف وأهل الصلاح ويقعدله بالراصد الشريرو يخاص عليه القوى ويقبح ثناؤه عند الجاعة ويتمنوا الزاحة منه و ينظر ون من يصلح له اسواه

ه (الماب الحادى عشرفى بان معرفة المصال التي هي قواعد السلطان ولا شات له دونها على فاقرل الحسال وأحقها بالرعاية العدل الدى هو قوام الملك ودوام الدول وأس كل مملكة سوا كانت نبوية أو اصلاحية ها علم أرشدك الله ان الله تعالى أمر بالعدل شما سحافه ان ابس كل المفوس تصلح على العسدل بل تطلب الاحسان وهو قوق العدل فقال ان الله يأخر بالعسدل والاحسان وايتا وى القرى فلووسع الحاق العدل ما قرن الله به الاحسان فن لم يصلح عنى راد على العدل كيف يصلح اذا لم يبلغ به العدل والعدل ميزان الله في الارض الذي به يؤخذ الشعيف من القوى وللمستى من المبطل وليس هوضع الميزان بين الرعية فقط بل بين السلطان والمواعدة أيضا في أزال ميزان الله الذي وضعه من القيام بالقسط فقد تعرض لسخط الله تعالى ويسلم والمام بالقسط فقد تعرض لسخط الله تعالى ومعمد واذا أردت ذو وة العدل فاعلم ان الرعية المدال والمعام المالك وروسط فاعلم المالية الموالة ويسلم أنا ووسطهم أنا وصغيرهم ابنا فيراً بالك وأكم أناك وارحم ابنات فائك واصل بذلك الى يزانته وكرامة وورجة هو اعلم ان عدل الملك وأكم أناك وارحم ابنات فائك واصل بذلك الى يزانته وكرامة وورجة مع واعلم ان عدل الملك

يوجب الاجتماع علممه وجوره يوجب الافتراق عنمه عدل الملك حياة رعبته \* وفي منشور الحسكم سلطان جائرأ ويعن عامات برمن رعمة مهملة ساعة واحدة من النهار اذاعدل السلطان فماقر بمنه صلرك مالعدعته فضل الملوك فالاعطاء وشرفها في العفو وعزها فىالعدل عدّةالسلطان ثلاثة مشاورة النعماء وشات نيات الاعوان والهامة سوق العمدل افضل الازمنة ازمنة أغة العدل تم العدل ينقسم قسمن قسم الهي جاءت به الرسل والانساء عليهم السلام عن الله ثعالى والثاني مايشمه العدل وهو السماسة الاصلاحمة التي هرم عليها الكبير ونشأ عليها الصغير وبعمدأن يتي سلطان أوتستقم وعمة في حال ايمان أو كفريلا عدل قام ولاترنس للامور ثارت فذلك مالا موزولاء حكن وقدد كرنافي آول الكتاب ان سلمانان داودسا ماكه حمن جاس الخصمان بمن بديه وكان لاحدهما خاصة بسلمان فقال فى المسده وددت أن مكون الحق الحاصتي فاقضى المفسلم الله تعالى ملكه وقعد الشيطان على كرسمه فاجهل العدل وأسسياسةك فتسقط عنكجمع الا تفات المفسدة للسياسة وتقوم لل جسع الشرائط التي تقوم بها المعلكة وقال على من أي طالب رضى الله عند امام عادل خسرمن مطروابل وأسدحطوم خبرمن سلطان ظاوم وسلطان ظاوم خبرمن فتنة تدوم وقال النمسيعوداذا كان الامام عادلافله الاجر وعلمك الشبكر وانكان جاثرافعلمه الوزو وعلمك الصبرة وقال سلمان من داودعلهما السلام الرحة والعدل يحرزان الملك واتفق حكاه العربوالجم على هذه السكامات فقالوا المائيناء والجندأ ساسه فاذا قوى الاساس دام البناء وانضمف الاساس انهارا ابناء فلاسلطان الابجند ولاجند الايمال ولامال الابجياية ولاجباية الابعمارة ولاعارة الابعدل فصارالعدل أساسالسا رالاساسات وفاما العدل النموى فأن يحمع السلطان الى نفسمه حله العلم الذين هم حفاظه ورعاته وفقهاؤه وهم الادلاء على الله تمالى والقائمون بأمر الله والحافظون لسدود الله والناصحون لعما دالله وووى أبو هريرةان الذي علمه السلام قال ان الدين النصيمة ان الدين النصيمة ان الدين النصيمة قالوا لمن يارسول الله قال لله واكمايه ولرسوله ولاغمة المسلمن وعامتهم فاتحذابها الملك العلماء شعارا والصالحين دثارا فتدورا لمملكة بيننصائح العلمة ودعوات الصلحاء وأخلق الماسدوريين هاتين الحسلتين انتقوم عده ويطول أمده وكمف لاوقد فرقهم الله في سلطانه واصطفاهم بخالص معرفته فقال جلمن فاشلشم دالله أنه لااله الاهو والملائكة وأولوالعد لمقامابالقسدط فبداء ينفسه وشى علائكته وثلث باولى العلم وهمورثة الانبياء عليهم السلام الموفقون عن الله تعالى لان الانسام لم يورثوا دينا واولادرهما واغماورثوا العلم ففي تعظيهم وتقريبهم امتثال لامرانته تعالى وتهظيم ان أثى الله عليه ويجب ترفيع مجااسهم وتميزمواضعهم عن سواهم قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوامسكم والذين أوثوا العلم درجات وفمه استمالة قلوب الرعمة وخلوص ياتهم اسلطائهم واجتماعهم على محبيته فواجب على الساطان أن لا يقطع احر ا دونهم ولا يفصل حكم الاعشاورتهم لانه في ملك الله يحكم وفي شريهته يتصرف وأقل الواجبات على السلطان ان ينزل نفسه مع الله منزلة ولاته معه أليس اداشالف والمه أمر مومارسهه له من الاحكام عزله وعاقبه ولم يأمن سطوته واذا امتثل أوأمره

وازدجر من زواج ومحل منه محل الرضا فواعبالن يغضب على والسه اذاخالفه ثم لايخاف سطوة ويه علمه اذاخالفه فهذاطريق أفأمة العدل الشرعي والسماسة الاسلامية الجامعة لوجوه المصلحة الآخذة لازمة التدبيرااسالمة من العموب المهدة لاستقامة الدنا والدين ﴿ وَكَاأَنَّ المَانُ الحَارَمُ لا يَمْ حَرِمُهُ الْاعِشَا وَرَةَ الْوَزُرَا وَالْآخُ أَوْ كَ ذَلْكُ لا يَمْ عَدَلْهُ الاباستفقاء العلماء الابرار وقدوقع المأمون في قصية منظلمين عروين مسعدة باعرواعر نعمتك العدل فأن الحور يهدمها وفي اشاءة العدل قوة القلب وطسة النفس ولزوم المقن وامان من العدق ولما استاذن الهرمز ان على عرمن الخطاب وضي الله عنه لم يحد عنده حاسما ولابو وابافقدلله هوفي المسحدفاتي المسحدة وجدممستلقما متوسدا كومامن الحصما ودرته بين يديه فقالله عدلت فامنت فغت وقال الحسن رأيت عمان بنعنان رضي الله عنه وقدجع الحصما في مسجد الني علمه السدالم عندرأسه وقدوضع احدجاني ردانه علمه وهو يومنذ أمرالمؤمنين ماعند مأحدمن الناس ودرته بين يدمه وكتب عامل حصالي عرب عبد العزيزان مدينة حصقدتهدمت واحتاجت الى اصلاح فكتب المه عرحصنه الالعدل ونق طرقهامن الحوروا اسلام وقالت الحكامن حرم العدل فلاخبرف مولاللناس في سلطانه وقال يحى بن اكتم ماشيت المامون في يستان والشمس عن يسارى والمامون في الظل فلمار جعنا وقعت الشمس أيضاعلى فقال لى المامون تحول مكانى واتحول كانكحتى تكون في الظل كما كنت وأقيدا الشمس كاوقيتن فان أول العدل ان يعدل الرجل على بطانته ثم الذين يلونهم حتى يداخ العدل الطبقة السقلي فعزم على فتصوات وكان يقال السشئ أيعدمن بقاءمال الغاصب وقيل للاسكند ولوأ كثرت من النساء حتى يكثرنساك ويحماذ كرا فقال اغما يحيى الذكر الافعال الجملة والسسرة الحمده ولايحسن عن يغلب الرجال ان تغلبه النساء وقال آلكيم من اتحدالعدل سسنة كانه أحسن جنة ومن استشعر حلة العدل استكمل زينة الفضل وقال أنوعبد ابن عبدالله ين مسمعود أن الامام العادل لسكت الاصوات عن الله وأن الامام الجائر لتكثر منه الشكاية الى الله تعالى وقال الحكم لامزال السلطان مهملاحتي يتخطى الى أركان العمارة ومبانى الشريعة فمنتذر يم الله منه وعالوا لانظام الضعفاء فتكون من لتام الاقوماء وقال بعض الحكماء أسر بلاء حدل كفيم بلامطر وعالم بلاور ع كارض بلانبات وشاب بلاقو بة كشحر بلاغر وغنى بلاسطاء كقفل بلامفتاح وفقير بلاصه يركسراج بلاضوء واحرأة بلا حماء كطعام بلاملم وقال كسرى اتفقت ملوك المجمعلي أربيع خصال ان الطعام لايؤكل الاعلى شهوة والمرأة لاتنظر الاالى زوجها والملك لايصلحه الأالطاعة والرعبة لايصلحها الاالعدل واحق الناس باحسار نفسه على العسدل الملوك الذين بعدالهم يعدل من دونهم والذبن اذا فالوا اوفعلوا كان نافذا غبرمردود وقالت الحبكا ومماشئت بالانصاف وأنازعهم التسالظفريه والظلم ادعىش الى تغييرته مة أوتعيل نقمة وقال الحكيم شر الزادالى المعاد الذنب بعدالذنب وشرتمن هذا القدوان على العباد ومتى أراد السلطان حسن الصيت وجدل الذكر فليقم سوق العدل وانأحب الزلغ عندانله وشرف المنزلة عنده فليقمسوق العدلوان أحبر ماجيعا فليقم سوق العدل والذى يخلديه ذكرا لملوك على غابرا لدهور عدل

واضم اوجورفاضم هذابو جبله الرحة وهذابو جسله اللعنة و(فصل) و فأما القدم الثاني من العدل وهو السماسة الاصطلاحمة وإن كان أصلها على الجوونيقوم بهاأم ألدنيا وكانهاتشاكل مراتب الانصاف على نحوما كانت علم معاول الطوائف فحأيام الفرس وكانوا كفاوايعبدون النيران ويتبعون هواجس الشيطان فواضعوا منهم سننا واسسوالهم أحكاماوأ قاموالهم مراتب في النصفة بين الرعابا واستعماه الخراجات وتوظمف المكوس على التحارات كلذلك يعقوله لم على وجوه ماأنزل الله بهامن سلطان ولانصب عليها منبرهان يدأنه لماجاهت الشريعة من عندالله تعالى على اسان نسه صاحب المعجزة مجدصلي الله علمه وسلم فنهاما اقرته في نصابه ومنهاما نسخته والطلت حكمه فعادت الحكمة المالفة الى الله تعالى والحكم عباأنزل الله ويطل ماسواه وكان ملكهم محتوظا برعاياتهم للقوانين المالوفة بنتهم فانقطع بذلك حبل الهمل فكافوا يقيمون بهاواحب الحقوق ويتعاطون بهامالهم وعليهم ومن هدذا كان يقال ان السلطان الكافرا لحافظ اشرائط السيماسة الاصلاحية أبتى واقوى من السلطان المؤمن العدل في نفسه المضيع للسماسة النبوية العداسة والجورالرتب ابقيامن العدل المهمل اذلاشئ اصلح لامر السلطان منترتب الامور ولاشئ افسدله من اهمالها واعلمان درهما يؤخذ من الرعسة على وحه الاهمال والخرق وانكان عدلاا فسداقلوم امن عشرة تؤخذ منها سماسة على زمام معروف ورمم مالوف وان كانجو رافلا يقوم السلطان لاهل الاعمان ولالاهل المكفران الاماقامة العدل النبوى وأمايشمه العدل من الترتيب الاصطلاحي وقال اس المقفع الملوك ثلاثة ملك دين وملك حزم وملك هوى فاماملك الدين فاته اذاأ قام لاهل المملك دينهم كانوا راضمن وكان الساخط فمه يمنزلة الراضى واماملك الحزم فمقومها لاحر ولايسلمن الطعن والسخطولن يضرطعن الذامل معرم القوى واماملك الهوى فلعب ساعة ودماودهر واقد بلفنا أنملكامن ملوك الهندرزل به صعم فاصبح متوجعامه تمايامو والمظاومين وانه لايسمع استفاثتهم فاحرمناديه ان لايادس أحدق مملمكنه ثويا أحرا لامظلوم وقال لتن منعت يمعي لمأمنع بصرى فسكان كل من ظلم ابس قو يا أحر و وقف تحت قصره فسكشف عن ظلامته قال شيضنا وآخيرني الوااهماس الحيازي وكان من دخل المنسرة عمدة غريمة الموسيها فى ساماستهم وذلك الماميت الذى يكون فيسه الملك ناقوسا موصولا بسلسلة وطرف السلسلة فىخارج الطريق وعليها امنا السلطان وحفظة فيانى المظلوم فيحزك السلسلة فيسمع الملك صوت الفاقوس فيا من ادخال المظاوم فكل من ول السلسلة تمسكه تلك الحفظة حتى تدخله على السلطان

> \* (الباب الثانى عشرفى التنصيص على الخصال التى وعم الملوك انها ازالت دولتهم وهدمت سلطانهم) \*

ایها الملا احرص كل الحرص ان تكون خسيرا بامورع الا فان المسئ بفرق من خبرتك به قبل ان تصيبه عقو بشك و المحسن يستبشر بعاث به قبل ان با تسه فوابك قال أبو جهفر المنصور مازال المربي أمية مستقياحي افضى أمرهم الى ابنائهم المترفين في كانت همتم من عظيم شان

الملان وجلالة قدره قصد الشهوات وإيشار اللذات والدخول في معاصي الله ومساخطه حهد ال منهم باستدراج الله تعالى وامنا الكره فسلبهم الله العزونة ل عنهـم النعمة فالعدد الله بن مروان ومروان هذاه والمعروف عروان الجمار وهوآخرم لوائبي أمية فتلف أرض مصرفي كورة يوصدرلماذال ملكاوهر بتالى أرض النوية فهن اتبعني من أصابي فسمع ملك النوية بخبري فجامني فقعدعلي الارض ولم يقعد دعلى فراش افترشته فقلت له الاتقعد حكى ثما بناقال لاقلت ولم قال لا في ملك وحق على كل ملك ان يتواضع لا مرا لله سحانه ا درفعه ثم قال لي لم تشريون الخروهي محرمة عليكم ولأتطؤن الزرع بدوابكم والفساد محرم علمكم ولم تستعملون الذهب والفضسة وتلبسون الديباح والحربر وهوججوم علىكم فقلت زال عشا الملا فقسل انصبارنا وانتصرنا بقوم من الاعاجم دخـ لمواديننا واناعسدوا تباع فعلوا ذلاء ليكره منا فاطرق ملما يفلب كفيه ويشكت في الارض غم قال ايس كاذ كرت بل انتم قوم استحلاتم ماحرم الله وظلم فماملكم فسلمكم الله العزبذنو بكم ولله فمكم نقدمة لم سلغ عايتها وأخاف ان يحل بكم العداب وأنتم بالدى فيصيبني معكم واعماالضافة ألاثة أيام فتزود وآماا حصتم اليه وارتحاوا عن الدى فتزودنا وارتحلنا وسنل بزوجه رمابال ملك آل ساسان صارالى ماصاراله وبعدما كان فعمن قوة السلطان وشدة الاركان فقال ذلك لانهم قلدوا كيار الاعال صفار الرجال وعن هذا قالت الحبكه موت ألف ن العلمة أفل ضروا من أو تفاع واحدمن السفلة وفي الامثال ان زوال الدول باصطناع السفل وقال الشافعي رضى الله عنه اظلم الناص لنفسه المائيم اذاار تفع جفا أفاريه وانسكر معارفه واستخف بالاشراف وتكبرعلي ذوى الفضل وستدل بعض الملوك رهد د زوال ما على ما الذي سلبك ملكات قال اعطاؤ فامن بطروط غي ورفع عدل اليوم لغد وسنل دهض الماوا بعدان سلبوامل كهم ماالذى ساب عزكم وهدم ملككم فقال شغلقنالذاتنا عن التفرغ لمهماتنا ووثقنا بكفاتنا فأترواص انقهم علينا وظلم عمالنارعيتنا فانقسدت ناتهم انمآ وغنوا الراحةمنا وحلءلي أهلخواجنا فقلدخلنا ويطلءطا عبيدنافزالت الطاعة منهم لنا وقصدناء دوزا فقل ناصرنا وكان أعظمما زال به مدكما استنار الاخمارءنا وقالت الحسكاء أسرع الخصال في هدم السلطان وأعظمها وأسرعها في افساده وتفريق الجدع انهاظها والحاياة القوم دون قوم والمسل الى قسيلة دون قبيلة فتى أعلن بحب قبيلة فقد برى من قمائل وقديما قمل المحاماة مفسدة وقال مهدوذ المويذان من زوال السلطان تقريب من فدخي ان يماعد ومماعدة من ينبغي ان يقرب وحمنتذ حان أوان الغدر وقبل للأنعدد هاب ملك ماالذي أذهب ملكم هال نقتى بدواتي واستمدادي بمعرفتي واغفى المتشارني وإعمابي اشدتي واضاعتي الحملة وقتحاجتي والناني عندالعجلة ولماأحمط بمروان الجعددي وهو آخرماول فيأممة قال الهفاه على دولة مانصرت وكف ماظفرت وتعمة ماشكرت فقال له خادمه نسيمل وكان من أولاد اشراف الروم من أغفل الصغير حتى يكير والقلمل حتى يكثر والخني حق يظهر اصابه مثل هذا وسئل بعض العلما ماالذي أدهب ملك بي مروان عال تعاسدالا كفا وانقطاع الاخمار وذلك انزيدب عركان يحبأن يضعمن نصربنسار وكان لايمدمبالرجل ولايرفع الى السلطان مايورد عليه من أخبار خواسان فحارأى ذلك نصر

بنسار قال

أرى خال الزمادوميض فاد ، فيوشك ان يكون الهاضرام وان النار بالعودين تذكو ، وإن الحرب أولها الكلام فقلت تجاهلا ياليت شعرى ، أا يقاظ أميسة أم نيام

وكان العباسيون يؤسسون الدوائم مولاتصل اخبارهم الى بن أمية حتى استفعل أمرهم وضعف الحربى أمية متى أستفعل أمرهم وضعف الحربى أمية وستل مروان بن محد الجعدى وهو آخر مأول بن أميسة ما الذى أضعف ملكائه بعدة وقال السلطان وشيات الاركان فقال الاستبداد برأ بى الماكثرت على كتب نصر بن سيار ان أمده بالاموال والربال قات في نفسي هذار جل بد الاستكثار من الاموال بحايظهر من فساد الدولة قبله وهيهات ان ينتقض على خراسان فا تقضت دو المدمن خراسان

# \* (الباب الثالث عشرف الصفات الراتبة التي زعم الحيكا انه لا تدام معها علك ) \*

ومن أعب العجاب دوام الملك مع الكبر والاعباب اعلوا ان الكبر والاعباب يسلبان الفضائل و يكسسبان الرذا تللان الكبر يكون بالمنزلة والعجب يكن والمتكبر الفضائل و يكسسبان الرذا تللان الكبر يكون بالمنزلة والعجب يستكثر فضله عن استزادة المتادبين وحسبك من رذيلة عن عن سماع النصح وقبول التاديب والكبريكسب المقت و يمنع من المستلة وكل كبر ذكره الله في القرآن فقرون بالسرك ولذلك فال النبي صلى الله علمه وسلم للعباس انهاك عن المشرك بالله والدكبر فان الله والكبر وقال الدشيرين بابك ما الكبر الافضل حق لم يدرصا حب الذيذهب به فصرفه الى الكبر وقال الاحنف من قيس ما تكبرا حد الامن ذلة عدما في نفسه ولم تزل الحكم الكبر وتانف منه قال الشاعر

فتي كانعذب الروح لامن خصاصة \* ولكنّ كبرا ان بقال به كبر

ونظرا فلاطون الى رجل جاهل معجب بنصه فقال وددت الى مذلك في ظنك وان أعدائي مثلك في المتقدة قالت الحكم قديد وم الملك مع معظم النقائص فرب فقير سادة ومه ورب أحق سادة بيلته منه ما لاقر عبن حابس الذى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الاحق المطاع قالوا ولا يدوم الملك مع الكبر وحسيمك من رفيلة تسلب السيادة واعظم من ذلك ان الله تعالى حرم الجنة على المسكم بن فقال سجانه و تعالى تلك الداو الا تخرة نجعله اللذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا فقرن المكبر بالقساد ومنعا من دخول الجنية وقال حل وعزساصر ف عن آياتي الذين سكيرون في الارض بغيرا لمقى وقال بعض المكبر الاتحق له واعلم الما مون أيفضه بطاسة كان كمن غص بالما ومن المحات ومن مقته وباله لم يستقم حاله في ما المسلمات ومن أيفضه بطاسة كان كمن غص بالما ومن الصفات التي لا تقوم مهها المما يك في ما الملك والخير والحبث والحد والحدة والمحذ والحد والحدم والحدم والحدم والحدم والحدم والحدم والحدم والحدم الما الما كذا بالم وثن يوعده ولا بها السلمان لا يو عده والمد والحدة والمحذل والحدم والمحدم وقال كذا بالم وثن يوعده والمد والمدة والمحدم والمد والمدالة والمحدم والمحدم وقال المناه والمدالة والمناف والمدن والمدة والمدالة والمدن والمحدم وقال كذا بالم وشور والما المناف والمدة والمدة والمدة والمدة والمدن والمدالة والمدنب والما المناف المدالة والمدة والمدة والمدة والمدة والمدن المواد والمدنب وقال كذا بالم وثن الما المناف والمدة والمدة

الاخلاق واغلب شئ على صاحبه وأحرى ان لا ينزع عنه لضراوته وتبل لاعرابي لم لم تكذب قال لوتعززت به ماتركته وهو نوع من الفعش وضرب من الدناءة وأصله استعذاب المنى وهو أضغاث فكرا لجتى ومن بليته انه يحمل على صاحبه ذنب غيره فاذا سمعت كذبه طا بحة نسبت الميه فال الشاعر

حسب الكذوب من المها ، نة بهض ما يحكى علمه واذا سَمعت بكذ به ، من غيره نسبت المسه « وقال غيره ) \*

د وقال غيره ) \*
د حيله في ن ين وليس في الكذاب حسله

لى حيدلة ويمدن يتم وليس في الملااب حسيله من كان يخلق ما يقو . ل فيلتي فيه قليب له

وقال الله تعالى الها يقد ترى الكذب الذين لا يؤمنون بالآيات الله واما الحسد فاله اذا كان حسود الم يشرف أحدا واذا ضاعت الاشراف ها حسود الم يشرف أحدا واذا ضاعت الاشراف ها حسود الم يسلم الناس الاعلى اشرافهم قال الشاعر

لاتصل الناس توضي لاسراة لهم \* ولاسراة اذاجهالهم سادوا واما العذل فاذا كان يخلالم يناصعه أحدولا تصلح الولاية الابالمناصحة وايس للملك ان يبحل لان يبوت الاموال فيديه واماا لمنفادا كان حمانا احترأ علمه عدوه وضاعت ثفوره واذا كان مديداغضو ناوالقد درةمن ورائه هلكت رعمته واسر للملانان يغضب لان القدرةمن وراه حاجته والدخل اسقف نجران على مصعب من الزيرضرب وجهه بالقضيب فأدما وفقال الاسقف انداء الاميرا خسيرته واأنزل الله على عيسى عليه السلام قال قل قال الغضب بعدها قالهات قاللا ينبغي للامام ان يكون سفيها ومنه يلغس الحلم ولاجائرا ومنه يلتمس العدل وقال الاوزاعى يملك السلطان بالاعجاب والاحتجاب فاما الاعجاب فقددذكرناء واما الاحتجاب فهوأوحى الخلال في هدم السلطان وأسرعها خرا باللدول فانه اذا احتص السلطان فسكانه قدمات لان الجية موت - كمى فتعبث بطانة - مارواح الخلائق وحر عهم وأموالهم لان الظالم قد أمن ان لابصل المظاوم الى السلطان ومعظم مارأ ينافى أعمار فاوسمعناعن سمعنا من دخول الفسادعلى الماوك من عيمتهم عن مماشرة الامور ولاتزال الرعدة واسلطان واحدما وصلوا الى سلطاتهم فاذاا حجب فهناك سلاطين كثيرة باليها الملا المغرورا حجبت عن الرعبة بالحجاب والانواب وجعلت دونهم بروجاه شددة وحظائر بالح اوةوالما والطين مانعة وياب الله مفتوح للسائلين لدس هذاك لا عاجب ولا تواب قال الله وتمالى الامن شاءان بتخدد الى و به سدملا وقال معاوية المس بينان علك السلطان وعيته أوغلك الاالخزم والتوانى وكالهام انشدة في غيرا فراط وابن فى غـ مرامهان وسـ مل يزرجه رأى الماوك أحزم قال من ملك جــ ده هزل وقه رلبه هواه وأعرب عن ضميره فعله ولم يحتدعه رضاه عن حظه ولاغضبه عن كيده وقال بعض الحكاء زوال الدول فى اصطناع السفل ومن طال عدوانه زال سلطانه وقالوامن لم يستظهر نالمقظة لم ينتفع بالحفظة وقال يحسى بن خالد أحسن ماوجدت في طراز الحسكم من البلاغة أأحل والجهال معالتواضع خيرمن السضاء والعلمع الكبرفيالها حسنة غطت على سنتين ويالها

سيئة غطت على حسنتين

» (الباب الرابع عشرف الخصال المحودة في السلطان) »

وقدا تفقت العلاءوا لحبكا عليها فقالوا أيها الملك ان قصرت قوتك عن عدوك فتفلق بالاخلاق الجملة التي اليس لعدد قل مثلها فانها الكفاية من الغارة الشعواء وقال معاوية لصعصعة بن صوحان صفلي عربن الطاب رضى الله عنه فقال كان عالما برعسه عادلا في قضيته عاد ما من الكبر تبولا للعذر سهل الحجاب مصون الباب متحرياللصوأب وفيقايالضعيف غيه محاباللقوى ولابحاف للقرأيب وقالوا للنفءة تؤجب المحبسة والمضرة تؤجب البغضسة والخالفة نؤجب العداوة والمتابعة نؤجب الالفة والصدق يوجب الثقة والامانة نؤجب الطمانينة والعدل يوجب اجتماع القلوب والجوريوجب الفرقة وحسن الخلق يوجب المودة وسوه الخاق يوجب المباعدة والابساطيوجب المؤانسة والانقباض يوجب الوحشة والكبر بوجب المقت والنواضع بوجب المقة والجوديوجب الحد والمحتل يوجب المذمة والتوانى يوجب التضييع والحديو جب رجا الاعمال والهوين يوجب المسرة والمزم يوجب السرور والنغر يربوجب الندامة والحذربوجب العذر واصابة الندبيرتوجب إقاءالندحة وبالتانى تسهرل المطالب وبلين كنف المعاشرة تدوم المودة وبجنظ الجانب تأنس النقوس وبسعة خلق المرع يطيب عيشه والاستهانة توجب النباعد ويكثره الصمت تكون الهيبة وعدل المنطق يوجب الجلالة وبالنصفة تكترا لمواصلة وبالافضال يعظم القدر وبصالح الاخلاقتز كوالاعال وباحتمال المؤن يجب السودد وبالملمءن السفيه تمكثرانصارك عليه وبالرفق والتؤدة تستعق اسم المكرم وبتركم الايعنيك يتملك الفضل واعلم انالسماسة مكسوأهلها المحبة والفظاظة تخلع عنصاحبها ثوب القبول ومنصغرالهمة الحسدالصديق على المنعمة والنظرف العواقب تحاة ومن لم يحلمندم ومن مبرغنم ومن سكت سلم ومن عاف حذر ومن اعتبرابصر ومن أبصرفهم ومن فهم علم ومن أطاع هوا مضل ومع المحلة الندامة ومع التأنى السلامة زاوع البريح صدالسرور صاحب العاقل مفبوط صديق الحماهل ثعب آذاجهلت فاسال واذا زللت فارجع واذاأسات فاندم واذاندمت فاقلع واذاافضاتفاكم واذامنعتفاجل واذاأعطيتفاجزل واذاغضبتفاحلم من بدألَّا ببره فقددشغال بشكره المروآت كالها تبع للعقل الرأى تبع للتجربة العـقلأصله التشتوغرته السلامة والنوفيق أصله العقل وغرته النج والنوفيق والاجتهادز وجان فالاجتمادسب والتوفيق ينجح الاجتماد قال الله تعالى والذين جاهد وافينا انهدينه مرسمالنا والاعمال كلها تبسع للمقدور واختار العلااأربع كلات من أربع كتب من التوراة من قنع شبيع ومن الزبورمن سكتسلم ومن الانجيل من اعتزل نجيا ومن القرآن ومن اعتصر بالله نقدهدى الحصراط مستقيم الملم شرف والصيرظفر والمعروف كنز والجهل سنه والايام دول والدهرغير والمرمنسوب الحففله ومأخوذ بعمله اصطناع المعروف بكسب الحسد أكرموا الجليسر يعمرناد يكمأ نصفوامن نفوسكم يوثق بكم اياكم والاخلاق الدنينة فانها تضبيع الشرف وتهسدم المجد خهنهة الجاهل أهون من جويرته رأس العشيرة يعمل اثقالها واجعت

حكما العرب والعجم على أر بـ ع كلمات لا تعمل بطغك ما لا تطبيق ولا نعــمل عملا لا ينفعك ولا نفتر با مرة ولا تثق بمال وان كثر

« (الباب الخامس عشر فها يعزبه السلطان) «

وهي الطاعة قالى ملك فارس لمو بذا ن مو يذيه ماشئ و احديد زيه السلطان قال الطاعة قال فيا ملاك الطاعة قال التودد الى الخاصة والعدل على العامة قال صدفت الامانة معدقل الطاعة والطاعة زينة المائ وكان يقال طاعة السلطان على أربعة أوجه على الرغبة والرهبة والحمة والديانة ولمادخل سعدا لعشعرة على بعض ملولة حدر قال له يا سعد ماصلاح الملك قال معدلة شائعة وهمية وازعة ورعمة طائعة فان فى المدلة حماة الانام وفى الهمية نفى الظلام وفي طاعة الرعية التالف والالتئام طاعة الاعة فرض على الرعبة كاأن طاعة السلطان مقرونة بطاعة الله اتقوا الله بعقه والسلطان بطاعته من اجلال الشاجه السلطان عاد لاكان أوجائرا الطاعة تؤلف شمل الدين وتنظم أمورالمسلين عصيان الاتمة يهدم أوكان اللة أولى الناس بطاعة السلطان ومناصحته أهل الدين والنع وألمروآت ادلايقوم الدين الا بالسلطان ولاتكون النع والمرم محنوظة الابه الطاعة ملالة الدين الطاعة معاقد الدلامة وارنع منازل السمادة الطريقة المنلى والعروة الوثق قوام الامة وقيام السنة بطاعة الائمة الطاعة عصمة من كلفتنة ونحاة من كلشبهة طاعة الائمة عصمة لمن لحأ اليها وحرزلن دخل فيها وليس للرعمة ان تعترض على الائمة في تدبيرها وان سؤات لها أنفسها بل عليها الانقياد وعلى الائمة الاجتهاد بالطاعة تقوم الحدود وتؤدى الفرائض وتحةن الدما وتامن السبل الامامة عصمة للعباد وحماة للبلاد أوجب اللهان خصه بقضلها وحدله اعباءها الطاعة فقرتها بطاعته وطاعة رسوله فقال تعالى باأيما الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منجيم طاعة الأغة هدى ان استضاء بنورها ومؤثل ان حافظ عليها الخارج من الطاعة منقطع العصمة برى من الذمة مدل بالكفر النعمة طاعة الاعة حسل الله المتن ودينه القويم وجنته الواقمة وكفايته العالمة الماكم والخروج عن أنس الطاعة الى وحنة المعصية ولاتسرواغش الائمة وعامكم بالاخلاص والنصيعة مامشي قوم الى سلطان لمذلوه الااذلهم الله قبل ان عويو الطاعة مقرونة بالحبة طاعة المحبة أفضل من طاعة الهيمه لأرعبة على السلطان الاستصلاحاهم والتعهد لامورهم وحسن السمرة فيهم والعدل عليهم والتعديل ينهم وحق السلطان عليهم الطاعة والاستقامة والشكروا تحمة بالرعمة من الحاحة الى الراعى ماليس بالراعى من الحاجة المهم لولا الرعاة هلكت الرعسة ولولا المسم هلكت السواتم

\*(الباب السادس عشرف ملاك أمور السلطان)

قال سليمان بن داود عليهما السلام الرحة والعدل يحرزان الملك وقال فرياد ملاك السلطان ثلاثة أشياء الشدة على المذنب والمجازاة للمعسن وصدق القول ولما غزاسا بوردوالا كناف ملك الروم وأخرب بلاده وقتل بنده وافنى بطارقته قال له ملك الروم المك قد قتلت وأخربت فاخبنى ما الاص الذى تشيئت به حتى قويت على ما أرى و بلغت فى السياسة ما لم يلفه ملك قان

كان بمايضبط الامرى شله اديت المكان المراح وصرت كمعض الرعمة فى الطاعة الله فقال له سابورانى لم أذر فى السيماسة على عَمان خصال لم أهزل فى أمر ولا نهي ولم أخلف فى وعدولا وعدد و وابت أهل الكفاية وأثبت على العناء لاعلى الهوى وضربت للادب لاللغضب واودعت قالوب الرعمة المحمة من غرب وأنه والهيمة من غرضغينة وعمت بالقوت ومنعت الفضول فأذ عن له وأدى المهان أراح وكتب الولمد الما الحاج ان يكتب له بسيرته فكتب المسمان أيقظت رأى وأغت واى وأدنيت السيمد المطاع فى قومه ووليت الحرب الما ومن أمره وقلدت الخراج الموفى لامانته وقسمت المكل خصم من نفسى قسما يعطمه الما من نظرى ولط فى عنايتى وصرف السيمة الى المطروالمي في فاف المذب صولة المقاب وعسائ المحسن الملائد بعد المعاف ولايامنه المحرم كان خلمة الموزراء مهيما فى أنفس العامة مكافنا بحسن الملاء لا يخافه المرى ولايامنه المحرم كان خلمة المقاء ملكه

\*(الباب السابع عشرفى خير السلطان وشر السلطان)\*

افضل الماولة من كان شكره بين الرعاما الكل واجدمتهم فيه قسه طه ليس احدا حق يهمن احد الايطمع القوى في حيقه ولا يبأس الضعيف من عدله كان الذي صلى الله علمه وسلم تأخذ ده الامةمن اماء المدينة فتطوف به على سكك المدينة حتى تقضى حاجتها وفي حكم الهندافضل السلطان من امنه البرى، وخافه المجرم وشرالسلطان من خافه البرى وامنه المجرم وقال عمر لامغيرة لماولاه الكوفة بالمغسيرة لدأمنك الابرار واتخفك الفجار وفي حكم الهندا يضانبر المال مالاينفق منسه وشرالاخوان الخاذل وشرااسلطان من خافه البرىء وشرالبلاد ماليس فيه خصب ولاامن وخبرا لسلطان من اشسبه النسرودوله الجيف لامن اشبه الجيفة وحولها النسور وعنهذا المعنى قالواسلطان تحافه الرعمة خبرالرعمة من سلطان يحافها وفي الامشال العامة ره وت خديرال من رحوت وكان يقال شرخصال الملوك المنعن الاعداء والقسوة على الضعفاء والعنل عندالاعطاء وقال عربن الخطاب رضي الله عنه ثلاثة من الفواقر جارم الزم ان واى حسنة سترها وان راى سشة اذاعها واحراة ان دخلت عليها السنتك وان غبت عنهالم تأمنها وسلطان أن احسنت لم يحمد للوان اسات قتلك وقال وجل لبعض العلماء متى اضل وافااعلم فقال اذاملكتك اصاءان اطعتهم اذلوك وان عصيتهم قتلوك وقال الوحازم اسليمان ينعبد الملك السلطان سوق مانفق عنده أتى به وفى كاب أبن المقفع الناس على دين الملك الاالقلدل قان يكن للبروا الروا فاعتده نفاق فسيكسد بذلك الصوروالدناءة في آفاق الارض وتمع زيادر جد لايذم الزمان فقال لو كان يدرى ما الزمان لعاقبته ان الزمان هوالسلطان وقال معاوية لابن البكواء صفّ لى الزمان فقال انت الزمان ان تصلح يصلح وان تفسد ونسد والمثل السائر في كل زمان وعلى كل اسان الناس على دين الملك وقال بهض الحسكاء اناحقالناس ان يحذرا المدوّالفاجر والصديق الغادر والسلطان الجائر وقال بزوجهر أدوم التعب صعبة الملطان السرئ الخلق وقال بعض الحبكاء اذا ابتليت بصعب فسلطان لاير مدصلاح رعيته فقد خيرت بين امرين ايس ستهما خيار اما الميل مع الوالى على الرعية فهو

هلاك الدين واما الميل مع الرعبة على الوالى فهو هلاك الدنيا فلاحياة الدالا الموت اوالهرب منه وقالوا الملك الهادل كالنهر الصافى فتفع به الاشرار والاخيار ولا يضراحدا والملك السوء مثل الجيفة يسترع اليهاشرار الحيوان ويتحاماها الناس

## \*(الماب الثامن عشرف منزلة السلطان من القرآن)

روى عن الني صلى الله علمه وسلم انه قال ان الله الرعى بالسلطان ما لا يرعى بالقرآن معناه اى يدفع وقال كعب مشل الاسلام والسلطان والناس مشل الفسطاط والمود والاطناب والاوتاد الناس لا يصلم بعضهم والاوتاد فالفسطاط الاسلام والعمود السلطان والاطناب والاوتاد الناس لا يصلم بعضهم الا يبعض وقال ارد شيرلا بنه يابى النال الناس فهومه مدوم ومالم يكن له حارس فضائع يابى اجعل اس والملائحان وعليه كالاهل الجهاد و بشمرك لاهل الدين وسرك ان عناه ما عناك ولدين و والدين وسرك ان عناه ما عناك ولد كن من اهل العقل و كان يقال الدين والسلطان قوامان

#### \* (الماب الماسع عشمر في خصال جامعة لاعر السلطان) \*

قالوا ظفر الملابه مدوه على حسب عدله في رعمته ونيكو به في حروبه على حسب جوره في عساكره واصلاح الرعيسة أنفع من كثرة الجنود وقالوا تاج الملك عفافه وحصنه انصافه وسلاحه كفاته وماله رعيته وقاآت حكاءالهندلاظفرمع بغي ولاصحةمع نهم ولابنا ممع كبر ولاشرف معسوءأدب ولابرمعشم ولااجتناب محرممع موص ولاولاية حكم مع عدم فقه ولاسوددمع انتقام ولاثبات ملكمع تهاون وجهاله وزارة والماولى أنو يكررني الله عنسه خطب فقال أيها الناس اله لاأحدا قوىءندى من الظلوم حتى آخذة بحقه ولاأضعف من الظالم حتى آخد الحق منه وقيل للاسكندر بمنات مانات قال باستمالة الاعداء والاحسان الى الاصدقاء وقال بزرجه رسوسوا اجرارالناس بمعض الموذة والعامة بالرغيسة والرهبسة والسفلة بالمخافة وقال الموبذان المسماسة التي بهاصلاح الملائه الرفق بالرعية وأخذا لحقمتهم فغيرمشقة وسدالفروج وأمن السبل وان ينصف المظلوم من الظالم والايحمل القوى على الضعيف وقالواالوالى من الرعبة كالروح من المسدلاحياة له الابه وبعد الوالى من اصلاح الرعمة مع افساد نفسه كمعد الجسد مع المقاء بعددها بالرأس والسلطان خلمق أن يعود نفسه الصدر على من خالف رأ مه من ذوى النصحة والتحر عدر ارة قولهم ولا نامغي أن عسد الاعلى حسن المسدير ولاان يكذب لان أحدالا يقدر على استكراهه ولاأن يغضب لات الغضب والقدرة القاح الشروالندامة ولاأن يحللانه أقل الناسخو فامن الفقر ولاأن يحفدلان قدره حسلءن الجمازاة ولإينيغي للوالئ أن يستعمل سمفه فيما يكتني فدمه بالسوط ولاسوطه فيمآيك ني فدمه بالحدس ولاحبسه فعمايكة في فيهما لحفا والوعسيد وقال معاوية اني لاأضع سيني حدث يكنسي سؤطي ولاسوطي حمث يكفيني لسانى ولوأن يبني وبين النباس شعرةماانقطعت اذامذوها خليتها واذاخلوها مددتها وتتحوهذاقول الشعبي كان معاوية كالجل الطبوالجل الطب هوالحاذق مالشئ لايضعيده الاحدث مصرعته ويفيغي له أن يعلم رعيته أنه لايصاب خسبره الابالمعونة له على الخبر ولآينبغي له أن يدع تفقد لطيف أمو والرعية [ اتكالاعلى نظره فى جسسيها فان اللطيف موقعا فتفعيه وقد آتى الله ملك الدنيا سلمان بن داود عليه ما السّلام نم تفقد الطير فقال مالى لا أرى الهدهد لان التهاون بالبسير أساس الوقوع ف الكبير وقد قال الشاعر

الاتحقرن شدما يكم كروشر السدب

وقالوا أصل الاشماكهاشي واحد ولاتدع مباشرة جسيم أمره فللجسيم موضع ان غفل عنه تفاقم ولاملزم نفسمه مماشرة الصغيرأبدا فيضمع الكبير وقال دياد لحاجب واستال حابتي وعزلتك عن أربع المؤذن الصلاة وصاحب الطعام فان الطعام اذا أعمد منفنه فسد وصارخ اللمل الشردهاء وصاحب البريدفالم أون البريدساعة يخرب علسنة وكان أبو العماس السناح يقول لاعان اللين حتى لا منتفع الابالسدة ولا كثرت من الخاصة ما أمنتهم على العامة ولاعدن سمنيحتي يسله الحقولاعطينحتي لأأرى للعطمة موضعا وقال أردشه برلماكمال ملسكه وأبادأ عداء انه لم يحكم حاكم على العقول كالعمر ولم يحكمها محكم كالتحرية والسرشي أجمع العقلمن خوف وحاجة يتأمل بماصقعات حاله وكانعر يقول انهذا الامر لايصلح له الااللين في غير مرضعف والقوة في غير عنف وقال الاصمعي قال لي الرشيد هل تعرف كمات جامعات المكارم الاخلاق بقلافظها ويسهل حفظها تكون لاغراضها افقا ولقاصدها وفقا تشرح المستبهم وتوضع المستعجم قات نعميا أميرا لمؤمنين دخلأ كثم بنصيق حكيم العرب على بعض ملوكها فقاله انى سائلاء فأشساء لاتزال بصدرى مختلة وماتزال الشكوك عليهاوالجة فأنبانى بماعندك فيها فقال أيت اللعن سألت خمرا واستنبأت بصمرا والحواب يشفعه الصواب فسلعابدالك فالماالسوددقال اصطناع المعروف عندالعشرة واحتمال الحريرة قال فاالشرف قال كف الاذى وبذل الندى قال فالفحالج وقال حسل المفارم وابتناء المكارم فالفاالكرم فالصدق الاخاء في الشدة فالفالمة فالشدة العضد وكثرة العدد قال فاالسماحة قال بذل النائل وحب السائل قال فاالغني قال الرضا عِمَا ﴿ حَالِمُ اللَّهُ مِنْ عَالَ فِمَا الرَّاكَ قَالَ السَّنَعَمَا وَ يَعَالُهُ اللَّهُ أُورِ ، تَزَنَا دَاهُ رَبِّي وأذكت ارحمرتى فاحتكم فالركل كلةهجمة قال هي لك قال الاصمى فقال لى الرشد والتبكل كلة بدرة فانصرفت بما ابن الداوكان قس بنساعدة يقدعلى قيصرفيكرمه فقاله بوما ماأفضل العقل قال معرفة الرحل بنفسه قال ماأفضل العلم قال وقوف الرجل عندعلم قال فا أفضل المروءة قال استيقا الرجل ما وجهه قال فاأفضل المال قال ماقضى به الحقوق

\* (الباب الموفى عشرين في الخصال التي هي أركان السلطان) «

قال أبو جهفر المنصورما كان أحوجى أن يكون على بابى أربه غلا يكون على بابى أعف منهم م قيل من هم بالأمر المؤمنين قال هم اركان الملك لا يصلح الملك الاجم كاأن المهر برلا يصلح الابأر بسع قوائم فان نقص فاعًه قواحدة عابه ذلك أحدهم قاض لا تأخده فى الته لومة لا أ والا تحرصا حب شرطة ينصف الضعيف من القوى والذالث ما حب خراج يستقصى ولا يظلم الرعبة فافى غنى من ظلهم شم عض على أصبعه السماية ثلاث مرّات يقول فى كل مرة آه آه قال من هو يا أمير المؤمنين قال صاحب بريد بكتب يخبره ولا وعلى المصة وقال عربن الخطاب رضى الله عنه لا يصلح الوالى الا بأربع خصال ان نقصت واحدة لم يصلح له آمر ولا نهي قوة على جع المال من أبواب حله ووضعه في حقه وشدة لا جبروت فيها ولين لا وهن فيه به المال من أبواب الحادى و العشرون في مان حاجة السلطان الى العلى العلم المال المال العلم المال العلم المال الما

قال اسن القفع إذا أكرمك النساس لمسال أوسلطان فلا يجيبك ذلك خان زوال الحسر امة بزوالهما والكن يجيب ان أكرموك لادب أوعلم أودبن به أعلم أوشدك الله أن اكثر الناس حاجة الى التفقه أكثرهم عيالا واتماعا وحشما وأصحابا والخلق مستدون من السلطان مالهمن الخلائق السنية والطرائق الفلية مفتقرون اليهفى الاحكام وقطع التشاجروفصل الخصام فهوأحوج خلق الله الى معرفة العلوم وجمع الحكم وشخص بلاعلم كملد بلاأهل وأفضل مافى السلطان خصوصا وفى النباس عوما محبة العلم والتحليبه والشوق الى استماءه والمتعظم لحلمته فانذلك داسل على قوة الانسانية فيه وبعدهمن البهية ومضاهاته للعالم العماوى وهومن أوكدما يتحبب بدالح الرعمة واذاكان الملك عالمامن العماوم ركبهواء وأضر برعسه كالدابة بلارسن تمرف غبرطريق وقد تتاف ماتمريه \* واعلم أن زهر الفضائل وحسن المناقب وبهأ المحاسن وماضأ ذذلك من قبح المثالب وفحش الرذاتل كل ذلك يظهر علمك ويعظممنك بقدرماأ وتيتهمن علوالمنزلة وشرف الحظوة فمكون حسنك أحسسن كأيكون قصل أقبع وليس أحدمن أهل الدرجات السنية والمراتب العلية أحوج الى مجااسة العلاء وصحية الفقهاء ودراسة كنب العاوم والحكم ومطالعة دواوين العلاء ومجامع الفقهاء وسراله كاء من السلطان واعاكان كذلك من وجهين مأحدهما انهقد نصب نفسه لممارسة أخلاق الناس ونصل خصوماتهم وتعاطى حكوماتهم وكل ذلك يحذاج الىءلميارع ونظرناقب وبصيرة بالعلمةوية ودراسةطويلة فكيف يكون طله لولميعة الهذه الامورعدتها ولميقدملهاأهيتها والثانىأن من سواءمن الناس لايعدمون من يذكر عليهم وبمارضهم ويذكراهم مساويهم ويخالفهم فيمذاهبهم فيكون ذلك ممايعتهم على رياضة أنفسهم وتعلهم مراشدهم ومناظرة الاكفاء ومعاشرة النظراء تلقيم العقول وتهذيب النفوس وتدريب أخذالا حكام بخلاف السلطان فان أرتفاع درجته يقطع عنه جمع ذلك اذلا يلقاه ولا يجالسه الامعظم لقدره محل اشأنه وساتراساويه ومادح لايما ليس فسه وانماجوابه الهممصدق الامبروعلى قدرالمرسة يكون علمؤا اسقطة كاان على قدر ارتفاع الحاثط يكون صوت الوجية

\* (فصل) \* يا يها الملك ايس أحد نوق أن يؤمر يتقوى الله ولا أحددون أن يؤمر يتقوى الله ولا أحد دا جل قدرا من أن يقبل أمر الله ولا أد نهم خطرا من أن يتعلم حكم الله ولا أعلى شأنا من أن يتصف بصفات الله ومن صفات الله العلم الذى وصف به سجانه نفسه و دح بسعته فقال تعالى وسع كرسمه السموات والارض والكرسى هو العلم والكراسي هم العلى واذا كان العلم فضيلة فرغبة الملوك وذوى الاخطار والاقدار والاشراف والشديوخ فيها ولى لان الخطار والاقدار والاشراف والشديوخ فيها ولى لان الخطأ فيهم أقبح والابتداء بالفضيلة فضم له (حكى) أن ابراهيم بن المهدى دخل على المأمون وعنده جاعة يتكله ون في الفقه فقال ياعم ماعند دلة فيما يقول هؤ لا فقال يا أصرا لمؤمنين شدة لونانى الصفر

واشتفانا في الكبر فقال المآمون الانتعام المرم فقال أو يحسن على طلب العدام فقال نعم والله لا تعرف طالباللعلم خيرمن أن تعيش قانعا بالجهل قال والى متى يحسن العلم فال ماحسنت بالا الحياة هو وروى أن بعض الحسكا وأى شخصا بطلب العلم و يحب النظر فيه و يستحيى فقال با هذا أنستحيى أن تكون في آخر عرائ أفضل ما كنت في أقله ولان الصغيراً عذر وان لم يكن في الجهل عدر هو في منفو والحكم جهل الشيباب معذو و وعلم محقور قاما الكبير فألجل به أقبح ونقصه علمه أفض لان علوا السناد الم يكسبه فضلا ولم يقده على كان الصغير أفضل منه لان الامل فيه أقوى وحسم لم نقيصة في وجل يكون الصغير المسأوى له في الجهل أفضل منه وكاذ كرناه ن حاجة المساحدة في وجل يكون الصغير المسأوى له في الجهل أفضل منه وكاذ كرناه ن حاجة الشيخ الى العلم العان المسه أكثر ودواعمه الى اكتسابه أشد لان من عداه الما تحصد فسه الواحدة في قرب علم حقصد مل ما يقومها به والملائم نتصب لسياسة أهل عاد كته و تعلم هم و تقويم أودهم فه والى العلم أحوج قال الشاعر

اذالم و السنين مترجا ، عن الفضل في الانسان سية طفلا وما تنفع الاعوام حديث تعدقه ا به ولم تستقد فيهن على ولا عقد لا أرى الدهر من سوء التصرف مائلا به الى كل ذى حهدل كان به حهد لا

وقال بهض الحسكماء كلء زلا يوطده علم مذلة وكلء لم لا يؤكده عقل مضلة وكنف يستنسكف ملك أوذومنزلة علمة عن طاب العلم وهذاموس علمه السلام ارتحل من الشام الى شجع الحرين فأنصى المغرب على بحر الطلمات الى لذاء الخضر استعلم منه فلماظفر به فال هدل أسعث على أن تعلني بماعلت رشداهذا وهوتي الله وكاعه وهذا يحدرسول اللهصلي الله علمه وسلروه فويدمن جيرع خلقه قدأوصاء ربه وعلمه كيف يستنزل مافى خزانته فقال وقل رب زدنى علما فلوكان في خزانته أشرف من العمله المهمعلمة وحدد ا آدم عليه السدلام لما فخرت الملاقحة بتسديمها وتقديسه الربها فخرآدم بالعلم فقال أنبئوني بأسماء هؤلاءان كنتم صادقين فلماعزوا أمرهم بالسعودله وأخلق بخصله تستدعى السعود لحاملها آن يتفافس فيهاكل ذى اب وهدذا فصل الخطاب لمن تدبره ولاتنصن للتاء فراء اروى في بعض الاخبار مثل الذي يتعلم العلم في المعفر كالوشم على الصخروالذي يتعلم في الكبر كالنقش على الما وغد مع الاحنف رجلاً يقول المعلم في الصفر كالنقش في الحِرفقال السكريراً كبرعقلا والكنه أشغل قله أففعص عن المعنى ونهوعن العلهُ وقدكان أصحاب النبيء المما السلام يسلون شموخاوكهولا وأحداثا وكانوا يتعلون العدلم والقرآن والسنن وهم بحورالعلم وأطوادا لحكم والنقه غىرأن العلم في الصغرأر حزأصولا وأبسق فروعا وابس اذالم يحزه يفوته كله \* قال رجل لا بي هر برة رضي الله عنه اني أريدان أتملم العلم وأخاف أن أضيعه فقال أبوهر يرة كني بقركا له تضييعا وبعض الخبر خبرمن كل الشرواعا مثل الحاهل عتغد الجهل مثل الحال تعت حل ثقيل فانه كلاأعمانقصه قلدلا قلدلا وشك أن يتقصه كاه فيسترج منه وان هولم يطرح القليل حتى يطرح الكنبر ف أوشكه أن يصرعه حله وكذلك الحاهل اذاتعلم قاملا قلملا بوشك أن مأتى على بقيته وان لم يتعلم ف الكير لما فاته في الصغر فأوشئ يهأن عوت تحت غدالمهل

\* (الباب الثاني والعشرون في وصية على أمير المؤمنين على بن أبي طالب)

رضى الله عنده الكمدل بن زياد في العدم وأهله قال كدل بن زياد الضعى خرجت مع على من أبي طالب رضى الله عنه ألى الحيانة فلما أصحر تنفس الصعداء ثم فال يا كير ين زيادان انق لوب اوعنة فرها اوعاها للغيرا حفظ عنى ما التولكات الناس ثلاثة نعالم رباني و. تعلم على سبيل عباة وهمج رعاع أساع كل ناعق عماون مع كلريح لميستضو البورااء لم ولم يطوا منه الى ركن وثيق الملم خيرمن المال العلم يحرسك وانت تحرس المال والعلم زكوعلى الانفاق والمال تنقصه النفقة والعلمط كموالمال محكوم علمه ومحبة العالمدين يدأن اللمبه يكسمه الطاعة فىحماته وجمل الأحمدوثة بعدوفاته ماتخزان الاموال وهمأحماء والعلماء يأقون مابتي الدهر أشخاصهم مفقودة وأمثالهم فى القلوب موجودة هاان ههنا وأشار سده الى صدره لعلا جالو أصدت له حلة بل قد أصبت له لقناغير امون علمه يستعل آلة الدين للدنيا فيستظهر بجيرانه تمالى على كتابه أوكماقال وبنعمته على عباده أومنقا دالاهل الحق لابسمرة له في اخساته ينقدد حالشك في قليه باقراعارض من شيعة الالاذ اولاذاك أومهم وما باللذات سريع الانتهادالشهوات أمآخرشانه جمع المال والادخار لبسامن وعاة الدين أقربشها بهما الانعام الساغة اللهم فكذلك وتالعلم وتحامله ولكنان تخاوالارض من فائم لله -- انه جعة السلا يطل عبر الله و بيناته ومن أوائك وأين أوائك أوائك الاقلون عددا الاكثرون عندالله قدوا تخزن الحهجمة فى قلوبهم حتى يزرعوها فى قلوب أشهم ويودعوه فى سدورنظرائهم هجمهم العلم على حقيقة الاص فبساشر واروح اليقين فاستلانوامااستوحشه المترفون واستأنسوا بمااستوحش منه الحاهلون صعموا الدنا بأجسادأر واحهامتعلقة بالمحمل الاعلى أواتك خلفاءالته فى بلاده ودعائه الى دينه آمشوقا الىدويتهم

#### » (الباب الثالث والعشرون في المعقل والدهاء والخيث)»

قدد كرت فى كاب الاسرار حقيقة العقل وأقسامه وصله وأحكامه بمالا من يدعليه ويذكر ههذا منافعه ومداركه واباب ما تحرر من القول فيه انه الاستشهاد بالشاهد على الغائب قن كان في طوقه ان يسمى عاقلا عند الموحدين كان في طوقه ان يسمى عاقلا عند الموحدين و به يتوجه الشكليف علمه وذلك ان من نظر الى قصر قد كدل بنيانه وحصنت أوكانه وجهلت فيه من الا لا تعمل بكتنى به ساكنوه فا شرف علمه انسان فرأى بو تامقطوعة وأبو ايامنه و به وهرا مفدودة وصافاه مقوفة وأرا المن منوية و جلا مفدودة وطسوتا وأباديق و بوتما ومراز بوتصب الما و وساما المنافرة به وجلا الى سائر ما يستمده المقلالا لا تقاع مندره لهذا القصر بما حواه صنعة قادر صانع عالم حى الما مفتقر الى ما نقل واستمد لال ما نقل واستمد لا المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة واستمد لا المنافرة و المنافرة المناف

أوله اسنا ناتشيه الفاس تصلح للقطع وفى آخره طواحين مضرسة تصلح للطعين وشدقين كاتنهما ثفال الرحى يمنعانهان ينهرق الطعام المىخارج وأسانا يرد ماانقلب من الطعام السمعلى الطواحي ثميلي ذلك بلعوم لازدوا دوبعد الطعن علمادني تامل ان هذه الخلقة ما انفعات لهاا تفأفا بأهى مفتقرة الىقصدقاصدوجعل جاعل وعلى هذا المطلوده بنانذ كرمنشعة عضولوقفت على العجب واحكن تركناه كراهية النطو بل وعلى هذا المعنى به الكتاب المهمن فقال تعالى وفي أنفسكم أفلا تمصرون وبهذه العيرة تستقل العقول باشات الصانع وتستفني عن النظر في الحواهروالاعراض فالعلم المفيدلا ثبات الصائع في الشاهد مشل البينا والمحار والخماط وأشبهاههم يعدا النظرف صنائعهم على اضطرار والمسلم المست الصانع سحانه عند النظر فحدوث العالم عمراستدلال اعتيارا للغائب بالشاهدا ذلافرق في العقول بين صنعة وصنعة في اقتضاء صانع وانماكان العلم في الشاهد ضرور بالانّ الانسان لم يزل ري البناء هني والخماط عنط والنحار بنعرا لخشب ولمترالعة لاءالقديم سهانه يحلق ويخترع وانمااستفادوه من النظرق الشاهدة إن قبل فاى العلن أقوى في النفوس وأثبت في العقول العلم بالصائع النظر في السر روا قتضا ثه للحارأم العلم بالاله عند النظرفي السموات والارضين وما ينهما فالحواب ان هذا يستدعى تفصملا وتدقيقا وابس هنذا السكتاب وضوعا لذلك فحمائذنه لمران معه عقلا غريزيا ونسمه عاقلا ونوجه المكليف عليه وهوالعقل المتكليني واذا ثبت هذا فاعلمان الله تعاتى خلق الخلق على أربعة المحاء ملائك وآدمين وشياطين وبهائم فاما الملائكة فعقول بلاشهوات ولاهوى يقبارنه وأحاالهائم فشهوات بلاعقول وأحاالشسماطين والجن فركب اللهفيها العقول والشهوات والهوى وهكذا وكبفيني آدم العقل والهوى والشهوة فغلبت شهوات الشسماطين وهواهمءةوالهمفقطعوا أوقاتهمبالاخلاق المذمومة بالكبر والجحب والمةت والفخر والدعوى والحسد والاذبة وسائرالاخلاقالمهلكة وأماالهائم فتقضت اوقاتهافى شهوات البطن والفرج واماالا دميون فركب فيهمءة ول الملائبكة واخلاق الشماطين وشهوات البهائم فن غلب عقله هوا منهم فكائنه من عالم الملائكة كالانبياء والرسل والاوليا والاصنيا وقلمل ماهمم وامامن كانءة لهمغلوبا بهوا دوشهوا ته فان كان ذلك من المياحات من المطاعم والملايس والمراكب والنساء والخمــــل المسوّمة والانعام والحرث فأكل وغتع بعد مان كسبه من حلافهذا من عالم البهائم واعدا الحقناه بعدالم البهائم لانه لاتد كلمف على البهائم وكذلك هـ ذما لمهاحات لاحرج في الاستمتاع بها بعدان يكون كسيه من حله وان كان الغالبءالمها خلاق الشماطين من البكيروا أجحب والحسد والغشر الىسائرا لاخلاق المذمومة فهذا من عالم الشياطين وان اجتمع في الشخص افراط الشموات واتباع الهوى والاخلاق المذمومة فمكون آدمما فيصورته تشطانا في خلائقه بهمة في شهوا نه فلا يصلح للصمة وان ثدت هذا فاعلمان هذا العقل الغريزي اطول وقدة سن العينوا حوج الى الشحذ من السيف (فصل) « فاما العقل المكتسب وهو نتيجة العقل الغريزى فهو ثقابة المعرفة واصابة الفكرة وادس له حدّ ينتهمي السه لانه ينمواذا استعمل وينقص ان اهمل وعباؤه يكون باحدوجهين ماان يقارنه من مهدا انشو و ذكا وحسين فطنة كالذي قال الاصمعي قات الفلام حدث من

اولاد العرب كان يحدثني وامتعني الله بفصاحته وملاحت ايسرك ان يكون لله ما ته الف درهم وانكاحق فالداوالله قلت ولم قال اخاف ان يجنى على حق جناية تذهب بمالى ويني على جي فاستخرج هـ ذا الصي بفرط ذكائهمايدق على من هوا كبرمنه سنا وقيل لبعض الصبيان الكاب قال فكانى عيسى بناصريم وقد قالت الحكاء آية العقل سرعة الفهم وغايته اصابة الوهم وايس للذكاغاية ولالجودة القريحة نهاية الاترى ان اياس بن معوية الذي يضرب المنلبذكائه فاللايه وهوطفل وكان ابوه يؤثر أخاه علمه ياأبت نعلم مامثلي ومثل أخى معكانا كفرخ الحامأ قبح مايكون اصغرما يكون وكلما كيرازد ادملاحة وحسنا فتبنيله العملاني ويتخذله المربعات ويستعسنه الملوك ومثل أخي مشل الجحش أملح مابكون أصغر مايكون وكلما كبرقبح وصاوالى القهقرى انمايصلم لحل الزبل والتراب والوجه الثانى مايصلم لذوى المنسكة وصعة الروية اطول ممارسة الاموروكثرة العارب ومرور الفسرعلى اسماعهم وتقلب الايام وتصرف الحوادث وتناسخ الدول قدم تعلى عيونهم وجوه الغير وتصدت لاسماعهمأ نواع الاخباروآ ثارالعبر قال بعض الحبكاء كقيالتعارب تاذيا وستقلب الايام عظة وقالوا التجربة مرآة العقل والغرة غرة الجهل ولذلك حدت اراء الشيوخ حتى قالوا المشايخ اشجارالوقار وينابيع الاخبار لايطيش الهمهم ولايسقط الهموهم وعليكم باراء الشيوخ فانهمان عدمواذ كاالطبيع فقدافادتهم الايام حنسكة وتجربة وقدقال الشاعر المتران المقلِّر ين لاهله . ولكن عام العقل طول التحادب وقالآخو

اداطال عموالمر في غيرآفة \* افادت الايام في كرهاعة لا

غيران للعقل آفات كاقال بعض الحكما و حيف يرجو العاقل النجاة والهوى والشهوة قد اكتنفاه والهوى البنائمين اكتنفاه والهوى ابعد من ان ينفذ فيه حيلة الحازم المحتال و هوا غض مسلكا في الجنائمين الموحف المرحف الجفيان والمالا للشي ولهدا كما قال على من الجهم وهوى المير فن احب ان يكون حرافلا يهوى والاصار عبد اكاقال على من الجهم انفس حرة و فن عدد هان رق الهوى لوق شديد

واختلف الناس في العقل المكتسب اذاتناهي وزاد في الانسان هل مكون فضيلة ام لافقال معظم العقلاء انه فضيلة اذاكان مجوع آحاد والا حاد فضائل ولاشك ان كثرة الفضائل فضيلة اما الشيئ المحدود فتسكون الزيادة في معنظم المحدود كالتهور في الشجاعة والتبذير في الكرم فاما الزيادة في العقل المسب فزيادة علم بالامور وحسن اصابة بالظنون ومعرفة مالم يكن عافد كان وروى ان النبي صلى الله علمه وسير فال افضل الناس اعقل الناس وقال عاميه السلام العقل حيث كان الفي مالوف وقال القاسم بن مجده من لم يكن عقلد اغلب خصال الله علمه كان حقف اغلب الخصال علمه ولما مات بعض الخلفاء حشدت الروم واجتمعت ملوكها وقالوا الا تن يشستغل المسلون بعضهم ببعض فيكننا الغرة منهم والوشة عليهم وضر بوافى ذلك مشاورات وتراجعوا فيه بالمناظر ات واجعوا على انه فرصة الدهر وثغرة النحر وكان وحل منهم من ذوى الراى والمعرفة غنا اخر وه عااجعوا من ذوى الراى والمعرفة غنا باعنهم فقالوا من الحزم عرض الراى عليه فل اخر وه عااجعوا

علمه قال لاارى ذلك صواما فسالوه عن عله ذلك فقال غدا اخر مركم انشاء الله فلما اصحوا غدوا علمه الوعد وقالوالقد وعدتنا قال ثع فاحرراح فاركابين عظمين قداعدهما تموش سنهما وااب كل واحد على الا خرفتو اثباوتم ارشاحتي سالت دماؤهما فلما بلغا الغاية فتم باب بيت عنده وارسل منهءلي البكليين ذئباء نده قداء دمغل انصيراه تركاما كاناءلمه وتالفت قلوبهما ووشاجهاعلى الذئب فنالامنه ماأحباغ أقبل الرجل على أهل الجع فقال الهم مثلكم مع المسلين مثل هذا الذئب مع الكلاب لايزال الهرج والقنال بينهم مالم يظهرالهم عدقيمن غيرهم فاذا ظهراهم عدومن تمرهمتر كواالعداوة سنهم وتألفوا على العسدو فاستحسنوا قوله وتفرقوا عن رأيهم وأماللذموم في هسذا لباب فصرف العقل الى الدها والمسكر قال الشعبي ودهاة العرب سنة معاوية نابى سفمان وعروبن العاص والمغبرة بنشمية وزيادين اممة وتمس ت سعد ت عبادة وعبد الله ت بديل بن ورقاء وقال الاصمعي كان معاولة يقول أناللاناة وعروالبديهة وزبادالصفاروا اكمار والمفيرة للامرا لعظم قال قسصة من جابرمارا يت اعطى لجزيل مال يفسر سلطان من طلمة بن عسدالله ولارأيت أنقل حلى اولا أطول اناةمن معاوية ولارآيت أغلب للرجال ولاأبذلهم حن يجتمه ونءن عروين العاص ولااشب مسرا بعلانية من زياد ولوان المفعرة كان في مدينة لهاعانية أبواب لا يخرج من باب منها الابالمكر الدرج من ابوابها كلها (وغال) أبوالدردا قال الذي عليه السيلامهاء وعرا زددء قلا تزدد من ربك قرما فلت بايىواى ومن لى بالمقل قال اجتنب محارم الله وأدفرا تض الله تكن عاقلا ثم تنفل صالح الاعمال تزددف الدنياعقلا وتزددمن وبكقربا وعليه عزا (ويروى) اعلى بن ابي طالب رضى الله عنه شعر

ان المكارم اخلاق مطهرة « فالعدة ل أولها والدين ثانيها والعدم ثالثها والعمل وابعها « والجود خاصه اوالعرف ساديها والبرسا بعها والصبر ثامنها « والشكر تاسعها واللين عاشيها والنفس تعلم انى لأصدقها « ولست أوشد الاحدين أعصيها والعين تعلم في عيني محدثها « ان كان من حزيما أومن أعاديها

وقال بعض المسكمة الهاقل من عقله فى ارشاد ومن رأيه فى امداد فقوله سديد وفعله حدد والماهل من جهدا فى اغواء فقوله سقيم وفعله دميم فامامن صرف فضل عقله الى الدهاء والمسكر والمسكر والحدل والخديعة كالحاج وزياد والسباهه ما فدموم وقد قال عرب الخطاب وضى الله عنسه است بالخب والخب لا يصدعنى وقال المفيرة كان عربي الخطاب وضى الله عنه أفضل من أن يخدع وأعقد لمن أن يخدع والموصوف بالدهاء والمكرم ذموم وصاحبه محدد ورتحاف فوائله و تحذر عواقب حبائله وقداً هم عربي الخطاب وضى الله عند مأموسى الاشعرى ان يعزل زياد اعن ولايته فقال زياداً عن موجدة أوخمانه بالمؤمنين قال لاعن واحدة منهما والمكن كرهت ان أحل الناس على فضل عقلك و كتب زياد الى معاوية رضى الله عنده المواقف شمالى و يمينى فارغة فولنى الحادا كفك أهله فيلغ ذلك ابن عرفقال اللهما كفه فطعن في أصبعه بعد أيام فيات فنمن وان كنائر غب عن الدهاء والمكرفانا عرفقال اللهما كفه فطعن في أصبعه بعد أيام فيات فنمن وان كنائر غب عن الدهاء والمكرفانا

نرغب في الحيلة ونرضى بها والانساع في الحيلة ممانوا صى به العقلاء قديا وحديثا وايس شى من أمو رالدنيالطالب الرفعة وباغى الوسسلة ومن تاداى أمركان دق أو حل خيرمن الحيلة وأضعف آلحيه المحيدة أنفع من كثرة الشددة به وقالت الحبكاء ملالة العقل الحيسلة والتانى السبب الضعيف والقوى من الامور (وروى) ان رجلاوقف لتكسرى نقال أنا أصدنع ما تجز الخلائق عنه قال ما هو قال بشد برجلى حبل طرفه برقبه الفيل و برجلي الاخرى كذلك و يشد طرفه برقبة الفيل المرب والزجو فلا الرض عم مطلب ان يفعل ذلك با دبع من الفيلة فرت بحدث ما فقسعوه شطرين فقال كسرى من لم يكن أكبر ما فيه عقله حال المرمافية عقله حال المرب والزجو فلا المرب والنبو في المرب والنبو وي المرب وي المرب

من لم يكن أكبره عقله \* أهلكه أكبرمانيه

(وسقعت)استناذناأما الولمديحكي أن وجلااستأذن على هرون الرشد وقال الى أصنعما تعيز الخلائق عنه قال الرشده هات فاخرج انبوية قصب فيها ايرعدة ثم وضع واحدة في الارض وقام على قدممه وجعل رمى ابرة ابرة من قامته فدقع كل ابرة في عن الابرة الموضوعة حتى فوغ دسته فامرالرشسه يضربه مائة سوط ثمأمرله يمائه ديباد فستلعن بمعسه بينالكرامة والهوان فقال وصلته مطودة ذكائه وأديته كى لايصرف فرطذ كائه في الفضول ومن زعم أن العقل المكتسب اذاتناهي لايكون فضيلة فاللان الفضائل هيئات متوسطة بين فضيلتين نأ فصتين فيا جاوزالتوسط خوج عنحدالفضلة كالكرم الذى هومتوسط بين المخل والتبذير والشماعة وسطين المتهور والجين (وقالت الحكم الاسكندر) أيها الماء علمك بالاعتدال في كل الامور فان الزيادة عب والنقصان عز (وفي الحديث) ان الذي عليه السلام قال خير الامورا وساطها (وقال) على سأبي طااب رضى الله عنه خبرا لامو والأوسط المهرجع العالى ومنه يلحق التالي قالواولان زيادة العقل تفضى بصاحبها الى الدهاء والمكر وذلك مدّموم (قلنا) هذا كامناطل عاقدمناه انصرة القول الاول وهومنقوض بالعقل الغريزى وبالعلام ويسائر الفضائل وأما قولهم انه يفضى بصاحبه الى الدها والمكر قلنا الدها والمكركس معان أخرغ سرا لعقل المستمن لوازم العقل فانشاء تداهي ومكر وانشاء كفعما يقول ف كل شر يكتسبه العاقل بأخساره ولسعقلهأ وقعه فسمه بلاغماأ وقعه فمه قله عقله وكانتزرجه والمافرغ منكاب أمثاله ونسق كلياب على حياله يقول ايس العجب عن حفظ هـ فده الامثال فصارعالما اعما العب بمن حفظها ولم يصرعالما وأناأ قول المس العب بمن قرأ كالى هـ ذا وصارمه ذبا كاملا اعاالهب عن قرأه ولم يصرم هذما كاملا

\*(الباب الرابع والعشرون في الوزرا وصفاتهم والحلسا وآدابهم)

قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام واجعل لى وزيرا من أهلى فلوكان السلطان يستغنى عن الوزرا ولكنان أحق الناس بذلك كايم الله موسى بن عران ثمذ كر حكمة الوزرا و فقال اشدد به أزرى وأشركه في أحرى دلت الآية على ان موضع الوزارة أن تشدد قوا عدا لمملكة وأن يقضى اليما السلطان بحره و بجره اذا استكمات فيه الناسلال المحودة ثم قال كي نسجك كثيرا ونذكرك كثيرا دات هذه المكلمة على ان بسعية العلى والصالحين وأهل الخربة والمعرفة

تنتظم أمور الدنيا وأمور الانخوة وكان أشحع الناس يحتاج الى السلاح وأفره اللمل الى السوط وأحدال فارالى المسن كذلك يحتاج أجل اللوك وأعظمهم وأعلهم الى آلوزير (وروى أبوسعيد اللدري) قال مابعث الله بدا ولا استخلف خليفة الاكانت له بطائنات بطانة تامر بالمعروف وتعضه علسه ويطانة تأمره بالشر وتحضه علمه والمعصوم من عصمه الله تعالى واغماا شتقت الوزارة من الوزر وهوا لثقل بريد انه يحمل من أهر المملكة واعساتها وأثقالهامثل الاوزارة أسعدا لماوك من له وزير صدق ان نسى ذكره وانذكر أعانه وقال وهب س منه قال موسى عليه السيلام لفرعون آمن ولك الحنة ولك مليكك قال حتى أشاور هامان فشاوره فى ذلك فقال بينما أنت اله تعمد ا ذصرت تعب مفانف واستكر وكان من أمره ماكان وعلى هدا النطكان وزيرا لحاج يزيدين الى مسالا بألوه خديالا وارتس القرناء شر قرين اشرخدين وأشرف مناذل الآدمين النبؤة ثما لخلافة ثمالوزارة الوزيرءون على الامور وشريك فحالتدبع وظهيرعلى السماسة ومفزع عندالنازلة الوزيرمع الملك بمنزلة معه وبصره ولسانه وقلبه وفي الامثال نع الفلهم الوزر (واعلم) ان أول مايستفيد الملائمن الوزراء أمران علمما كان يجهله ويقوى عنده علمما كان يعلم فنزول شكه واول مايظهرنال السلطان وقوة تمسيزه وجودة عقله في استنخاب الوزراء واستنقاد الحلساء ومحادثه العقلاء فهذه ثلاث خــ لال تدل على كاله وجما يجمل في الخلق ذكر. و يجل في العقول قدره وترسخ فى النفوس عظمته والمرموسوم بقرينه وكان بقال حلية الملوك وزينتهم وزراة هم وفي كتأب كالمه ودمنسه لايصلم السلطان الابالوزراء والاعوان الابالمودة والنصيحة والمودة والنصيحة الايالسر والعقاف وأعظم الاشساء ضرواعلى النباس عامته وعلى الولاة خاصة أن يحرموا صالح الوزراء والاعوان فتكون اعوانهم غيرذى جدوى وغناء ويحد فرالملك الناولى الوزارة غيرالمتحرين كى لاتضمع الاموو كاليحددوان يتطبب بفيرطميب بصيرمأمون (قال شريح بن عبيد) لم يكن في بن اسرا ثيل ملك الاومعه وبجل حكيم اذارام غضبان كتب له أللاث صحائف في كل صحيفة ارحم المسكين واخش الموت واذكر ألا خرة فيكلما غضب الملك الوله صعيفة حتى يسكن غضبه (وقال اودشير) يحق على الملك أن الطف ما يكون نظرا أعظم مايكون خطرا ولايذهب حسن أثره فى الرعبة خوفه الها ولايستغنى شد بيرالموم عن تدبيرغد وأن يكو حذره للملاقين أكثرمن حذوه للمتباعدين والتابتقي بطانة السو وأشدمن اتقائه العامة ولايطمعن في اصلاح العامة الابالخاصة (وتال اردشر) احكل ملك بطانة حتى يعمع بذلك جسع المملكة فاذاأ قام الملك بطانة على حال الصواب أقام كل احرى منهم بطانته على مذل دلا على يجمع على الصلاح عامة الرعمة \* ومنال الملك الخدروالوزير السوء الذي يمنع الناس خبره ولاعكنهم من الدنومنه كالما الصافى فيه القساح فلايستطيع المرو دخوله وان كانسابحا وكأن الى الماء محتاجا ومثل السلطان مثل الطييب ومثسل الرعمة كثل المرضى ومثل الوذير كمثل السفيرين المرضى والاطياء فان كذب السفير يطل التدبير وكمان السفيراذ اأرادأن يقتل أحدامن المرضى وصف للطييب نقمض دائه فأذاسقاه الطبيب على صفة ألسفرها العلمل كذلك الوزيرينقل الى الملائماليس في الرجل فيقتله الملكفن ههنا شرطنا أن يكون الوزير

صدوقافى لسانه عدلافى دينه مأمونافى الخدلافة بصرابام ورازعية وتكون بطانة الوزير من أهل الامانة والبصيرة ويحذرا الله أن يولى الوزارة التيمافالانيم اذا ارتفع جفا أهار به وانكر مهارفه واستخف بالاشراف وتكبر على دوى الفضل و ولما أراد سليمان بن عبد الملائات يستكتب كانب الحاج بزيد بن الى مسلم فال في عرب بن عبد العزيز أسألك بالله با أمير المؤمنين أن لا يحيى ذكر الحاج باستيكابك اباه فقال با ياحقص الى لم أجدع شده خدا نه دينا رولا درهم فال وجد عند من هوا على ما مس دينا را ولا درهما وقد أهلك هذا الحلق (ودخل) رجل له عقل وأدب على بعض الخلفاء فوجد عند مرجلا ذيدا كان الخلفة عمل المه و يقربه فقال

المال ما عتمه في الورى ، وجمع مفترض واجب ان الذي شرفت من أجله ، يزعم هدا انه كاذب

وأشارالى الذمي فاسسئله باأمرا لمؤمنين عن ذلك فساله فليجسد بدامن أن يقول هوصادق فاعترف بالاسدلام ولايعرف وذير الملاء ماله وماعلية حتى يراعى من صاحبه الواثق به مايراعيه العاشق الغيورمن المعشوقة المتهومة (وكان) بعض الملوك قدكتب ثلاث رقاع وقال لوزير. اذرأيتني غضما الفادفع الى رقعة فكان في الواحدة انك است ماله وإنك سموت وتعود الى التراب فياكل بعضك بعضا وفى الثانية ارحم من فى الارض يرحك من فى السماء وفى الثالثة اقض بين الناس بحكم الله فانهم لايصلهم الاذلك الأماذ اكان الوزير يساوى الملافى الرأى والهدة والطاعة فلمصرعه الملك فان لم يفعل فلمعلم انه المصروع (وفي الامثال) اذاسكنت الدهما وخاف الوزرام \* ولما كانت أمورا لمملكة عائدة الى الوزرا وازمة الماولة في اكف الوزراء سنق فههمن العقلاء المثل السائر فقالوا لاتفتر عودة الامير اداغشك الورس وادًا أحمل الوزير فلا تخش الامهر ويقال الخرق مماراة الامراء ومعاداة الوزراء ورسأم كرهمالاملا فتمالوزير وكممن أحرأواده الامير فثناه عنه الوزير وانحىا السلطان كالدار والوزيريابها فنأتى آلداومن بابهاويج ومنأ تأهامن غيربابها اذعيج (وقال أنواشروان) لابتم للملك أمره حتى يرفع نفسه عن كل عبب و يكون له جليس مأمون الغمب وخادم ناصم الحمب وموقع الوزارة من المملكة كموقع المرآة من النظرف كماان من لم ينظرالى المرآة لابرى محاسن وجهه وعيويه كذلك السلطان اذالم يكن لهوزير لايعرف محاسن دولته وعموبها وكاتب الملاء ستقراسراره وإسانه الناطقءنه فى آفاف مملكته والمخصوص بقريه ولزومه دون نظرائه ظهرالامير وزره وزينه حاجبه واسانه كاتسه ورسوله عينه السكاية قوام الخلافة وقرينة الرياسة وعودا الملكة والكاتب على الماك ثلاثة أشما وفع الحابعنه وبتهم الوشاة عليه و بفشى سره اليه (وقد قالت الحسكماه) لا يطمعن ذو السكبر في الثناء ولا اللب في كثرة الصديق ولا السي الادب في الشرف ولا الشعيم في البر ولا الحريص في قلة الذنوب ولاالملك المتهاون الضعيف الوزواء في بقاء الملك وكمان المرآة لاتريك وجهل الا بصفاء جوهرها وجودة صقلها ونقائها من الصدا كذلك الاميرلا يكمل أحرره الابجودة عقل الوزيروصة فهدمه وصفاء نفسه ونقاء قلبه (ومنشروط الوزير) أن يكون مكين الرحة

للخلق رؤفاجهم لياسو برحته مابجرحه السلطان بغلظته (ومن شروطه)أن يكون نق الجيم ناصم الغبب لايقبل دقيقة ولايكتم نصيحة وفال بعض الماولة لوزيره لاتكون الى ماتسرني هِ أَسَرَ عَمَا دريَّمَنَ انْدَارَى فَيمَا يَعُافَ عَلَى مُنه \* وَقَالَ بِعَضَ المَاوَكُ أَعَطَ مِنْ ٱ ثَالَ ؟ كَانَـكُرُه كاتفطى من أثاك بملقث فان من أنذركن بشر (ومن شروطه) أن يكون معبدلا كايل تمامة لاحرولاقر وموقع الوزيرمن الملك موقع الملك من العامة ويجان السلطان اذاصلح صـ لحت الرعمة واذا فسد فسدوا كذلك الوزراء اذا فسدوا فسدا لملك واذا صلحواصلم الملك (وكان) مقال آفة العقل الهوى وآفة الامبر حفافة الوزير \* وقال القندر بالله لوزيره على بن عيسى اتق الله بعطفي علمك ولا تعصه فيسلطني علمك م وقال المأمون لمحدين من اداياك أن تعصى الله فعاتقرب به الى فيسلطنى عليك (واعلم) انه ليس للوذير أن يكم السلطان نصيعة وان استقلها وموقع الوزيرمن المملكة كوقع العينين من الانسان وكالسدين فانه اذاصم قبضم-ما وبسطهماصح التدبير واذا سقماد خل النقص على الجسدولاتصلح الوزارة أن تكون في غسر أهلها كالايصلح الملائأن يكون في غيراهه وشرالوندا من كان الأشراوأ يضاله وزرا ويطانة ودخلاه وأوصت امرأة ابنها وكان ملكافقالت باغى ينمغي للملك أن يكون له ستة أشياء وفرر يثق برأيه ويفضى المه باسراره وحصن يلجأ البهاذافزع وسيفاذا نازل الاقرآن لميخنه وذخبرة خفدفة المحل أذانابه نامبة كانتمعه وامرأة اذادخات علمه أذهبتهمه وطياخ اذان يشته الطعام طبخله مايشتهمه

## (الباب الخامس والعشرون فى الجلساء وآدابهم)

فال الله تعالى الاخلاء بومنذ بعضهم لمعض عدق الاالمنقين وقال محانه باو يلتا المنني لم أتحذ فلاناخلملا لقدأضلنيءن الذكر يعداذجاني وكان الشمطان للانسان خذولاه وينمغي للملك أن يحالس أهل العقل والادب وذوى الرأى والحسب وذوى التحيارب والعمر فعالسة المقلاءلقاح العقلوماذته ولذلك حدت آراءالشمو خفقال القدماء المشايخ أشحاوالوقار ويناسع الاخبار لايطيش اهمهم ولايسقط لهموهم وقالواعاما فاآرا المشايخ فأغمان فقدواذ كاالطبيع فقدمرت على عمونهم وجوه العبر وتصدت لاسماعهم آثارا لفبره وقالوا رأى الشيخ خرمن مشهد الفلام (وقال عبد الملك) فلسائه جنيوني ثلاثالا تطروني فانى أعرف بنفسى منكم ولاتكذبوني فانه لارأى الكذوب ولاتغتابوا عندى أحدافه فسدقاي علمكم (وقال بعض الحبكان) كو بالتحمارب ما ديما وبتقاب الامام عظم و وقالوا التحرية مرآة العقل والفرة عُرة الجهل . وقد قال هرم بن قطبة وهو أحدد كما العرب حن تنافر المدعام بن الطنسل وعلقمة بنء لاية عاسكم بالحديث السن الحديد النظر (وقال كشرمن حكما العرب) علمكم يشاورة الشباب فانهسم ينتحون رأىالم يعله طول القدم ولااستولت علمه رطو بةالهرم والمذهب الاول أصدق على العقول \* وقال عبد العزيز بن زرارة لعاوية علمك بجها اسة الالباء اعدا مكانويا واصدقا فان العقل يقع على العقل (وقال ابن عباس) مجالسة العقلا تزيد في الشرف م وقال سفيان بن عمينة ان الرجل عن كان قبله كم الماتي الرجل العاقل فيكون عافلا أماما وفال مالك بن أنس مرّسايمان بن دا ودعايهما السلام بتصر بارض مصرفو جدفيه مكتوبا

غدونامن قرى اصطغره الى القصر فعلما فن يسأل عن القصر فلا فبنسيا وجدناه و الماسل المسلم الماسل الماسل

قال و جدناعليه نسراوا قعافدعاه فقال من في هذا القصر قال لاادرى قال كمال منذوقعت عليه قال تسعما ته سنة (وفي الامشال) يطن فالمر ما يطن خامله (ولما) جعبه و القدن جعم فرنل مكتلم لا في المسلم و المحدة قالوا كمف ذلك مكتلم لا في المسلم في المسلم و المحدة قالوا كمف ذلك قال نزلنا ومعنا احياد واشرار فسنزل أخسارنا على أشراركم في أشراركم في في أشراركم في في في الماحب وقال الاوزاعى الماحب فواعل أنه ليس الدخان على الناد بادل من الماحب على الصاحب في قال الاوزاعى الماحب للمساحب كارقعة في النوب الله تكن في مثلا شائلة في وقال ملك بن مسمع للاحنف بن قيس نا أنا بعر ما السمة قالى فائب اداحضرت ولا أنت فع بحاضر اذا غبت فاخدة ابراهم بن العباس الكانب فنظمه فقال

وأنت هوى المفس من بينهم \* وأنت الحبيب وانت المطاع ومايك ان بعدوا وحدة \* ومامهم ان بعدت اجتماع

\*وقال عبد الله بنطاه را كمال غادورائع والسلطان طلل زائل والاخوان كنوزوا فرة «وقال الاصمى تناظر رجد لان واعرابي حاضر فقال لاحده ما مناظرة مثلاث في الدين فرض والاستماع مندل أدب ومجا استلازين ومعرفت لاعز ومذا كرتك تلتيم للعقول وشعد ذ واحاؤك شرف ونفر \* وقال السمسماني غني مخاوق بسين يدى المأمون

وانى لمستاق الى ظل صاحب \* بروق و يعفوان كدرت عليه عديه عديه عديه

فطر بالمأمون وقال و يعدّ يا محاوق خدمى نصف الخلافة واعطى هدد الانسان به وقالت الحسكا النظرى عواقب الامور والقيم اله قول وقالوا العاقب للا تنفط عسدافته والاجسق لا تدوم مودّته فا تخذم نصحاء عجابل من آفاطها تعان وفعا الله كاتخذلو بها المراآة الجاوة فانك الى سلاح طبائه المراقب المحسن بن مو وتك به وقال المأمون للعسن بنسهل نظرت في اللذات فو جدم الما المها بماولة خدار سبعة قال وما السبع بالميرا المؤمنسين قال خسبن المنطقة والمما المعاملة في الميرا المؤمنسين قال خسبن المنطقة والمما المعاملة والمنافل المسن من كل شي قال فاين انت بالميرا المؤمنسين من محادثة الرجال قال صدقت والنظر الى المسن من كل شي قال فاين انت بالميرا وأمنسين من محادثة الرجال قال صدقت وهي أولاهن به وقال هشام بن عبد الملائقة قضيت الوطور من كل شي قاكات المساو والحامض وهي أولاهن به وقال هما قال في مناسل المن عالم المناسبة وقال على المن عالم المناس وان قد قضيت الوطور من كل شي الامن محادثة الاخوان في الليالي الزهر على عبد الملائين من وان قد قضيت الوطور من كل شي الامن محادثة الاخوان في الليالي الزهر على عبد الملائن من وان قد قضيت الوطور من كل شي الامن محادثة الاخوان في الليالي الزهر على عبد الملائن من وان قد قضيت الوطور من كل شي الامن محادثة الاخوان في الليالي الزهر على عبد الملائن من وان قد قضيت الوطور من كل شي الامن محادثة الاخوان في الليالي الزهر على عبد الملائن من وان قد قضيت الوطور من كل شي الامن محادثة الاخوان في الليالي الزهر على المناسبة الملائن المناسبة المناسبة المائن المناسبة ال

العلالى العفر و وقال عبد الملائمن قرب السفلة وأدناهم وباعدة وى العقل وأقصاهم استحق الخدلان ورن منع المال من الجدورته من لا يحصده ومن الكلام الشريف قول الحكام اأحو جذا القدرة الى دين يحجزه وحياء يكفه وعقل يعدّ له والى يجربه طويلة وعبر شفيق والمناه والى المارة ومن المارة والماعرات وفسق ورائد شفيق والمي عين تنظر العواقب وعقل محاف الغير ومن لم يعرف يوم ظفر الايام لم يعترس من سطوات الدهر ولم يتحفظ من قلتات الزلل ولم يتعاظمه ذنب وان عظم ولاتناه وان سمج واذا رأ مت من حلسانا من المكرهة وحله لا يحمل أوصد درت منه كله عوراء أوهفوة غيراه فلا تقطع حدله ولا تصرم وده ولكن داوكله واسترعورته فا بقد موابراً من عله قال الله تعالى فان عصولة قل انى برى عمائه علون فلم يامريقطعهم واغا أهم بالبراه تمن علهم السو قال الشاعر ولكن أداو به فان صح سرتى به وان هواعما كان قدمة تحامل

دوانی رحل الی بعض الحکما فشکا الیده صدیقه وعزم علی قطعه والانتقام منده فقال له المسکیم أتفهم ما أقول لل فا کل أم مان من و رة الغضب ما شد فلا عنده فقال انی لما تقول واع فقال أسر و وله عود ته کان أطول أم عمل بذنب قال بل سروری قال أخسنا ته عند له اکثراً مسا ته قال بل حسنا ته قال قاصفے بصالح أیامك عن ذنبه و هب اسرور لئب مه واطرح مؤنة الغضب والانتقام منده واحد الثلا تنال ما أملت فقطول مصاحبة الغضب و أنت صائر الى ما تحب

## (الماب السادس والعشرن في بيان معرفة الخصال التي هي جمال السطان)

قدد كرناالمصال التي تجرى من المملكة بجرى الاساس من البنيان ونذ كرالا تنالمصال التي تجرى من المملكة بجرى القام والطياسات وحسن الهيئة والكال فا كملها وقاعدتها الهذو قال الله تعالى خذاله فو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فلما نزات هذه الا آية على النبي صلى الله علمه وسلم قال بالمرب وأعرض عن الجاهلين فلما نزات هذه الا آية على النبي معاد فقال بالمعدد بك يقر ولم السلم وياص له أن تصل من قطعت وتعطى من حرمت وقفوعن فقال بالمحدد بك يقر ولم الله الله تعالى أمن العقو وندب الده وذكر فضلة وحت عليه و وصف به نفسه فقال سحانه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب الحسنين فاو حب الله تعالى محبة مله افين وأثن عليهم بالاحسان فقال ولمن صعوع فرات ذلك لمن عزم من الرسل وقال سحانه واداما غضواهم بغيرون وقال سحانه واداما غضواهم بغيرون وقال سحانه والمحقو الإله فالله تعالى فاصبر كاصبر والمنتقم والمنتقم والمنتصر ولم يعف ولمن انتصر بعد ظله فاولئة والظامئين كا يحبون أن يقمل الله بهم وقال فيمن انتصر ولم يعف ولمن انتصر بعد ظله فاولئة ماعلم من سد بيل فرفع الحرج عن المنتصر والمنتقم ولم يوجب في فضيد المنتصر بعد ظله فاولئة وأزاح العذروصر حبيق في المنتصر والمنتقم ولم يوجب في فضيداته في كشف الغطاء وأزاح العذروصر حبيق في المنتصر والمنتقم ولم يوجب في فضيداته في كشف الغطاء وأزاح العذروصر حبيق في المنتصر والمنتقم ولم يوجب في فضيداته في كشف الغطاء وأزاح العذروصر حبيق في المنتصر والمنتقم ولم يوجب في المنتصر والمنتقم ونم يوجب في المنتصر والمناطق والم

سجانه وانعاقبتم قعاقبوا عنل ماء وقبتم به والنم صبر ثم لهو خير للصابرين وهذا نص لا يحتمل التأويل و يحقيق القول في ذلك ان الانتصار عدل والعفو فضل وفضل الله أحب البنامن عدله لانه ان عدل علينا فا تخذ ناجحة هلكا وان عقاء نابر حمة عظاه نما ووكان العدل يسع الخلائق لما قرفه الله بالاحسان فلماء لم إن العدل استقصا ومناقشة وذلك مما تضيع عنده النه وسرحه الصدور ناط الاحسان بالعدل فقال ان القه يا من الله واحسان وأيضا وأيضا فالانتصار انتقام وعدا وبلاامتنان والعفو محمدة من الله واحسان وأيضا فالانتصار سيئة والعفو حسنة قال الله تعالى ولا تستوى الحسان الما تنام النه المستقبة الما وحزا عسيئة سيئة مثاها غيرانم النام استشقلا كانت نتيجة سيئة لا انه لايجو زالانتصار وهو كقول عرو بن كاثوم التفلي

الالايجهلن أحد علمنا \* فحمل فوق جهل الحاهلمنا

فسمى الحزاءلي الجهل جهلاوان لم يكن فى الحقيقة جهلا وعن هذاروت عائشة رضى الله عنها قالت مارأيت النبى صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلة ظلها قط غيرانه ا ذا انتها ل شي من محاوم الله فلا يقوم لغضبه شئ (وروى) انه قال بنادى مناديوم القمامة من كان له على الله أجر فلمقم فلا يقوم الامن عفافى الدنيافان عفوت أيما الطااب كان أجرا على الله وان لم تعف كان حقال قبل من ظلك ولان مكون أسوك في ضمان الله تعالى أو ثق من ان مكون قبل مخلوق وأيضا فان لم تعف نلت حقك بلاز بادة علمه وانءة وتكان حسنة أسد بتما لاخمك والله تعالى بتنول من جا بالحسنه فله عشر أمثالها وشفع الاحنف بن قيس في محبوس الى السلطان فقال له ان كان مجرما غالمقو يسعهوان كانبربا فالعدل يسعه (وقسل)لبعض الكتاب ينزيدي أميرا لمؤمنين بلغ أمير المؤمنين عنك أمر فقال لاأبالي فقدله ولملاتمالي قال انصدق الناقل وسعني عقوه وانكذب الناقل وسمع عدله \* ولمادخ لعسنة سحص وعلى عمر سالطماب قال ااس الحطاب والله ماتعطمنا الجزل وماتحكم بيننا بالعدل فغضب عروهم بان يوقع به فقال ابن اخسه باأ مبرالمؤمنين ان الله تعالى يقول خذا لعفوواً حرمالعرف واعرض عن الحاهلين وإن هذامن الجاهلين فواللهماجاوزهاعرحن تلاهاعديه وكانعر وقافاعنددكاب الله تعالى (وقال) النبي صلى الله عليه وسلم ارجوا من في الارض يرجكم من في السماء وقال ارحم ترحم وكان يقال أولى الناس السلطان احقهم بالرأفة والرحة وفي الانجيل افلح أهل الرحة لانم مسرحون (وقال) سليمان بنداود عليهما السلام لقدأ بغض الله المتسرعان الى اراقة الدماع فالهم انتات القسوة والغلظة والتباعد من الرحة والماتمكن داودمن قتل جالوت ابقي علسه وهو تومنسذ عدوه وطالبه وقال يارب أعظم دى فى عين أعدائ كاعظمت فى عمى دم عدوى وكذلك خلصى من جميع الهدموم ، وقالت حكما الهند لاسود دمع انتقام ولاسياسة مع عزازة نفس وعب (وقالت) المسكااليس الافراط في شئ أجود منه في العدو ولاهوفي شي أقبع منه في العدوية وَكَذَلْكُ التقصير مَدْمُوم في العفومجود في العقوية ، واعلم أنك ان تخطئ في العفو في ألف قضية خيرمن أن تخطئ في العفو ية في قضية وإحدة (وقال) معاوية الى لارفع نفسي أن يكون ذنب أعظم من عفوى وجهل أكبر من حلى وعورة لابوار يه استرى (وقال) المامون

ليس على قد الحلم وفقة ولوددت ان أهل الجرائم علو ارآبي في العقوف ذهب الحلوف عنهم فتخلص لى قلم الله وقال و المتعاوز في المتعاوز في التحاوز و المتعاوز و المتعاوز و المتعاوز و المتعاوز و المتعاد و و المتعاوز و ال

وإذا بقي باغ علمك جيه له م فاقتله بالمعروف لاما لمنكر

وقال بعضهم السلم ب تتبية ألى عدف عدف موالله ما أدرى أيم الامر أى يوميدك أشرف أيوم ظفرت أم يوم عفوت وقال الشاعر

مازات في العقوللذنوب واطفيلا قال جان بحرمة على مازات في العقاة أنهر و عندك أمسوا في القدوا لحلق

ورفع الى انوشروان ان العامة تؤنب الملك في معاودة الصفح عن المذنبين مع تتابعهم في الذنوب فوقع المذنبون مرضى وغون اطباه وايس معاودة الداء أياهم عمانعنا من معاودة العلاج لهم (وقال) عرب عبد الفزيز وحه الله ماقرنشي الى شئ أفضل من حلم الى عسلم ومن عقو الى قدرة (وقال) وبل العبد الملك بن مروان لماظفر بالمهلب ماوا بت أحدايا أمير المؤمنسين ظلم ظلك ولانصرنصرك ولاعفاعفوك (وقال) معض التابعين المعاقب مستدع لعداوة اوليا المذنب والعافى مستدع اشكرهم أومكافأتم مأيام قدوتهم ولان ينفى عليك باتساع الصدرخيرمن أن تنسب الى ضبقه وا قالة العثرة موجية ا قالة عثر تكمن ربك وعفوك عن الناس موصول يعفوا لله عنك وعقابك موصول بهقاب الله تعالى لك والله يحب العافيين (وقال) المنصورعقوية الاحراراالمدور يض وعقو بة الاشرار التصريح م وقال المامون لمأرأيت الذنو بجلت عن الجمازاة بالعمقاب جعلت العقاب فيهاعفوا أمضى من الضرب للرقاب \* وقال الاحنف لاتزال العرب بينة الفضل مالم تعد العقوضيا والبذل سرفا \* وفي الحسكمة اذا انتقمت فقد انتصفت واذاعفوت فقد تفضلت (وقال) بعض الحكما اقب ل العذروان كان مصنوعا الاأن يكون عن أو جيت المروة قطيعته أو يكون في قبولك عدر وتشجيعه على المكروه أوءونه على الشرفان قبولك العذرفسه اشتراك في المسكر (ولمادخل) الفسل دمشت حشرا الماس لرؤ يته وصعدمها وية الى علسة له متطلعا فسناه وكذلك اذنظر في يقض الجرفى قصره رجلامع بعض حرمه فاتى الجرة ودق ألباب فلم يكن من فقعه بد فوقعت عينسه على الرج - لفقال باهمداأف قصرى وتحت جناحي تهتدك خرى وأنت في قبضتي ما حلك على ذلك فيهت الرجل وقال حلك أوقعني قال لهمعا ويه فان عفوت عنك تستره اعلى قال نع فلي سيله وهذامن الدهاء العظلم والحلم الواسع ان يطلب السترمن الجانى وهوعروض قول الشاعر ادامرضناأتينا كمنعودكم ، وتذنبون فنأسكم فنمتذر

(واق روس الهادى) برجل قد حق فعل يقرعه بذنو به و بتهدده فقال اعتدارى ما تقرعى به ودعلم واقرارى بما تقرعي

فان كنت ترجوف العقومة راحة ، فلاتزهدن عند المعافاة في الاجر فاصر باطلاقه (وقال المهلب) لا شي ابق للملك من العسفوفان الملك اذا و تقت رعشه منه

بحسن العفو لم يوحشها الذنب وانعظم وانخشيت منه العقو بة أوحشها الذنب وانصغر حتى بضطره ذلك الى المعصمة وومن الحكمة البالغة في مثل هدذا قول عابوروقد جع أولاده فقال يابن أعزكم ان عَلَوا فاوب الرعبة حمافا ، لؤها خوفا وليس ذلك بان عمل العقوبة على من لايستصقها والكن تصلها لن يستمنها ، وفي هدا المعنى قال الله تعالى فشر ديم من خلفهم وهدذامعني لايختل عماأ وجبناه وهومعني تول مابور ولايخالف ماقررناه ن-سن العفو بلهدا محول على الواجب المستحق أوعلى مافى تركد اغرار بركون أمناله فههذا يكون العفومفسدة فياأيها المعاقب اذاأقت على مذنب عقوبة فلاتكن كالتشتي المذلذ بعذابه لانك والاه اخوان لأب وأم آدم وحوام لم تفضله بحولت وقوتك بل بافضلك الله به تطولاعلمك فاذكراوكنت في مقامه وكان في مقامك ولاتأمن تقلب الدهر فنقوم مقامه بين يدى من لا يرحم ولا يظرف المواقب واحد ذرالتقر يطوالنقص بروأقم نفسك مذنباأ قيم للعقوبة وليكن عقامك مقدرا كاكان عطاؤك مقدرا وليكن عقامك التقو بملالانتقام وللزجر لاللهوى وعن هذا قال بزرجهر لاينبغي للماولة أن يكرموا احدابهوات من ايس للهوان اهلا ولاان يهينوا احداما كرام من ليس للكرامة اهلا الاتكن على الاساءة أقوى منها على الاحسان ولأعلى العل اسرع منك الى البذل قال الشاعر

صفوح عن الاجوام حتى كانه \* من العفولم يعرف من الناس مجوما فلس بمالى أن يكون به الاذى \* اذا ماالاذى بالكرم لم يغشر مسلما

(وقال سلمان بنداود)عليهما السلام التنكيل والعقوبة امنية الملك الشرير وعلى مثله يبعث الله ملكاغيروسيم وقال معاوية لاينه في الملك ان يظهر منه عضب أورضا الااثواب أوعقاب وقال اردشيرفضل الملاءلي السوقة انماهو بفدرته على اقتناء المحامدواسة فادة المكارم فكلما استكثره بمايانت فضملته واستحقاقه لموضعه من الولاية عليهم وكلمانة ص منهما قرب من السوقة (وقال المامون) أنى لاجـــداه فوى لذة أعظم من لذة الانتقام واعلم انه اذاعاقب الملك أوأهمان على ظن بغيرية بن ادخل على نفسمه من قبح الخطاف الرأى أعظم مما أدخل على صاحبهمن العقوية وقال عرين الخطاب رضى الله عنه الغالب بالشرمغاوب وماظفرمن ظفر بالاثم (وقيل)لافلاطون أى شيء من افعال الناس بشبه أفعال الله تعالى فقال الاحسان الى الناس وقال الحسكم الحلم فدام السيفيه والعنوز كاة العقل وقال الحسكم السيدالذي لابشين حسن الظفر بغبح الانتقام وخسر مناقب الملوك العدو وكان يحيى بن معاذية ول سجان من أذل العبديالذِّب واذل الذنب بالعفو الهي ان عفوت فحير داحم وان عذبت فغير ظَالم الهي ان كنت لاترضي الاعن أهل طاعتك فكيف يصنع الخاطؤن وان كان لايرجوك الاأهمل وفائك فبمن يستغث المستغيثون وفال الشاعر

وان الله ذوح أولكن ما العزّ الحلم المنتقم الحليم وان الله فوح أخد القطرى بن القباءة فقال لاقتلنك قال ولم قال الحروج أخد القطرى بن القباءة فقال لاقتلنك قال ولم قال الحروج أخد ل على قال فانَّ معي كَابِ اميرالمؤمنــين ان لاناً خذني بِذنب أَخي فالهانه قال ان معي أوكد منَّــه قال الله تعالى ولاتزروا زرة وزرأ خرى فتعب من جوابه وخلى سبيله وللاوفد عقيل بنأبي طالب على

معاوية اصلح المقالف درهم فلما وادا لانصراف رأى في الطريق جارية باربعين ألف درهم فرجع الى معاوية المن يقبر ب مفرقك فرجع الى معاوية فالحديد فال وما تصديع بها قال تلدلى غلاما فان اغضبتنى يضرب مفرقك بالسيف فاحرله بها فابتاع ها فولات مسلم بن عقيل مقدم مسلم الشام فابتاع منه معاوية في منعة فيلغ الحسين بن على الخير في كتب الى معاوية الى مسلم فالحذا كاب الحسين ياص برد المال فقال مسلم أما دون ان اضر ب مفرقك بالسيف فلا فقال معاوية وفال والته القد تهدد في أبول بذلك قبل ان يشترى أمك وسوغ به المال فقال الحسين غلبنا معاوية حلى وجود ا

\* (الباب السابع والعشرون في المشاورة والنصيحة)

وهد ذاالياب بمايعيده الحريكام فأساس المملكة وقواعيد السلطنة ويفتقر الميه الرئيس والمرؤس وقدذ كرناه في ماب الخصال الفرقانسة ونذكره به منافوالده اوجحاستها عاعلوا ان المستشعر وان كان أفضل وأمامن المشعر فانه تزدا ديراً به رأما كانز دا دالنساو بالسليط ضوأ فلا يقذفن فى دوعك انك اذ ااستشرت الرحال ظهر للناس منك الحاحة الى وأي غيرك فمنعك ذلك عن المشاورة فالماث لاتر يدالرأى للفغريه واكمن للانتفاع به فان أردت الذكر كان أفخر لذكرا وأحسن عندذوى الالساب لسماستك أن مقولوا لا ينفرد مرآيه دون ذوى الرأى من اخوانه ولا يمنعت عزمت على انفاذوأ يكوظهو وصوابه للءن الاستشارة الاترى ان ابراهم عليه السلام أحريذ يحابئه عزمة لامشو وةفيها فحملم حسن الادب وعلم يوقعه فى النقوس على الاستشاوة فيه فقال فيه يابئ انى أرى فى المنام انى اذبحك فانظرماذ اترى وهذامن أحسن ماير شم فى هـذا الماب وقال عمر بن الخطاب ونبي الله عند الرأى الفرد كالخيط السحدل والرأمان كالخيطين والثلاثة الاكراءلا تكادتنقطع وتروى أنروماوفارسماتفا يوافقال الفارسي نحن لاتملك علمنامن يشاور وقال الرومى وغن لاغلك علمنامن لايشاور وقال يزرجهرا داأشكل الرأى على الحازم كان بمزلة من أضل او اوقة فجمع ماحول مسقطها فالتمسها فوجدها كذلك الحازم يجمع وجوه الرأى فى الاص المشكل غريضر ب بعضها يبعض حتى يخاص له الصواب (وكان) يقال من كثرت استشارته حدت امارته وفي حكم الهند قال دهض الملوك ان الملك الحازم مزداد برأى الوزرا الحزمة كمارداد المجر بموادممن الانهار وينال بالحزم والرأى مالا يساله بالقوة والجندولم وزل ومة الرجال يستعاون مرائرة ولالنصاعكا يستعلى الحاهد المساعدة على الهوى \* وقال المأمون لطاهر من الحسين صف لى اخلاق المخلوع يعني أماه الأمن فقال كان ع الصدرضية الادب ينتج من نفسه ما تأباه همم الاحرار المصغما الى نصيحة ولايقبل مشورة يستبد برأية فبرى سوعا قبته فلاردعه ذلك عمايهميه قال فكنف حروبه قال يجمع السكاتب بالتبدذر وينرقها سووالتدبر فقال المأمون لذلك ماحل محله أماوا تتعلوذا فلذاقة النصائح واختارمت ورةالر حال وملك نفسه عندشه وتهاماظهر مه وقال بعضهم انفاذ الماوك الامور بغيره وية كالعبادة بغيرنية ولمتزل العقلا على اختلاف آدائهم يشهدون الغيوب وبستشيرون صواب الرأى من كل أحدجتي الانتهة الوعث هذاعر بن الخطاب رضي الله عنه يقول رحم الله احرأ اهدى الى عمو يى وكان يقال من أعطى أربعالم ينع اربعا من أعطى الشكرلم يمنع المزيد ومنأعطى التو بةلم يمنع القسبول ومنأعطى الاستخارة لميمنع الخسيرة ومن أعطى المشو وةلم يمنع الصواب ، وقال بعضهم خبر الرأى خبر من فطيره وتا خبر من تقديمه (وذكرصاحب كتاب التاج) أن بعض ملوك العيم استشار وزّرا م فقال أحدهم لاينسغي للملك أن يستشعرهما أحدا الاخالها قانه أموت للسر وأحزم في الرأى وأجد رالسلامة وأعنى لبعضنا من عائلة البعض وكان بعض ملوك العيماد اشاو رمر از بته فقصر واف الرأى دعا الموكاين بارزاقهم فعاقهم فسقو لون تخطئ مراز بتك وتعاقسا فسقول نعرلم يخطؤا الالتعلق قلوبهم بارزاقهم واذااهممو أأخطؤاه وكانوا اذااهموا بمشاو رةرجل بعثوا أليمه بقونه وقوت عماله لسنته لسفزغ لبه هوكان يقال النفس اذااحرزت قوتها اطمانت واذا شاورت فاصدق الخبر تصدقك المشورة ولاتكم المستشار فتؤتى من قبل نفسك و وقال بعض ملوك العيم لاعنده نالشدة باسك فى باطنك ولاعلق مكانك في نفسك من أن تعدم الى رأ يك رأى عدرك فان أجدت احست وإن اخطأت عذرت فان في ذلك خصالامنها ان وافق رأمك وأي غسرك ازدادرأ يكشدة عندك وانخالفه عرضته على نظرك فان رأيته معتلما لمارأ يتسه قملته وان رأت ممتصعدا استغنت عنه ويحد بذلك النصعة عن شاورته وان اخطاو تتحض لك مودته وانقصر ولولم يكن من فضلة المشاورة الاانك أن أصبته مستبدا سلبت فائدة الاصابية بألسنة الحسدة وقال قائل هذااتفاق ولوفعل كذااكان احسن واذاشاو رتفاصت أجدالجاعة وأيك لاغم النفوسهم يصمدون وان اخطات حل الجاعة خطاك لاغم عن نفوسهم يكا هون واعدا أن القول الغليظ يسقع لفضل عاقبته كايتكاره شرب الدواء المرتفضل مغيته (وقال اعرابي) ماعمرت قط حتى عمرة وحى قالوا وكيف ذلك قال لاافعل شياحتى اشاورهم (وقيل) لرجل من بنى عبس ماأ كثرصوا بكم بابنى عيس فقال نحن ألف دجل وقينا حازم واحدو تحن نطمعه فكا أنا ألف حازم \* وكان النهمرة أمير المصرة يقول اللهم الى أعود بك من صحيفهن غايد مناصة نفسه والانحطاط في هوى مستشيره (وفي حكم الهدند) من التمس من الاخوان الرخصة عندالمشورة ومن الاطماعند دالمرض ومن الفقهاء عندالشمه اخطاالرأى وازدادمرضا وحدل الوزره وقاات الحكا الاتشاورمعلا ولاراعى غنم ولاكثر القعودمع النساء ولاصاحب حاجةر يدقضاها ولاخانفا ولامن رهقه احدالسيملن وقالوالارأى لحاقن ولالحازق ولالحاقب ولاتشار رمن لادقيق عنده والحازق هوالذى ضغطه الخف الضيق والحاقب هوالذي يحدق بطنه ثقلا وقالوا من شكاالي عاجزاً عاره عجزه وامدهمن حزءيه (ومن اطمف ماجرى في الاستشارة) ان زياد بن عيد الله الحمار في استشار عبد الله بن عرفي أخمه الى بكران ولمه القضاء فاشار به نبعث الى أبى بكرفامتنع عليه فبعث زياد الى عبيدالله يستمن على أي بكر فقال الو بكرلعيد داتله انشدا الله الرى في القضاء قال اللهم لاقال زياد سحان الله استشرتك فاشرت على به ثما سمعك تنها وفقال ايها الاميراستشرتني فاحتهد مدتلك الرأى ونصمتك ونصت للمسلن واستشارني فاحتهدت له رأى ونصمت (وروى ان الحاج) بعث الى المهلب يستجيله حرب الازارقة فكتب الميسه المهلب ان من البلاء ان يكون الرأى لمن علكدون من لا يبصره

« (فصل في النصيعة) \* اعلواان النصم للمسلين والفلاد ق أجعين من سنن المرسلين قال الله تعالى اخباراءن نوح علىه السلام ولاينقعكم تصحىان أردت ان أنصير اسكمان كأن الله ريد أن يغويكم وقال شعب علمه السلام ونصت الكم فكيف آسى على قوم كافرين ونعمت الكم والكن لاتحمون الناصين وفالعليه السلام ان العبد اذا تصم لسمه مواحسن عبادة الله فسله أجره من تين (وروى) أبوهريرة ان النبي صلى الله علمه وسهم فال ان الدين النصيصة ان الدين النصيحة ان آلدين النصيعة قيللن بارسول الله قال تله وليكابه وارسوله ولائمة المسللن ولعامتهم فالنصع فحالجلة فعل الشئ الذيبه الصلاح ودفع الملامة ماخوذ من النصاحة وهي ااسلوك التي يحاطم اوتص غيرها نصيعة تقول العرب هدا قس منصوح أي مخطون فعدته مصااداخطته ويختلف النصم في الاشياء لاختلاف الاشياء فالنصم تله هووم نه عماهوأهله وتنزيم معاليس باهدل اعقدا وقولا والقيام بتعظيه وأخلض وعله ظاهرا وباطنا والرغبدة في محاله والتباعد من مساخطه وموالاة من اطاعه ومعاداة من عصاه والحهاد في ودالعصاة الى طاءته قولا وفعلا وارادة بت جمع ماذكرنا ه في عباده والنصيحة لكابه اقامته في التسلاوة وتحسينه عندالقراءة وتفهم مأفهه واستعماله والذب عنهمن تاويل المجرمين وطهن الطاعنين وتعليم مافسه للغلائق أجعين قال الله تعالى كاب أنزلناه السك مبارك المدبروا آماته وامتذكرأ ولوالالهاب والنصحة للرسول علمه السلام مواذرته ونصرته والحامة من دونه حسا وميتاوا حماء سنته بالطلب واحماطر يقته في بث الدعوة وتاليف البكامة والتخلق بالاخيلاق الطاهرة والنصيحة للائمة معاونتهم على ماتكافوا القماميه في تنبههم عندالغفلة وارشادهم عندالهفوة وتعليهم ماجهلوا وتعذيرهم بمن يريديهم السوء واعلامهم إخلاق عالهم وسيرهم فى الرعمة وسدّ خلتهم عند الحاجة ونصرتهم في جع الكلمة عليهم وردّ القاوب النافرة اليهم والنصم لماعة المسلمن الشفقة عليهم وتوقير كبيرهم والرحة لصفيرهم وتفريج كربهم ودعوتهم الى مايسعدهم وتوقى مايشغل خواطرهم ويشقياب الوساوس عليهم ومن النصصة للمسلم رفع مؤنة نفسه وبدنه وحوا تعديم (قال الاصمى) افظ عربن الخطاب رسى الله عنه فواة من الطريق فامسكها يدمحتي متربدا رقوم قالناها فى الدار وقال يا كاهاد اجتهم والنصير لجسع الملاان يحب اسلامهم ويدعوهم الى الايمان بالقول ويحذرهم سومغمة الكفر وبالسيق ان كان ذا سلطان أو يكفوا عن قدال المسلمين فيكونوا ذمة والافالقتل نصحالا عامة أمره فيهم (وروى معاذ) ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يفل عليهن قلب مسلم العمل لله ومناصعة ولاة الامروالاعتصام بجماعة المسلين فان دعوتهم تعيطمن وراثهم وقال جابر اب عبدالله بايعت النبي صلى الله علمه وسلم على السمع والطاعة فالقنني فيما استطعت والنصير لكل مسلم (وروى)أنس ان الذي عليه السلام قال لآيؤمن أحد كم حق يعب لاخد مما يعب انفسه وقال أبو الدرداء العلى ببلغه البروالفاجروا لحكمة ينطق بها البروالفاجروالنصحة لله تعالى لاتتثبت الافى قلوب المنتضين الذين صحت عقواهم وصدقت نياتهم واعلمان بوعة النصيعة وتقلايقيلها الاأولوالعزم ، وكان عربن الخطاب رحد الله يقول وحم الله احراً أهدى الى عسوبي و وقال معون بن مهران قال لى عر بن عبد العزيز رحم الله قل فى وجهى

ما كره فان الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له في وجهه ما يكره به وقال مال النصيحة لله في وجهه ما يكره به وقال مال النصيحة لله في وجهه ما يكره به ومن أحم الاسلام القصد والنصيحة لعباد الله في امورهم والنفوس مستنقلة للنصح نافرة عن أهله وما ثلة الى ما وافق هو اهما (وفي منثو والحكم) ودك من نصحك وقلال من مشى في هو المنه وكان يقال أخول من احتمل اعتمل نصيحة لل وقال بعضهم

شهرا عرضت نصحة منى لزيد ، فقال غششتنى والنصيم من ومالى أن أكون نصحت زيدا ، وزيد طاهر الانواب بر

ولكن قد انانى أن زيدا ، يقال عليه في مغناه شر ولكن قد انانى أن زيدا ، يقال عليه كان الحرحرة

وقالآخر

وعلى النصوح تصيحتى ، وعلى عصبان النصوح

وللقطامى شعر

ومعصية الشفيق عليك على تزيدك مرةمنه استماعا وخير الامرما استقبلت منه دويس بان تقبعه اتباعا

ولورقة بننوفل

اقد نصت لاقوام وقلت الهـم \* اناالنــ ذير فلا يغرركم أحــد لاشئ ممارى تبــق بشاشــته \* الاالاله و بودى المـال والولد لاتغن عن هرمن يوما خزائنه \* والخلدة دــاولت عاد فـاخلد وا

وقال ابن وهب اعليمسن الاختمار لغيره من يحسن الاختمار لنقسه ولاخير لل فين لاخيره في انفسه \* وقال العلماء ان ينصحك المروّلا ينصيح لنفسه (وقال بعضهم) رأيي ورأيان في المعرفة المثل لنفعك من رأيك لا نفحت الموال \* وقال أبو الدرداء ان شمّر لا نصحن لكم ان أحب عباد الله الذين يحببون الله الى عباده و يعملون في الارض نصحا وروى ان رجلالهم ابراهيم بن أدهم فرفع رأسه الى السماء وقال الهي ان كنت تميني و تعاقبه فلا تثميني ولا تعاقبه ابراهيم بن أدهم فرفع رأسه الى التي تحرى مجرى الجال و الكل المله \*

## « (الباب الثامن والعشرون في الحلم)»

قال الله تعالى ان ابرا هيم طليم أواه منيب وقال تعالى فاصفح الصفح الجدل (قال) على وضى الله عند ما اصفح الجدل الرضا بلات بين فيه ولاحقد معه ولله عند ما الله عند ما الله عند ما الله عند ما الله عند من الله عند من كادا لحليم أن يكون نيا (ويروق) ان رجلا قال يا وسول الله على كلمات اعيش من ولا يكثرن على قانسي قال لا تغضب به واعدم ان الحلم أشرف الاخدلاق وأحقها بذوى الالماب لما فيه من واحده السرواجة لا سرواجة لاب الحد وأحق الناس به السلطان لانه منصوب بذوى الالماب لما قد الحداد قد وما والله من وعمار سلم والمناف الماب عند الماب عند والماب عند الماب وشرو رهم و تكدر نفوسهم وضيق اخلاقهم فأن لم يكن معه ملم يوادرهم والا وقع قدت عب شقيل به وكان أنوشر وان ذا حلم واناة وكان يقول في خصلتان لولا الم ما طاهر تان عند الرعية المنه قدت عب شقيل به وكان أنوشر وان ذا حلم واناة وكان يقول في خصلتان لولا الم ما طاهر تان عند الرعية المنه قدت عب شقيل به وكان أنوشر وان ذا حلم واناة وكان يقول في خصلتان لولا الم ما طاهر تان عند الرعية المنه قت ما ذرعا الحلم والاناة (وروى) ان يحيى بن ذكر بالن عيسى

ابن مريم عليهم السلام فقال ياروح الله اخبرنى باشد الاشياء فى الدارين فال غضب الله تعالى فالهاروح الله وماينهمن غضب الله تعالى قال ترك الفضب قالهار وح الله كمف بدق الفضِّ قال التعزز والذكروالفغر على الناس \* وفي الحديث عن الذي صلى الله عليه وسلم قال وحست محمة الله تعالى على من أغضب فحلم والذي يجمل أن يضرب في هذا الماب قصة اسحق علمه السلام قالله ابراهم مابني "انى رأى في المنام أني أذ يحك فاتظر ماذا ترى قال ما أبت افعل ماتؤم ستعدني انشاء المهمن الصابرين غمانه تله للعبدين وأمرعلي حلقه السكين فليقل الا خيرافقال الله تعالى وبشرناه بغلام -لمي (وفي الاخبار) يقول ابليس لعنه الله ان الحديدمن الرالم يهأس منه وان كان يحى الموق بدعاته لانه تأتى علمه ماعة يحتد فيها فيصرمنده الى مايريد (ويروى) انجه فربن محدد خلى الرشيد وقد استففه الغضب فقال المامر المؤمنين المل اعاتفت بالله تعالى ولانغضب له يا كثر من غض به لنفسه \* واعلم أرشدك الله ان هذه الكامة لاقيمة لهاوالله أعلم حيث يجول رسالاته فاأفخمها وأجل قدرها وأعظم شانها لانك اذا كنت أيها السلطان اغاتت صرف فى ملك الله بامر الله فالله تعالى قد دحدد حدودا وشرع شرائع وأقام فروضا وسننا ونهى عن حدود ورسوم تمقدرفى كل خصلة عند د الناسته حدامحدودا ونهي أن يتحاو زذلك الحدفلا بقيل من استحنى القطع والحيس والادب والحدولا يحيس غسيرمن استوجب الحيس وكانت اللفاء يؤدون الناس على قدرمنا زلهم فن عادمن دوى المروآت اقدات عثرته ولم مقادل دشي القوله علمه السلام اقدادادى الهدات عثراتهم ومن سواهم كان يقابل على قدر منزاته وهفوته فكان يقام قائما في مجلس يقعد فيه فظراؤه فتبكون هذه عقو بته وآخر بشق جسه وآخر تنزع عمامته من وأسمه وآخر يكلم بالكلام الذي فد مد معض الغلظة \* قال الشعبي كانت العصاة في زمن عروعمان وعلى رضي الله عنه مم اذاأ خدالر جل منهد بهتزعت عمامته وطعف به في المسجد على قومه وقعسل هذاأ خذيثفره فلاولى زيادضر بهم ونزع عمائهم ولماولى مصعب بن الزبير حلق مع الضرب رؤسهم فلا ولى بشرين مروان اقامهم على الكراسي غمدت أيديهم وسمرها بسماد ثمنزع الكرسي من تحترب لمسمحتي يخرم يدمغن ممت ومنحى فلماولي الرجل المعروف بالحاح قال كل هؤلاء ياهب من أخدنه بخره ضرب عندقه وقال ارسطاطاليس النفس الذارلة لاتجد ألم الهوان والنفس الشريفة يؤثر فهايسرال كلام وقمه قبل

من من الهوان عليه \* مالرح عبت اللام

واعلم ان من تجاوز في العقو بد فوق ما على الله تعالى في الله المجرم في الذب واستوجب ما استوجبه الجرم في الذب واستوجب ما استوجبه الجرم من العقو به ويتبين في الا خرة الله الحيايعا قب الله وى والتشفى اذا في اغضب لله تعالى (وفي كاب سليمان بن داود عليه ما السلام) القاهر انتقسه أشد عن يقتم المدينة وحده وصدق في الله صلى الله على مناه ويقلم المعان بنتم المدينة ويقهر أهلها ويغلب منودها وحاتها ويقتل ابطالها مم تغلب مشهوته ويمقى السيرافي ذل هواه قد قهرته قينة بطنبورها أوقد حريد هم بعقله وقال اكثم بن صدى الصديرة لي جرع الملم اعدن من حى غرااندم وسال على بن أبى طااب رضى الله عندهم فقال المسارة المحدم الوكهم عندهم فقال

لاردشيرفضل السبق غيران أحدهم سيرة أنوشروان قال فاى اخلاقه ويحان اغلب علمه قال الحم والاناة فقال على تعليم الله على من الله على ترضى الله عنه هما قوام ينتم هما علق الهمة ومن هجود السيرة ان يعرف الذاس من اخد المقال المائف ورباء الراجى وقال مجود الوراق

سالزم نفسى الصفى عن كل مذنب \* وان عظمت منسه على الجرائم في الماس الاواحد من شلائه \* شريف ومشروف ومثل مقاوم فاما الذى فوق فاعرف فضله \* واتسع فيه الجلق والحق لازم وأما الذى دونى فان قال صنت عن \* اجا بته نفسى وان لام لائم وأما الذى مشلى فان زل أوهفا \* تفضلت ان الحلم بالفضل حاكم

(وقال الاصمى) سمعت اعرابا يقول اسرع الناس جوابا من لم يغضب لا يقدن بين جنده المحمد والدد اسانه بالله فان شعر الناراذ المحت عليم الرياح تعاكت اغصائها فتشده ل نارا و يعترف من أصولها \* وقال عربن عبد العزيز رضى الله عنسه ثلاث من اجتمعن في سه فقد سعد من اذاغضب لم يخرجه غضر به عن التى واذا رضى لم يدخله رضاه فى باطل واذا قدر عف وكف (وسئل جعفر بن محد) عن حدا للم فقال وكيف يعرف فضل شئ لم يركاله في أحد \* وقال الاحنف لا بنه بابن أن اردت أن تؤاخى وجلافا غضمه فان انصقال والافاحذره في أحد \* وقال الاحنف لا بنه بابن أن أن اردت أن تؤاخى وجلافا غضمه فأخذ فا تى به اله فقال له فقال له وتعلى ما الذى فعلت أما خشيت التقامى قال فسلم سود فالمال فيل سيله فقال فائلهم شعرا ويحلم عن الجاهل و تعقوم المكر و في النفس والمال فيل سيله فقال فائلهم شعرا يسود أقوام وليسوا بسادة \* بل السمد المعروف سلم نوفل

وقال رجل من كاب المحكم بن عوانة أغا أنت عبد فقال والله لاعطمنا عطبة ما يعطبها العبيد فاعطاه ما فقر أس من السبى ومن امثال العرب احدلم تسدويروى ان هشا ما غضب على رجل من أشراف الناس فشمه فو بخه الرجل فقال له اما تستحى ان تشمى وأنت خليفة الله فأرضه فاطرق هشام واستحما وقال له اقتص فقال الداسفيه مثلات فقال خدمن ذلك عوضا من المال قال ما كنت لا فعدل قال فهم الله قال هى تله ثم لك فنكس هشام وأسمه وقال والله لأعود للملها وقال الشاعر

لنيلغ المجدأ قوام وانشرفوا \* حتى بذلوا وانعزوا لاقوام ويشقوا فترى الالوان مسفرة \* لاصفح ذل والكن صفح اكرام وقال آخر

وجهل رددناه بفضل حلومنا \* ولوائنا شيئنارددناه بالجهل وجهل رددناه بفضل حلوم كثيرة وعدناعلى أهل السفاهة بالفضل

وقال هشام لخالد بن صفوان صف لى الاحنف بن قيس فقال بأمير المؤمنين ان شبّت أخسبرتك عنه شكات وان شبّت المعرض عنه شكال أخبر في عنه بثلاث قال كان لا يحرص ولا يجهل ولا يجهل ولا يجهل ولا يجهل ولا يدفع الحق الذا نزل به قال فاخبر في عنه باثنتين قال كان يؤثر الخسير و يتوقى

الشر قال فاخبرنى عنده يواحدة قال كان أعظم الناس سلطانا على نفسه وقال اكتم بن صديق الغلبة والعزالم وقال الاحنف بنقيس وجدت الطرانصرلى من الرجال وصدق الا - نف فان من حلم كان الناس انساره كاروى ان رجلا أسرف في شدة بعض الادباء وهو ساكت فحمي أدبعض المبارين في الطريق وقال له يرجمك انتما لاتنتصرلك فاللا قال ولم قال لانى وجدت الحلم انصرلي من الرجال وهل حاميت في الالحلى وقال وجل لعمر ومن العاص واللهلاتفرغن للنفقال له الا تنوقعت في الشغيل وقال عبدالله بن عروضي الله عشبه ان رجلاممن كانقبا كم استضاف قومافاضا فوه ولهم كابغ تنبع فقالت والله لاأ نبع ضيف أهلى تسكون بعد كم يظهر سفها وهاعلى حلماتها وقال الاحنف الاكرورأى الاوغاد قالواوما وأى لاوغاد قال الذين يرون الصفح والعنوعارا وسئل الاحنفءن الحلم فقال هوالذي تصبر علمه واست بحليم ولكني صبور ويروى ان المهلب نازعه رجلمن كاربى غيم فاربى على المهلب والمهلب ساكت فقسل له في ذلك فقال كنت اذاسيني استعيبت من منف السياب وغلبة اللنام والسفلة وكان اذاسيني تهلل وجهمه وشمغت نفسه مان ظفر يفضل القعة ونبذ المروءة وخلع ربقة الحماء وقلة الاكتراث بسوءالثناء ومن المسيع علمه السلام على قوم من اليهودفقالوا لهشرا وقال لهم خبرافقيل له انهم يقولون شراوأنت تقول خبرافقال كل ينفق عماعنده وفال اكثمين صيفي من حلمساد ومن تفهم ازداد وكفر المنعمة لؤم وصحبة الجاهل شؤم ولقاء الاخوان غنم والمباشرة بمن ومن الفساد اضاعة الزاد وسبرجل الشعى بقبائع نسبها اليه فقال ألشعى ان كنت كاذبافغفر اللهلك وانكنت صادقا فغفر اللهلى وفال رجل لابي بكر الصديق رضى الله عنه لاسمنك سيايد خل معك في قبرك فقال أبو بكرمعك والله يدخل لامعي وقال رجيل للاحنف منقس انقلت كلية لتسمعن عشرا فقالة الاحنف الكنك لوقلت عشرا لم تسمع مدى واحدة ويروى ان وجد لاسب الاحنف وهو يماشيه في الطريق فلما قرب من المنزل وقف الاحنف وقال باهـ ذا ان كان بق معك شي فقله ههنا فأنى أخاف ان سمعد للفتدان الحي أن يؤدوك وسب رجدل بعض الحدكماء فقال له الحكيم استأدخل فيحرب الغالب فمهشرمن المغلوب وقال لقمط منزرارة شعر

فقل ابنى سعد فالى ومالكم « ترقون منى ما استطعم واعتق اغرف اغرف اغرف المرف المنابعة المرف المنابعة المربق المنابعة المنا

وقد ل يوماللا حنف ما أحمل فقال لدت بحلم ولكنى اتحالم والله انى لا سمع الكلمة فاجم لها ثلاثا ما ينعنى من جوابها الاالخوف من ان أسمع ما هو شرمتها وقال الشاعر وليس يمتم الحسلم للمراه واضيا ، اذا كان عند السخط لأ يتحلم كالايد تم الجود للدمر عوسرا ، اذا كان عند العسم لا يتحشم

و روى ان رجلانب جعفر بن محدوض الله عنه فقال اماماة ان مماهو فينا فأنانستغفر الله منه وماقلت مماهو فينا فأنانكاك فيسه الى الله تعالى وقال بعض الحكما احذر واالغضب فرب غضب الله تعالى وقال كثم بن صبني لا يكون الرجل حلما حتى يقول السخيه انه لمفسد ومن

أشعر بيت قبل فى الحلم قول كعب بن زهير

اداأنت لم تعرض عن الجهل والله م أصنت حلما أو اصابات جاهل ووصف اعرابي رجلافقال احلم من فرخ طائر وقال اعرابي ان الغضب عدة العقل ولذلك يحول بينصا حبمه وبيزالعقل والفهم وقال صعصعة ينصوحان الغضب مقدحة العقل فربما أصلدور بماازند وقال اعرابى اذاجا الغضب تسلط العطب وكان ابن عوان اذاغضب على أحدمن اهلاقال سحان الله بارك الله فيك وقال الاصمى دفع اردشرالى رجل كان يقوم على رأسه كتابا وقال له اذاراً يتني أشة تغضى فادفعه الى فكان فسه اسكن فلست باله انمياأنت بشريوشك انباكل بعضك بعضا وتصبرعن قريب للدود والتراب وهذما اسبرة أقلمن سنها ملك تدع أحرأن يكتب فكاب اسكن فلست اله وقال اصاحب اذاغضنت فأعرضه على فكان اذاغض أعرضه علمه فاذا قرأم مكن غضمه وقال معاو مة أفضل مااعطى الرجال العنقلوا لحلم فاذاذكرذكر واذاأعطى شكر واذاابتلي صعر وأذاغضب كظم واذاقدرعما واذاأسا استعنى واذاوعدأنحز وفىالحكمة مكتوب مزأطاع الفضب حرم السلامة ومنءصها لحق نجره الذل وقال يعض الحسكماء كظم الغيظ حلم والحلمأ صبر والتشني ضرب من الحزع وقال آخر أول الغضب جنون وآخر مندم وقال بعض الحكاه اذاغلب على الرجل أربع خصال فقدعطب الرغبة والرهبسة والشهوة والغضب (وقيل) ابعض الصالحين ان فلانا يقع فيك فقال لاغيظن من أحره يغفر السلى وله قيل له ومن أمر مقال الشيطان وقال وحل لاخسه انى مروت بقلان وهو يقع فسلاويذ كرنسا شماء رجتك منها فال فهل معتنى اذكره بشئ قال لا قال فاياه فايحم وقال الفضيل ثلاثه لا يلامون على الفضب المريض والصائم والمسافر وقال الاحنف بنقيس لقد تعلت الملمن قيس ابنعاصم المنقرى انى جالس معه فى فناوهو يحدثنا اذجازجاعة يحملون فتيلا ومعهد مرجل ماسور فقيلله هذاا ينك قتله أخوك فوالله ماقطع حديثه ولاحدل حبوته حستى فرغمن منطقه غمأنشد

أقول للنفس تأنيب اوتعسرية \* احسدى يدى أصابتسنى ولم ترد كلاهما خلف من فقد صاحبه \* هذا أخى حين أدعوه وذا ولدى

ثم المتفت الى بعض ولده فقى ال قم فاطلق عمل ووارأ خاله وسق الى أمه ما تهمن الابل فانهما

غريبة ومنأنبل ببت فالته العرب قول بعضهم

وصع باللسير توس باللني \* رجع الاحلام ديال الازر

باحدالامعاد لايخاف جليسهم ، أذا نطق العورا عرّب لسان أذاحد ثوا لم يخش سوء استماعهم ، وانحدثوا أدّوا بحسن بيان

وفالاالمسيء عليه السلام ماحلمن لم يصبرعند الجهل وماقوةمن لمردا لغضب وماعبادة من لم يتواضّع للرب تعالى وقيل للاسكندران فلانا وفلانا ينتقصانك ويثلبا لك فاوعا قبتهم فقىال همېعدالعقو به اعذر فى ثلبي وتنقيصى (و يروى)ان چر ير بن عبىدالله بيفاهو را كب قدأودف ابنه اذالقه وبرفنال منه وجريرسا كت فلياولي قال له أبنه ما أبت لمسكت عنسه فالبابني أفأوسع برسى وفال بعض الحبكما متى أشبني غيظي أحسن اقدر فيقال لوعفوت أمحين اعجل فيقال لوصبرت وسئل بعض أصحاب الاحنف أكان الاحنف يغضب فقال نع لولم يقضب مامان حلم كان يغضبه الشئ يهن في وجهه المومين والشلاقة وهو يصبرو يحلم ومن لم يغضب من الاشدياء التي مثلها يغضب فقد فقدمن الفضائل الشجاعة والانفذ والحسة والدفاع والاخذبالشار والغيرة لان هذه الخصال تناعج الغضب ومن فقد الغضب فقد فقدأس الفضائل على ماسنذ كرفى ابالشماعة انشاء الله تعالى وعند فقد الشماعة تكون المهانة ومن المهانة يكون سفساف الاخلاق ورذالة الطباع فلاستي لسائر فضائله موقع وكان يقال من لم يغضب فليس جلس لان الحلس انما يعرف عند الغضب وقال الشدعي الماهل خصم والملم حاكم عال الشافعي من استغضب فلم يفضب فهو حمار ومن استرضى فلميرض فهوجيار وقدكان النبي علسه السلام يغضب ولكنه انساكان بغضب لالنفسه لل عندانتهال ومقويه واعران الله تعالى مامدحمن لايغضب وانمامدح من كظم الغنظ فقال والكاظمين الغيظ وقدانشد المابغة الجعدى بحضرة الني عليه الصلاة والسلام

ولأخبر ف- ماذالم تكن له م بوادر تصمى صفوء أن يكدرا ولاخبر في جهل اذالم يكن له م حليم اذاما أورد الامراصدرا

فلم سكرالنبي صلى الله عليه وسلم قوله وكان ابن عراف استبع سفيها ويقول أستدفع به شرا لسفها عنى واعلوا أرئسد كمالله أن أحسن خصال الماولا وأجلها قدرا وهى حليبة الانبياء ولبسة الاصفياء وجال السوقة والرؤساء واعظمها فى النفوس موقعا واعها على الرعايا نفعا واخلاها على مرّ الايام في الرعايا نفعا والحماس نشرا وهى النفضائل وتكمل بهاسائر المحاسسين الملم وها أنا أتماو على من ذلك ما يقضى فيه النجب (هده) دولة آلى العباس أوله سم أبو العباس السفاح والى ومناهذا لم يكن فيهم أجل من المامون بلغ من حله انه كان يقول لوعد الناس مالى فى لذه العقوماتة ربوا الى الابالمرائم فاق حله سائر حلفاء بنى العباس حقى صاد يضرب المثل بحلم و به مده المحلفة تميما ملك وقد رأحاه الامين (ومنها) دولة بنى أحسة أوله بمعا و به بن أبى سفيان وآخره سم وان الحدى لم يكون فيهما و به بن أبى سفيان وآخره سم وان الحدى لم يكون فيهما و به بن أبى سفيان وآخره سم وان الحدى لم يكون فيهما و به بن أحدى مدانت له الدنيا وملك بهارقاب العرب

والعجم وصارحه يضربه المشل ويقتدى به الخلق ويضلق به العقلاء حق حى عنده اله كان يقول لوكان بيني وبين الفياس خيط عنه عنوت أوشعرة ما انقدامت اذا جدنوا ارسات واذا أرساوا جدبت (وهذه) دولة الفرس وكانت أعظم دول الارض وأشذها باسا واكثرها علوما وحكما لم يكن في اكاسرها أحسلم من كسرى أفوشر واى وصاريضرب جمله المنسل وتطر زبسيرته المكتب والمصنفات فيروى ان أميرا لمؤمنين على بن أبي طالب رضوان الله عليسه الح كيم فقال السبق لشيرو به الله عليسه الما وكلم فقال السبق لشيرو به واحده مسيرة انوشر وان فقال له على وماكان أغلب خصاله عليه قال الحدم والاناة قال واحده على هما قال الحدم الاناة قال الولا المناقبان الولا المناقبات المناقبات المناقبات المناقبات المناقبات المناقبات المناقبة و بلغ من حله انه كان يضيق صدره بحله فقال في خصلتان الولا المناقبة على المناقبة والمناقبة وا

»(الباب التاسع والعشرون فيمايسكن الغضب)»

فاقول ذلك انكا ذانظرت الى تغسرا شكالك وتستال صورتك واجرار وجهاك والتفاخ أوداجان وذهاب جنانك وسقط كلامك وفحش ما يخرج من فعك الامسكت عن الغضب ولطالما كنت تستعي أن تشكلم بسنيدى الجلساء باليسمرا لحائز فعسمدت تمدر بالسكنم الفاحش ولوأن من غضب استذكرا داصحاوسكن غربه انقلاب صورته وتغدروجهه واضطراب شفتمه وارتعادأطرافه وسقط كالامه وفحوى خطابه والتشاف لسانة وخفة عقله وطهشه ووثو يهمن مجلسه كانه غر وسرعة التفانه بمنا وشمالا كانه قرد وعدم نهمه لمايسمع وقلة التفاته الى من يعظمه و ينصحه كافه أحق ومن شؤم الغضب وعظم بلسته انه قديقتل النفوس ويسلب الروح وكان سب موت مروان بن عبد الملك انه وقع مند مويين أخمه سلمان كارم فعدل علمه سلمان فقال مامن يلحق أممه وفقوفا ولصمه واذا يجنمه عربن عبدالعز بزفامسك على فيهو ردكمته وقال ماابن عبد الملك الخوك وامامك وله السرز عليك فقال باأباحفص قتلتني قال وماصنعت مك قال رددت في حو في احرمن الجر ومال بلنيه قيأت إ والعمري انه مِز يدعلي الحقى (ومنها) أن ينتقل من الحالة التي كان عليها الى غيرها كانت الفرس تقول اذاغضب القائم فليجلس وإذا كانجالسافلمقم وبهذا المذهب كان ياخذا لمامو ننفسه (ويروى) شكى الى النبي صلى الله عليه وسلم القسوة فقال اطلع فى القبور واعتبريا لنشور (وكان) بعض ماولة الطوائف اذاغضب القيبينيديه مفاتيح ترب الماوك فيزول غضم (وكان) عكرمة يقول فى قوله تعالى واذكر ربك اذانسيت يعنى اذاغضيت فانه اذاذكر الله خاف منه فيزول غضبه (وفي) التو راة يا ابن آدم اذكر ني حين تغضب اذكرك حين اغضب ولاأمحقك فين امحق (ومنها) أن يذكر نفرة القداوب عنه وسقوط منزلقه عنداً بنا وينسه ووصفهم اقابحه وطيشه وسحفه فيكون ذلك سبالزوال غيظه (ومنها) أن يتذكر انعطاف القلوب علمه وانطلاق الالسنة بالثناء علية وميل النفوس اليه وأن الملم عزوزين وان السفه ذلوشين (روى) أبوسعيدا الحدرى ان النبي صلى الله عليه وسدم قال ما ازدادر حل بعضو الاعزا فاعنوا يعز كم الله (وقال) بعض الحدكاء من تذكر قدرة الله لم يستهمل قدرته فى ظلم عباده (وكتب) بعض ماول الفرس كابا ودفعه الى و زيره وقال له اذا غضبت فنا ولنيه وفيه مكتوب مالك وللشف اعماأ التبشر الرحم من فى الارض يرحك من فى السماء (وكان) معاوية كثرا ما نشد

انااذامالت دواهی الهدوی \* وانصت السامع للقائل واعتبے الناس بالبابه \* نقضی بحکم عادل فاصل نخاف أن تسدفه احداد منا \* فنخمل الدهر مع الخامل (وقال) بعض الحب کا ایال وعزم الغضب فائم اتفضی الی دلة العذر وقال الشاعر واذاما اعترتك فی الغضال العزم قاذ كر تذلل الاعتذار

وقالغمره

زررناعلى غيرالفواحش قصنا ، ولم ستعزالاالذي هوأجوز

(وقال) عبدالله بن مسلم بن محارب لهر ون الرشيد المأومنين أساً لل بالذى انت بين يديه أدل منى بين يديك وبالذى هو اقدر على عقابل منك على عقابى لما عنوت عنى فعفا عنه لما ذكره قدرة الله على المناف المناف

البربي منك وطاالعد وعندلك « فيما فعات فلم تعذل ولم تلم وقام علم المبي فاحتج عند دلك « مقام شاهد عدل غيرمتهم

(وقال) بعض الحكا الغضب على من لا تملك عجسز وعلى من تملك اؤم (ومنها) أن يتدفر كم مايؤل المه الغضب من الندم ومذلة الانتقام وشروع القصاص في بدنه يين يدى من لا يرجه فان ذلك ممارده من الغضب

\*(الباب الدلانون في الجود والسعاء وهدنما المصلة الجلسل قدرها العظيم موقعها الباب الدلانون في الشريف موردها ومصدرها)

وهى احدى قواعد المملكة وأساسها وتاجها وجالها تعنو لها الوجوه وتذل لها الرقاب ويتضع لها الجدابرة ويستكثر بها الاحرار ويستمال بها الاعداء ويستكثر بها الاولياء ويحسن بها الثناء ويملك بها القرباء والمبعداء ويسود بها في غيرعشا ترهم الغرباء (وهدف) المعصلة بالعزام الواجبات أشبه منها بالجال والمتمات وكم قدراً ينامن كافرترك دينه والتزم دين الاسلام ابتفاء عرض قليل من الدنيا يناله وكم قد سمعنا من مسلم ارتدفى أرض الشرك افتتا نا بيسير من عرض الدنيا واخلق بخصلة يترك الها الانسان دينه الذي يدخل دونه نقسه

أنتكون جلملة القدر عظمة الخطر وأحوج خلق الله اليها فقرهم الى عطف القاوب علمه وصرف الوجوه المهوهم الملوك والولاة (واعلموا) يامه شرمن وسع الله عليمه دنياه واسبغ عليه الا مونهما مانه المسق الجنية لا وحسمك بكلمة لاندخل الخنية سقوطا وضعة وانما اسست الجنة على مانشة بمه الأنفس وتلذ الاعين (وهدنه) الحصلة أعدى الكرم والجود والسحاء والانار عفى واحديومف البارى تعالى بالجود ولايوصف بالسحاء كايوصف بالعلم ولايوصف بالعقل لعدم التوقف (و-قيقة) الجودهي أن لايصعب عليه البذل ويقال السياء هو الرسمة الاولى ثم الجود ثم الايثار فن أعطى البعض وأمسك البعض فهوصاحب سفاه ومن بذل الاكبر فهوصاحب جود ومن آثر غسره بالماضر وبق موفى مقاساة الضر فه وصاحب ايثار (قال) ذوالنو ديداية السخاء أن تسخو نفس العافيديك ونهايت أن تسخونفسك عدف أيدى الناس والاتمالي من كل الدنيا (وتذاكر) قوم من الزهاد عندرابعة العدوية فجعلوا يذمون الدنيا ويكثرون من ذلك فقالت رابعة من أحب شمأا كثر منذكره وأصل السخاءهو السماحةوان يؤتى ما يؤتيه من طيبة نفس (وقد يكون) المعطى بخيلا أذاصعب علمه البذل والممسك حسادا كانلايستصعب العطاء وان نع واهذ عال على وناان الله تعالى لم يزل جوادا وان لم يقع منه عطا في الا زل لان العطا وفعل والفعل في الازلمستعمل (وقالت) الحبكها أيها الجامع لاتخسد عن فالمأكول البسدن والموهوب للمعاد والمتروك العدق وقال الله تعالى ويؤثر ونعلى أنفسهم ولوكان بهم خصاصة (قال) أيوهر يرةرضي الله عند جاوجل الى النبي صلى الله المده وسدلم فقال بارسول الله انى جائع فاطعمني فبعث النبي صلى الله عليه وسلم الى أزواجه فقلن والذي بعثل بالحق ماعندنا الاالماء فقال النبى صلى الله عليه وسلم ماعندرسول الله ماديطهما الليلة تم قال من يضيف هذا هدد مالله رجه الله فقال رجل من الانصار أنايار سول الله فمله الى منزله وقال لاهله هذاضيف النبي صلى الله عليه وسلم فأكرميه ولاتدخرى عنه شيأ فقالت ماعند ناالاقوت الصبية فقال قومى فعلليهم عن قوتهم حتى يناموا ثم أسرجى وابرزى فاذا أخذ المضيف ياكل قومي كالناتصله ين السراج فأطفئه وتعالى بمضغ ألسه نتذالضيف الذي صلى الله علمه ووسلم ففعلت وجعلاء ضغان ألسنتهما والضيف يظن أنهدما يأكلان وباتاطاويين فلما أصجوا ونظرالنبى صدلى الله علمه وسلم اليهما تبسم غمقال اقدعب الله من فلان وفلانة هدد الليلة ونزات ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بم-مخصاصة الاتية (وقال) أنس اهدى ابعض الصماية وأسشاة مشوية وكان مجهود افوجهه الى جارله فوجه به الجارالي أهل بت آخر فتداولته سبعة أيات حقى عادا لى الاقرل فنزات ويؤثر ون على انفسهم (وقال) حذيفة العدوى انطلقت يوم البرموك أطلب ابن عسملى ومعيشي من ماء وأناا قول ان كان به رمق سسقته فاذاأنابه بمزالقستلي فقلت أسقيك فاذار حل يقول آمفاشارا بزعى ان انطلق المه فاذاهوهمام بنالعاص فقات أسقيلا فسمع آخريقول آه فاشارهمام أن انطلق المدم فتمته فاذاهوقدمات مرجعت الى هشام فوجد ته قدمات مرجعت الى ابنجي فاذاهوقدمات (وروت) عائشة رضى الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسرلم السخى قريب من الله

C

قريب من الناص بعدد من النار والمحسل بعدمن الله بعد من الناس بعد من الحنة والحاهل السيخى احب الى الله من المعابد الجنول (وروى) أن الني صلى الله علمه وسلم فال اس آدم اعَاللَ من مالك ما كات فافنيت أوايست فأيلت أواعطمت فامضيت (واعلم) ان السحفاء على وجوه سخاء في الدين وسخاه في الدنيا فالسخاء في الدنيا الديدل و العطاء والأيثار وسماحة النفس فالانته تعالى ومن يوق شح نفسه فاولتك هم المفلون وعلامته ترك الادخار و بغض حما المال وتعاهد الاخو أن مسر وراقله بذلك والسخاء في الدين أن تسخونفك أن متافها الله تعمالى وتريق دمك في الله سماحة من غيركراهة لاتر مدبد لل واباعاجلا ولا آجلا وانكنت غيرمستغنءن الثواب لان الغالب على قلمك حسن كال السحاء بترك الاختمار على الله تعالى حتى يفعل الله يك مالا تحد ن أن تحمّا رمانفسك (وقيل) لعمر بن الخطاب رضى الله عنه من السمد قال الحواداد استل الملم اذااستحهل الكريم المجالسة لنجالسه الحسن الخلق لمن جاوره (وقال) النعمان بن المنسذر يومالجلسائه فين أفضل النياس عيشا وانعهم بالاوا كرمهم طباعا وأجلهم ف النفوس قدر أفسكت القوم فقال فتى ابت اللعن أفضل الناس من عاش الناس في فضله قال صدقت (وقال) الحسن ماع طلمة بن عمان أرضا بسبعمائة أاف درهم فلاجاء المال قال ان وجلا بيت هـ ذاعنده لايدوى ما يطرقه اغر بربالله تمجعل رسوله يختلف حتى قدعها وماأصبح عند دممنها درهم (وكان) أسماء بن خارجة يقول ماأحب ان ارد أحداء خداء خاحة لانه ان كان كريماأ صون عرضه وان كان السما اصون عنه عرنى (وكان) مروان المحلى يتلطف في ادخال الرفق على الخوانه فيضع عندأ حدهم الف درهم ويقول أمسكوها حتى أعود الهكم شمرسل اليهمأ نتم منهافي - ل ( وقال) العتبي أعطبي المسكم بن عبد المطلب جدع ماعد كه فلسانه وماعنده وكب فرسه وأخذ رشحه بريد الغزو ومات بمنبح فاخبرنى رجل من أهد ل منبع قال قدم علىذا الحكم وهو مماق لاشي معه فاغذا ناقدل كدف أغنا كموه وعلق فقال مااغنا ناعال ولكنه علنا الكرم فعداد بعض ناعلى بعض فاستغنينا واكرم العرب في الاسلام طلمة بن عبيد الله جاء ورجل فسأله برحم بينه و بينه فقل هددا مادُّطى عمكان كذا وكذا وقداً عطرت مسمّا مُه ألف درهم راح المال الى المست فان شدت فالمالوان شنت فالحائط (ويروى) ان رج لابعث الى حنظلة بجارية فوافق مين أصحابه فقال قبيم ان آ خده النفسي وأنم حضوروا كره ان اخص بها واحد امنكم وكالكم له حق وحرمة وهذه لاتحتمل القسمة وكأنوا عمانين رجلافأ مرايكل واحدمنهم بجارية أووصيف (وقدل)الفيس بن عده لرأيت قطأ سخى منك قال نع نزلنا بالبادية على أهم أة فحضر ذ وجها فقاآت له انه نزل بك ضددان فجاء بناقة فتعرها وقال شأنكم فلما كان أأغد حباما خرى وغرها وقال ثانكم فقلناماا كانامن التي نحرت المارحة الاالسير فقال الى لااطع أضمافي الفاتت فالهناء شده الماما والسماء تمطر وهو يفعل كذلك فلما اردنا الرحمه للوضعة المأنة دينار في يدته وقلنا المرأة اعتذرى لنامنه ومضينا فلممتع النهاراذا برجل يصيم خلفنا قنواأيها الركب اللئام اعطيتموني غن القرى ثم انه لحقناوقال لناخذونها والاطعنت كم برجحي فاخذناها وانصرف (وقال) ميمون بن مهران من طلب مرضاة الاخوان بـ لا شئ فليعمب أهل القبود

(وقال) اس عباس لايم المهروف الايشلاقة تهيد له وتصغيره ويستره فاذا بهدة فقدهاه واذا صغره فقد عظمه واذا ستره فقد تحده وقال الحسس كان احده ميشق ازاره لاخمه ينصفين (وقال) المغيرة في كل شئ سرف الافي المعروف (وقيل) للمسن بن سهل لاخير في السرف فقال لاسرف فقال لاسرف فقال لاسرف فقال المسرف فقال المسرف فقال المسرف فقال المسرف فقال المسرف في الخيرة قلب اللقظ واستوفى المعتى ونظمه محدين حازم فقال

لاالفقرعارولاالفىشرف ، ولاحناء فى طاعة سرف مالك الاشئ تقدده ، وكل شئ أخرته تلف

واماطلحة بن عبدالله بن خلف الخزاع المعروف بطلحة الطلحات والهاسمي بهذا الاسم لانه كان عظيم البذل في كل جه وكان بيتاع الرقاب فيعتقها وكان كل معتق يولد له ولاذكر سماه طلحة فبلغ عددهم ألف وجل كل يسمى طلحة فسمى طلحة الطلحات ثم ولى سحستان وفيه يشول الشاء و نضر الله اعظماد فنوها به يسحستان طلحة الطلحات

فقديلفهان معلمكان في الكتاب الحازقد قعدمه الدهرفارس المهمع غلامه مائه ألف فقال سلها المهقات يكن ماتوله ولدفاد فعها الى ولده وان لم يكن له ولد فقرقها على قومه فو افقه الرسول قدمات ولم يعقب ففرقها في قومه (وقال) زيدين أسلم وكان من الخاشعين يا ابن آدم أصل الله أن تكون كر عاوتدخل الجنة ونهاك أن تكون لشماوتد خل النار (وفال) حكيم بن حوام مااصحتقط صباحام أربيابي طالب حاجمة الاعدد تمامصيبة أرجونوابيا (وأما) مات وجدعلمه مأثنا ألف ديثار ووجدمكتو باعلى حجرانتهز الفرص عندامكانها ولاتحدمل على تقسدك هم مالم ياتك \* واعلم ان تقتيرك على نفسك توفير خزانة غيرك فكم من جامع ليعل حليلته (وقال) على بن أبي طالب رضى الله عنه ماجه تمن المال فوق قوتك فانما أنت فسه خازن لغيرك (وروى) مالك في الموطاان مكسناسال عائشة وحي صاعة والسرفي بيتها الارغيف فقالت اولاة لها اعظمه الأمفقات اسراك ماثفطر بن علمه فدالت اعطمه الامفقعلت فلالمست أهدى لهاأهل بتشأة وكفنها يعنى ملفوفة بالزعفران فقالت لى عائشة كلى هذا خرمن قرصك (وقال) عبدالله ينعرما كان أحدنا على عهدالنبي صلى الله عليه وسلم يحسب الله ف الفضل أشا (وقال) الحسن كانعد المنسل من يقرض أخاه الدرهم (ومن عائب) ماروى في الايثار مأذكرهأ يومحدالازدى قال لمااحد ترق المسجد عصر وفان المسلون ان النصاري أحوقوه فاحرقوا خانالهم فقبض السلطان جاعة من الذين أحرقوا الخان وكتب رقاعافيها القذل وفيها القطعوفيها الحلدونثرها عليهم فن وقعت عليه رقعة فعل يه مافيها فوقعت رقعة فيها القسل يد رجل فتال ما كنت أبالى لولا أملى وكان بجانبه بعض الفتيان فقال فى رقعتى اللدوليست لى أمفادفع الى رقعة للوخدرقعتي ففعلافقة للذاك وتخلص هددا (وحكى) ان أباالعماس الانطاصكي اجمع عنده أف وعانون وجلابقر به بقرب الرى والهم أوغنة لم تسع حمعهم فكسروا ألرغفان واطفؤا السراج وجلسوا للطعام الحاأن كفوا فلمارفع اذا الطعام بحاله لمها كلمنه واحد منهما ينادا اصاحبه على نفسه (وروى) اله اجتمع بالرملة جماعة والرباب القاوب فضرطبق فيه تين اخضر وقدغسق اللل فكان الواحد عديد وفاذا ظفر بحية حصرم باكلها وانظفر بطيب دفعه الى صاحبه ولمها كله فلما رفع الطبق اذا الطب كله في الطبق لمها كلوا

منهشاً (وقال) يعض الرواةدخلت على بشرالحافي في مشديد المرد وقد تعرى من الشاب فقلت ياايانصرالناس تزيدون الشاب في مشل هذا الدَّوم وانت تنقص فقال ذكرت الفقراء وماهم فيه ولم يكن لى مااواسيهميه فاودت ان أرافقهم بنفسى فى مقاساة البرد (وقال) الاستاذ الوعلى لماسع غلام خليل مااصوفية الى الخليفة بالزندقة أمريضر ب أعناقهم فاما الجندفانه تستربالفقه وكأن يفتى على ملذه بابي ثور واما الشصام والرقام والنورى وجاعة فقبض عليهم وبسطا انتطع لضرب اعناقهم فتقدم النورى أحامهم فقال له السياف اتدرى لمباذا تتقدم وتسابق قال نع قال وماذا يعجلك قال أوثر أصحابي بحماة ساعة فتصرا لسيماف واتى الخسيرالي اللميفة فردهم الى القاضي لمة وف حالهم فالقي القاضي على أبي الحسن الغوري مساتل فقهمة فأجاب عن الكل ثم أخد فم ية ول ان تله عبادا اذا قاموا قاموا بالله واذا نطقو انطة وامالله وسرد الفاظاحي أبكى القاضي فأرسل الى الخلمف قوقال انكان هؤلا وزفادقة فياءلي وحه الارض مسلم (ولما)مرض قيس بن معدبن عمادة استبطأ اخوانه في العمادة فسأل عنهم فقال انهم يستحيون بمالك عليهم من الدين فقال أخزى الله مالا ينع الاخوان من الزمارة ثم أحرم منادى من كاناقيس عنده مال فهومنه في حل فيكسرت عتمة ما به مالعشى لمكثرة العواد (وروى) انعبدالله بنجعفر وكانأحدالا جوادخرج المىضعةله فنزل على فخيل قوم وفيها غلام اسود يقوم عليها فاتى بقوته ثلاثه أقراص ودخل كاب ودنامن الفلام فرمى المه بقرص فاكاه ثرمى الميه بالثانى والمنااث فاكاهما وعبدالله ينظرفة الرباغلام كم قوتك كل يوم قال مارأ يت قال فلم آثرت هذا الكلب قال ماهي بأرض كالاب وانهجاء من مسافة بعيدة جائعاف كرهت رده قال فعا أنتصانع الموم قال أطوى يوى هذا قال عمد الله بنجعفر ألام على السخاء وهدذا أسخى منى فاشترى آلحائط والغلام ومأقسه من الا آلات فاعتنى الغسلام و وهب ذلك له (وقال) النورى رأيت محدين سوقة بالغداة صاحب مائة ألف وبالعشى سالناله من أصحابه خبرة (وقال) أبوعيد الرحن دخل أبوعه دالله الروذماري الى دار نعض أصحابه فوحده غاتما وهناك متمقفل فكسرالقه لوأمر بجميع ماوجدفيه من المتاع فانفذوه الى السوق نباعوه وأصلحوا بهوقتا من الثمن فيا مساحب الرود بارى فلم يقل شمأ فدخلت احر أته بعدهم الداروعليها كسا وفدخلت متاورمت بالكساء وقالت الصحاباهذا أيضامن جلة المتاع فسعوه فقال زوجهالم تكافت هاذا باختما ولذففاات اسكت مثل هذا الشيئ ياسطفا ويحكم علينا ويبق لفاشئ ندخره عنه (واما) عبدالملك بن بحرفورث خسسة آلاف درهم فبعث بهاالى اخوانه صررا وقال ماكنت لاسأل لاخوانی الجنــة فیصــلاتی وابخــلءلمهــمجــلالی (ویروی) ان الاشعث بن قیس ارسل الى عدى ين حاتم يست مرم : ه قدورا كانت لا معماتم فلا ها و بعث بها اليه وقال الانعيرها فأرغة (وقال) بزرجه ولاءزا ثنت اركانا ولاأبذخ بندانا من بث البكرم واكتساب الشبكر وذلك أنءزا نتعظيم بالفعل الجمل ماقرفي قلوب الرحال ومن تحصن بالجود وتعرز بالمعروف فقد ظفرين ناوا ورج الشكروالثواب (ويروى)ان عدالله من أى بيكروكان أحد الاجوادعطش يومافى طريقه فاستستى من منزل امرأة فاخرجت كوزا وقامت خلف الباب وقالت تنحوا عن الباب ولما خذه يعض علما نكم فاني احرأة من العرب مات زوجي منسذاً بإم

فشرب عبدالله وقال بإغلام احسل البهاعشرة آلاف فقالت سسيحان الله تسخرب فقال بإغلام احل اليهاعشرين أافافقالت أسأل الله العافية فقال ياغلام احل اليها ثلاثين ألفافقالت أف للسُخُولِ اليهاثلاثين ألف درهم قاأمست حتى كثر خطّاج ا (وقال) بعض الرواة قصدرجل الحصديقله فدقء لمسه الماب فلماخرج قال ماحاجتك قال أربعما كة درهم على دين فدخل الداروأخر جهااليه مدخل الداريا كافقالت لهامرأته هلاته للتحين شقت علمات الاجابة فال انماأ بكي لانى لم أتف قد حاله حرتى أحتاج الى مكاشفتى (وقال) أكثم بن صفى صاحب المعروف لايقع فان وقع وجدمة كا (وقال) الفضيل ما كانو ايعدون القرص معروفا (ويروى) عن احرأ ذمن المتعمد أت انها قالت لحبان بن هلال وهوفي جاعة من أصحابه ما السحاء عندكم قال البذل والايشار قالت فاالسخاء في الدس قال أن تعبدي الله تعالى سخمة به نفسل غير مكرهة قالت آفتريدون على ذلك بواء فالوائع لان الله تعالى وعدعلى الحسنة بعشرا منالها قالت فاذا اعطيم واحدة وأخذتم عشرافأى شئ مخيم بهوانما المحاءأن تعبيدوا الله تعالى متنعمان متلذذين بطاعته غبركارهمن لاتربدون يذلك آبوا ألاتستصون ان يطلع على قلو بكم فعملم منها انهاتريد شأبشي (وقالت) بعض المتعبدات لبعض المتعبدين أتطن السضاع فالدينار والدرهم فقط اغاً السيخاء في مذل مهج المفوس لله تعالى (وقال) أبو بكرالد قاق وليس السيخاء النيعطي الواجد المعدم اعاال حاءان يعطى المعدم الواجد (وقال) الشيخ ابوعبدد الرحن كان الاستاذا بوسهل الصعلوكي من الاجواد لم يكن يناول احد اشمأ يده واعما كان يطرحه على الارض فمتناوله الا تخذمن الارض وكان يقول الدنيا أقل خطرامن انرى من اجلها يدى فوق يدأ خرى وقله قال الذي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خيرمن اليد السفلي وكان يتوضأ ومافى صحن داره فدخل علمه انسان وسأله شيأ فلم يحضره شئ فقال اصبرحتي أفرغ فلمافرغ فال حدد القمقمة واخرج فلماخرج وعدلم انه بعدصاح وقال دخل انسان وأخذا لقمقمة فشو اخلقه فلميد وكوه وانمافعل دلك لانهم كانوا بالومونه على البذل (وفي معناه عال الشاعر)

ملائت يدى من الدنيا مرارا \* في اطمع العوادل في اقتصادى ولا وجيت عدلي تركان مال \* وهدل تجي الزكاة على جواد

(وكان)أبوم ثداً حدالكرام فدحه بعض الشعرا وفقال ما عندى ما أعطيف ولكن تدمنى الى القاضى وادع على عشرة آلاف درهم حتى أقرلك بهائم احبسنى فان أهلى لا يتركونى مسجونا ففعل ذلك فلم يسوا حتى دفع المه عشرة آلاف درهم (وقال) زياد بنجر برراً بت طلحة بن عسد الله فرق ما تقالف فى مجلس وانه المخمط أزراره بيده (ولما) دخل المنكدر على عائشة رضى الله عنها قال الهايا أم المؤمنين اصابى فاقة فقالت ما عندى عشرة آلاف لبعثت بها قال الهايا أم المؤمنين اصابى فاقة فقالت ما عندى عشرة آلاف لبعثت بها الدك فلما خرجمن عنده ها با متماعشرة آلاف من عند خالد بن أسد فا رسات بها فى أثره فاشترى جار به بالف درهم فولدت له ثلاثه أولادف كانواعماد المدينة محدواً بو به كروع ربنو المنكدر (وقال) يحيى بن معين كان جوير بن يزيد في دار المطلب فياء انسان يسأله فقال للغلام بشاب اذهب الى الجوارى فقدل لهن من أراد منهن ان نصب غيما بها فلتسعث بها فياء الفلام بشاب لذهب الى الجوارى فقدل لهن من أراد منهن ان نصب غيما بها فلتسعث بها فياء الفلام بشاب كثيرة فقال للسائد ل خدة الوقال الاصمى كانت بوت موب بالمادية ثما تصات بالمصرة

فتفاقم الامرفيها حتى مشى بين الناس بالصلح فاجقعوا في المسجد الجامع قال فبه ثت وأماغلام الحضرار سالقعقاع سنازم فاستأذنت علسه فاذن لي قاداه وعلسه شملة عيط نوى لعنزله حاوب فبرته بعتمع القوم فأمهل حتى أكات العنزع غسل القصعة وقال باجارية غدينا فأتته سزيت وغر قال فدعاني فقذرته أن آكل معه حتى إذا قعنى من أكله حاحته وثب الى طين ملق ف الدار فغسل به يده مصاح بالحار ية فقال اسقى ما وفاتته عا فشر به ومسم فضله على وجهه مُقال المدينة ما الفرات بقر البصرة بزيت الشام منى نؤدى شكرهذه النعم مُ قال على برداف فاتتمبرداء عدنى فارتدى به على تلك الشعلة قال الاصمى فتعافست عنه استقبا حالز يه فدخل المسجد وصلى ركعتين ومشى الى القوم فسلم سقحبوة الاحلت اعظاماله مجاس فحمل ماكان بيز الاحياء من الديات في ماله وانصرف (وكان) البهلول بنراشد الفقيه لما يحبن يعطى كل يوم السحاند ينارا فاستكثره أصحابه وكلوه فيذلك فقال الهم منص بزعارة سمعت سفدان الثورى يقول اذا كل صدق الصادق لم علاماف يديه فخر جادل على يديه وقبلها وجمل يقول سألتك بالله أنت سمعته يقول هذا فلف الله اقد سمعته يقوله (وقال الشاعر)

> ذرية أكن للمال وباولا مكن م لي المال وباقد مدى عدا أربني حوادامات هـزلالعاني ، أرى ماتريني أو بخسلا مخلدا

(وكان) عبدالله س الى بكرينة قي على أر بعن دارامن جبرانه عن يمنه واربعان عن يساوه واربعين امامه واربعين خلفه ويبعث البهم بالاضاحى والكسوة فى الاعماد ويعتق فى كلعمد مائه بماول واشترى وماجارية بعشرة الاف فطلب داية يحملها على افقال رجل هذه دابتي فقال اجاوهاعلى دائه الى داره (وقالعبدالله بنزهير)\*

> وعاذلة تتخشى الردى أن يصيني ، تروح وأغدو بالملامة والقسم تقول هلكا ان هلك وأنما ي على الله ارزاق العماد كازعم وانى احب الخلدلوأسـ تطبعه \* وكالخلدعندى أن أموت ولم ألم

(وروى) أن اعرا ماقدم على على من الى طالب رضى الله عنه ققال ما امر المؤمنين لى المك حاجة الماء ينعني أناذ كرجا فالخطهاف الارض نخطف الارض اني فقير فقال اغلامه باقتبرا كسه حلتي فكساه الحله فقال

ك وتني حله تبلي محامنها \* فسوف اكسول من حسن النناحللا ان النَّنا - ليمي ذكر صاحب \* كالفيث يحي نداه السهل والحب الا ان المت حسس ثناء المت مكرمة \* لاتف من عما قد المتسسسة عدلا لاتزهد الدهروف عرف بدأت به كل امري سوف يجزى بالذي فعملا

قال على زدممائة دينا رفاعطام الاهافل اولى الاعرابي قال قنير باأمير المؤمنين لوفرقتها في المسلين لا صلحت سما من شاخهم فقال مع ما قنهر فاني معدت وسول الله صلى الله علمه وسلم يقول السكروا لمن اثن عليكم واذاأتاكم كرم نوم فاكرموه (وقال)مطرف بن الشخيراذا اواد أحدكم مق طحة فلمرفعها في رقعة فاني اكرمان ارى في وجهه دل الحاجة (قرى على القاض أبي الولمدوأ نااسمع

وآص مالحل قلت الها اقصرى \* فليس المه ماحست سدل

ارى الناس خلان الكرام ولا ارى . بخيله في العالمين خليل وانى وأيت العنسليزرى باهله ، فأكرمت نفسي أن يقال بخيل ومن خير الات الفي قلوعلمة ، اذا نال خيرا أن يكون ينهل برواه روة بن الورد) ...

وانى امر و عافى اناتى شركة به وانت امروعا فى اناتك واحد انضحك منى أن عنت وأنترى به بجسمى شعوب المق والحق جاهد أقسم جسمى فى جسوم كشرة به واحسو قدراح الما والما والما

(وقال) بعض المسكاة أصل المحاسن كلها الكرم وأصدل الحسكرم نزاهة النفس عن الحرام وسخاؤها بما ملكت على الخاص والعام و جميع خصال الخيرمن فرو مه (وروى) الله كان عند البهداول بن واشد طعام فغلا السعر فاصربه فيسع له ثم أحران يشترى له وبع القدة يؤفقيل له تبيع وتشترى فقال نفر ح اذا فرح الناس و فيحزن كاحز فوا (وليم حاتم طى فقال)

لعمرى اقدماعضى الجوع عضة فالتأن لاأمنع الدهر جائها فقولا الهدندا اللائم الا تأعفى به فان أنت لم تستطع فعض الاصابعا فهدل ما ترون الات الاطبيعة به فكيف بتركى با ابن أمّ الطبائعا باركى با ابن أمّ الطبائعا باركى با ابن أمّ الطبائعا باركى با ابن أمّ الطبائعا

أصون عرضى بمالى لاأدنسه \* لابارك الله بعد العرض في المال المال ال أودى فأجعه \* ولست للعرض ال اودى بحمال

(و پروی) ان رجلاسال الحدن بن على رضى الله عنه شيأ فاعطاه خسين ألف درهم و خسمائة دينار وقال الت بعمال يحمله ال فا تاه بعمال فاعطاه طياسانه وقال يكون كرا الحال من قبلي (و يروی) ان الليث بن سعد سألته امر أقسكر جة عسل فاحراها بزق عسل فقيل له فى ذلك فقال انهاسالت على قدر حاجم او نحن نقطيها على قدر نهمتنا (وروی) ان رجلا استضاف المبدالله بن عامر بن كري فلما ادالر جل ان يرتحل لم يعنه علائه فسئل عن ذلك فقال عبد الله انهم لا يعنه ون من ارتحل عنا (وفي معناه يقول المتنبي)

أذاتر حلت عن قوم وقد قدروا ، أن لاتفارقهم فالراحاون هم

\* (الماب الحادي والثلاثون في بيان الشيح والعفل وما يتعلق بهما) \*

الشيح فى كالرم العرب البحل ومنع الفضل كان الذي صلى الله علمه وسايد عواللهم الى أعود بال من شيخ نفسى واسرافها ووسواسها (وروى) جابران الذي علمه السلام قال اتقوا الشيخ قان لشيخ اهلام من كان قبلكم حلهم على أن سفكو الدما واستعلوا محارمهم وقد فرق منهما مفرقون فقالوا الشيح الشيد من المحل قان الحضل أكثر ما يقال في النفقة وامساكها قال الله تعالى سمطوق قون ما بخلوا به يوم الفيامة وقال تعالى ومن يخطل فا غيايين لى من نفسه والمناف التعالى ومن يخطل فا غيايين المساق المناف الشيخ الله على المناف والمناف والمناف المناف المن

النفس عافى ايدى الناس أفضل من حفاء النفس بالبذل (وقال) رجل لابن مسعود انى أخاف ان أكون قد هلكت معت الله تعالى يتول ومن يوق شيخ تفسه فأولنك هم المفطون وا نارجل شعيم لا يكادان يخرج من يدى شي فقال له ابن مسعود هذا اليس بالشيح الذى ذكره الله تعالى فانه أَن أَا كُلُّ مَالَ أَخْدَلُ ظَلَمَ اللَّهِ الْحَلُّ وَبِنُسُ الشَّيُّ الْحَلُّ فَقُرْقَ مِنْهُمَا كَاثرى (وقال) ابن عباس الشحرأن يتبع هواءفل يقبل الاعبان وقال طاوس الشح ان بعذل المرمعافى ايدى الناس والبخل ان يبخل على على وروى أنس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال برئ من الشعم من أدى الزكاة وقرى الصيف وأعطى في النائبة (وقال) ابن زيد من لها خد شيأنها ما لله عنه ولم يدعه الشعالى ان عنع شدياً أمر الله به فقد وقاه شع نفسه (وقال) أبو الساح الاسدى وأبت والاف الطواف يقول اللهم تني شم نفسي لايزيد على ذلك سيأ فسالته عن ذلك فقال اذا وقبت شم نفسي لمأسرق ولمأزن ولمأفعل شمأ يكرهه الله تعالى واذا الرجل عبد الرحن بن عوف (واعلم) ان الجفل يكون من و الظن بالله أن لا يخلف ولا بنب وهد ذا يوهن التصديق بما تكفل الله به ويطرق الخلل والامتناع الى جيسع الاوامر بين العبدوبين الخالق وبين العبدوبين الخلق في ترك معاونتهم والنصيماهم (وقال) كسرى لاصحابه أى شئ أضر بابن آدم فالوا الفي قرفقال كسرى الشيم أضرمن الفقر لان الفقيراذا وجداتسع والشحيم لايتسع أبدا ولماقدم الشافعي من صنعاءاتي مكة كان معه عشرة آلاف دينارفقالوآله تشتري ماضده قفضر ب خمته خارج مكة وصب الدنانه وفيكل من دخل علمه كان يعطمه قمضة قمضة فلما بياءوفت الظهر قام ونفض الثوب ولم يتق شي (ولما) قريت وفاته قال مروا فلا نا يغسلني وكان الرجل غائما فلماقدم اخبريذ لك فدعا مد كرته فوجد عليه سبعين ألف درهم دينافقضاها وقال هذا غسلى اياه (وروى) ان رجلا أما دان يؤذى عددالله بن عماس فاتى وجوه البلد وقال يقول احسكم ابن عماس تغدد والموم عند وي فأتوه فلؤا الدارفقال ماهذا فاخبرا للبرفاص ان تشترى الفواكدفى الوقت واحريا للبزوالطبيخ فاصلم القرى فلافرغ فاللوكلاته أموجودلناهذا كليوم فالوانم فالفائة فدهؤلا كلهم كليوم عندنا \* ومن اللصال الحارية مجرى المكال والحال و اعلهامن الاصول الصير

\*(الماب الثانى والثلاثون ف السر)

الصبر زمام سائوا لخصال وزعيم الغنم والظفر وملاك كل فضالة وبه سال كلخيرومكره ة قال الله تعالى وغت كلت وبك المسنى على عن اسرائها عاصبروا وقال تعالى اغها بوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فعظم وظائف الدبن فرا لله ورسوله بوزا عمعاوما ان أقامها الاالى برفائه بغير حساب وقال تعالى وجعلنا منه أغهيم دون امر نالماصبروا قدل عن الدياو قال ابن عديمة لم أخذ وابرأس الامرجعلهم الله وقساء وقال تعالى ولقد نعلم أنك بضيق صدرك عارة ولون وقال تعالى قد نعلم اندليم من الذي القالمان ما آيات الله يجعد ون تعالى قد نعلم والمنالي والسمع وحود الذي يقولون فانم مراك والمنالين أشركوا أذى كشرا شمند بهم وقال تعالى ولتسمع وحود الذي فقال وان تصبيروا وتتقوا قان ذلا من عزم الامور فالصبر حبس المنافس على الاوام والمكاره وعن النواهي والعاصي الاترى ان أهدل المنقود وافقال الهم النفس على الاوام والمكارة وعن النواهي والعاصي الاترى ان أهدل المنقود وافقال الهم المنافس على الاوام والمكارد وعن النواهي والعاصي الاترى ان أهدل المنقود وافقال الهم المنافس على الاوام والمكارد وعن النواهي والعاصي الاترى ان أهد من عنى صبرتم على اللهم على عاصبرتم فنم عقبي الدار فاخبر الله تعالى انه أنام م جسم وسبرهم يعني صبرتم على سلام عليكم عماصبرتم فنم عقبي الدار فاخبر الله تعالى انه أنام م جسم وسبرهم يعني صبرتم على الدور والمناف المنافسة المنافسة المنافسة والمنافسة والمن

طاعة اللهوصيرتم عن معصية الله " قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون و بهرم بالغداة والهشي اى احبس نفسك الآية فن امارات حسن التوفيق وعلاما تن السعادة الصعرف الملات والرفق عندا لنوازل (وفيمايروى) ان الله تعالى أوحى الى داود علمه السلام باداود من صبر علينا وصل المنا (وقال) سفمان بلغنا ان له يكل شيء عرة وغرة الصير الطفر قال الله تعالى يأيها الذبن آمنوا اصميروا وصابرواورابطواوا تقوا اللهلعلكم تفلحون فعلق الفيلاحءلم المصبر والتقوى يعنى اصبرواعلى مافرض الله عليكم وصابرواعدوكم ورابطواف مقولان قدل رابطواعلى الجهاد والثاني وابطواعلى انتظاراله لوات بدلسل ماروى الوهرة درضي اللهءنه قأل قالرسول اللهصلي الله عليه وسلم الاأدلكم على ما يحط الله به الخطايا ويرفع به الدرجات فالوابلي بارسول الله قال اسباغ الوضوعند المكاوه وكثرة الخطا الى المساجد وأتظار الصلاة بعد الصلاة فذالكم الرياط (وقال) الحسن في قوله تعالى واذا ينلي ابراهيم ربه بكلمات فاتهن قال ابتلامالكوكب فصبروا بتلامذ يح ابنه فصبروقال سجانه وتعالى استمينوا بالصروا اصلاةان اللهمع الصابرين فبدأ بالصبرقيل الصلاة تم قال قو لاعظما فحول نقسهم عراصاس بن دون المصلين وقال النبي عليه الصلاة والسلام للانصار مايكن عندي من خبرفلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعقمالله ومن يستغن يغمه الله ومن يتصبر يصبره اللهوما أعطى أحدعطا عمرأ وسعومن الصبر (وقال ا بن مسعود) قسم الذي صلى الله علمه وسلم قسما فقال رجل من الانصار وإلله انها لقسمة ماأ ديدبها وجسها للدفا خبرت الذي علمه الصلاة والسلام فشق علىه وتغيرو يجهه وغضب حتى وددت انىلماً كنا خبرته ثم قال قدا ودى موسى با كثرمن هذا فصبر (ور وى) ان النبي عليه الصلاة والسلام مرعلي امرأة تسكي عند قعرفة اللها انقى الله واصبرى نقالت المتعنى فانك لم تصب عشل مصماتي فلاقسل الهاهذار سول الله جاءت المه تعذد انهالم تعرفه وقالت أصبر فقال الني عليه الصلاة والسلام اغاالصبرعند الصدمة الاولى و يحقل هذا الحديث وجهن اما الطابئي فقال معناه ان الصررالهمود عند أول نزول المصدة وقد فاتك بالخزع واما القابسي فقال معناه ان الصدمة الاولى وقت اصرها الذي صلى الله علمه وسلم بالصيروكان هذا تعلما لكل من فاته الصبيد هول أونسيان ا وغلبة (ويروى) ان النبي عليه الصلاة والسلام ستل عن الاعان فقال الصيروا لسماحة (وفي منثورا لحبكم) قالت الصمة الالاحقة بارض المغرب قال الجوع وأنامعه ف قال الاعمان الالاحق اوض الحياز قال الصد يرأنامه ف قال الملك أنالا حق باوض العراق قال الفتاك المامه لل (واعدلم) ان العجلة خرق ويمخر جهامن قلة العقل واخرق من ذلك التفريط فى الامر بعدد القدرة ومثل ذلك كالقدر على النار ان كان ماؤه قلملا علت يمد من الماروان كات عمله في تمانغل عن تكثرنارها وتطول مدتما ، وفي كتاب جاه يدان خرد وايس العجم كابمثله قال عرم على السامع تسكذب القائل الافي الاث من غيرا لمق مبرالحاهل على مضض المصيبة وعاقل ابغض من أحسن المهوجاة أحمت كنة

\*(فصل) \* واعلم ان الصبرع في أفسام صدير على ما هو كسب للعبد وصدير على ما ايس بكسب فالصبر على الله عنه فالما الصبرع في المسب على الله عنه فالما الصبر على الله تعالى في الله عنه في الله من حكم الله تعالى في اله فيه مشقة و ينقسم

منوجه آخر على أوبعة اقسام فاول اقسامه وأولاها الصبرعلي امتذال أعر الله سحاله والانتهاء عمانهى عنه والثاني الصبرعلي مافات ادراكه ن مسرة أوتقضت أوقاته من مصيبة والثالث الصيرفيما ينتظروروده من رغبة يرجوهاأ ويخشى حدوثه من رهبة يخافها والرابع الصبرعلي مانزل من مكروه أوحلهن اص مخوف وجيع أقسامه مجود بكل اسان وفى كل ملة وعندكل امة مؤمنية اوكافرة ( وهال اكثم بنصيق) من صبرظفر (وهال على بن ابي طااب ردي الله عنه) الصبرمطية لاتكبو والقناعة سيف لاينبو (وقال اردشير) الصبر الدرك (وقال) عليه السلاة والسلام الصيرضما وبالصعربة وقع الفرج (وقال)عليه الصلاة والسلام الصبرسترمن الكروب وعون على الططوب (وقال ابن عباس) افضل العدة الصبرعند الشدة (وقال عبد المد الكاتب) لماسم عاعب من قول عرب اللطاب رضى الله عنه لو كان الصير والشكر مطعتمن ما مالت ايهماركبت (وقال) بعض المكامالصعرعلى مواقع المكروه تدرك الخطوظ (وقال) اس المقفع فكاب اليتية المسيرصران فاللثام اصبراجسامآ والكرام اصبر نفوسا وايس الصرالمهدوح صاحمه ان بكون قوى الحسد على الكدوالعمل فانهذامن صفات الحير ولكن ان بكون للنفس غلوبا وللامورجح قلا وخاشه عندالحفاظ مرسطا (وقي منثورا لحكمة) من احب البقاء فليعد المصائب قلياص مووا (وقال) بروجهر لم العظه براعلى تنقل الدول كالصير ولامدلا العسادكالتعمل ولامكسمة للاجلالكتوق المزاح ولامجلمة للمقت كالاعجاب ولامتلفة للمروءة كاستعمال الهزلق وضع الجد (فاما القسم الاقل)وهو الصبرعلي امتثال اواحر المتعالى والانتهاء عن محارمه فبه يصم اداء الفرائض واستكال السنن ويدخل في قوله تعالى انمانوفي الصابرون اجرهم يغبر حسآب ولذلك قال على بن ابي طالب رضي الله عند مالصبر من الايمان عنزلة الرأس من الجسد (وقال الجنيد) المسيرمن الدنيا مهل هن على المؤمن وهير الخلق في جنب الله شديد والمسير من النفس الى الله شديد والصبر مع الله تعالى شديد وستل عن الصير فقال عجر عالموارة من غير تعييس (وكان حبيب بن الي حبيب) اذا قرأهذه الاسية انا و جدناه صابرانع العبدانه أواب بكي ثم قال واعباه اعطى وأثنى (وقال الخواص) الصمر النبات على أحكام الكتاب والسينة (وقال عبد الواحد بن زيد) من نوى الصبر على طاعة الله تعالى صبره الله تعالى عليها وقواه ومن عزم على الصبرعن معصب مالله تعالى اعانه الله تعالى وعصمهمنها (وقال عرب عبدا العزيز) للقاسم بن محداً وصدى فقال القساسم علمك بالصيرفي مواضع الصبر (وقال الحسن) الصبرصران صبرعند المصية وصبرعانهي الله عنه وهو الافضل واعلي الفراومن والرجا فاندمن شاف شأمير على النراومنه وصيعاند الكراهمة الصدرمون ضروه ومن رجاشه أصبرعلى طلبه ليظائر به (واماالقدم الثاني) وهوالصبر على مافات ادرا كممن مسرة أوتقضت أوقاته من مصيبة فانه يتعمل به الراحة منم اكتساب المثومة فانصرطانعااستراح واحرزالثواب وانام بصبرحل الهموالوزو (وقال على ب الحيطالب رضى الله عنه ) للاشعث بن قيس ان تجزع فقد استعق ذلك منك بالرحم وان تصعرفني تواب الله تعالى خاف من اينك ان تصعر جرى علمك القلم وأنت ماجوروان بوعت جرى علمك القلم وأنت مأزور ونظمه أيوتمام فقال

وقال على في المتعازى لاشعث \* وخاف علمه بعض تلك الماتم أتصيرالبلوى عزا وحسبة \* فتؤجر أم تساو سلوالبَّهامُ خلفنا رجالاللتعلد والعدزا ، وتلك الابامي للمكاوالما ت

(وقال عربن الخطاب) وضي الله عنه لرجل ان صبرت مضي احرالته وكنت ما جورا وان جُوعت مضى امر الله وكنت مأزورا (وقال الحسين) والله لو كلفنا الجزع مافنا به فالحدلله الذى آجرنا على مالونها ناعنه الصرنااليه وعن هذا قالت الحريما الجزع اتعب من الصبرفق الجزع التعب والوزر وفى الصبرالراحة والابع ولوصورا اصبروا لجزع لكان الصعراحسن صورةوأ كرمطبيعة وكان الجزع اقبع صورة واخورطبيعة ولكان الصبر أولاهما بالفلية المسن الخلقة وكرم الطبيعة (وقال بعض العلام) لووكل الناس بالجزع للعوا الى الصبر (وقال) شميب منشيمة للمهدى الأالمر أحق ماصير علمه مالم يحد سيملا الى دفعه وأنشد

واداتصال مصيبة فاصبراها ، عظمت مصيبة مبتلي لايصير \*(وقال آخر)\*

وعوضت أجرامن فقيد فلاتبكن \* فقيدك لاياني واجرك يذهب

(وقال) بعض الحسكا الدر بمعموع المالشد من تابيع التلهف على قاتت أو أكثر الفرح عند مستطرف (وقال) الحكيم ان كنت جازعاعلى ما تفات من يديك قاجزع على مالم يصل الدك ومن ايقن ان كل فائت الى نقصان حسن عزارة معند نزول القضاء (وقال الشاعر)

اذاطال بالمحزون أيام صبره \* كساه ضناطول المقام على الصبر ولاشك ان السبر محمد غمه \* ولكن انفاق عليسه من العمر

(وقال بعض القدمام) الصبرعلى أربع من اتب على الشوق والاشفاق والزهد والترقب فين اشتاق الى الجنة سلاعن الشهوات ومن أشفق من الناروجع عن المحرمات ومن زهدني الدنياتهاون بالمصيبات ومن راقب الموت اقصر عن الخطياء تن (واما القسم الثالث) وهو الصبرفيما ينتظر وروده من وغبة يرجوها أريحشي حدوثه من رهبة يتنافها فبالصبر والتلطف تدفع عادية ما يخاف وينال نفع ما يرجو (قال) النبي عليه السلام انتظار الفرج من الله بالصبر عبادة (وقال عدين شر)

ان الامو رادًا اشتدت مسالكها ، فالصير يفتح منها كل مارتجا لاتأسن وإن طالت مطالبه به ادًا استعنت بصمران ترى فرجا اخلق بذى الصبران يحظى بحاجته \* ومدمن القرع للايواب ان يلمبا

(وقال بعض الرواة) دخلت مدينة يقال لهاذفارف بينا انااطرف في خراجا اذرأ يتمكنو با على قصرخواب

يامن أع علسه الهم والفكر \* وغسيرت ساله الايام والغسير اماسهمت عماقد قيدل في مثل \* عندد الاياس فاين الله والقدر نم للخطوب اذاأ حداثه اطرقت \* واصبر فقد فازأ قوام بماصعروا فَكُلُ صَيْقُ سَمَانَى بِعِدْهُ سَعَةً \* وَكُلُ فُوتُ وَيُسْكُ بِعَمْدُهُ الظُّفُورِ

(وتحته مصححت وب يخط آخر) لوكان كل من صبر اعقب الظفر صبرت ولكا نهد الصبر في العاجل بفي العمر ويدنى من القبر وما كان أصلح لذى العقل موته وهوطفل والسلام (قلت) لو وأيته لكتبت تحته في الصبراستهال الراحة وانتظار الهرج وحسن الظن بالله واجر بغير حساب وفي الجزع استهال الهم ونها البدن واستشعار الجيبة وسوا الظن بالله وحل الاثم مع العقو بة وما أحسن بذى العقل اجتناب هذا والسلام (وقال بعض المبلغاء) من صبر نال المنى ومن شكر حسن النعماء (وقال الشاعر)

(وقال عمر بن عبد العز بزوجه الله) ما أنع الله على عبدنعمة فا نتزعها منه وعوضه صبرا الاكان ماعوضه أفضل بماانتزعه منه وقرأ انمانوفي الصابرون أجرهم بغير حساب (وروى) انجارية كانت اعلى بن ابي طالب وضي الله عنه تقصرف في حواجيه فسكاما خرجت نصدى الها خماط كانبقرب دارعلى وبقول الهاوالله انى لا حباثاته فلما كثرمن ذلك شكته الى على فقال أهما على اذا قال للنمرة اخرى فقولى له والله انى لا حدث ما الذى تريد فعاد فقال الها ذلك فقالت له واناوالله احبك فيمه فقال الهاتصير بن واصبرحي يوفى الصابرون أجرهم بفير حساب فرجعت الجارية واخبرت مولاها فدعاعلى رضى الله عنسه الخماط فوجددا مره على الصدة فوهم الهمع نفقة يستعينها (وقال)على رضى الله عنه الصير كفيل بالناح والتوكل لا يحيطه والعاقل لايذل باول نكبة ولايفر حياول رفعة وكان يقال الصبر سلامة والطيش ندامة (واما القسم الرابع)وهوالصبرعلى مانزل من مكروه أو حل من أمر مخوف فالصبر فيه تنفيح وجوه الآراء وتتوفى مكايد الاعداء قال الله تعالى وغت كلة ربك الحسني على بني اسرائدل بماصيروا وقال تعالى وأصبروماصبرك الابانته وقال تعالى واصبرعلى مااصا بك ان ذلك من عزم الامور \* وروى ابن عباس ان الني عليه أنسلام قال ان استطعت ان تعسمل لله بالرضاف اليقين فافعل وان لم تستطع فاصبر فأنف الصبر على ماتكر مخبركثير واعلمان النصرمع الصبر وان الفرج مع المكرب واليسرمع العسر (وقال على وضي الله عنه) أاصبر مناضل الحدثان والجزعمن أعوان الزمان \*وقال الحسكم عقدًا حعز عد الصبر تعالج مغاليق الامور (وانشدوا) انما احزع بما أتق \* فاذا حل فعالى والحزع

ولماحبس الوابوب فى الحبس خس عشرة سدنة ضاقت حملته وقل صبره وكتب الى بعض اخوانه يشكوطول حبسه وقلة صبره فرد عليه جواب رقعته

صسراأ بأ ابو ب صبر مبرح \* فاذا بحزت عن الحطوب فن الها ان الذي عقد الذي المعقدت به خدد المكاره في المعالم حلها ان الدي والمالها مسيرا فان الصبر يعقب راحة \* فلعلها أن تنعلى والمالها

مسيرا هان الصبريعصب فلما وقف عليما الوأبوب كتب المه

صَـَرتُنَى ووعَطَــنَى فَأَنَالُهَا \* وَسَتَصِـلَى بِاللَّاقُولُ لَعَلَهُمَا

ويحلها من كان صاحب عقدها عدكر ما به اذ كان علل حلها فالبث بعد ذلك الااياما حتى اطلق مكرما (ولقيم بن المعز)

سأسكت صبرا واحتمانا فائن م أرى الصير سفاليس فيه فلول عندا في أن السكو الى الناس أنى م علم لل ومن السكو الم علمل وان الذي يشكو الى غمر نافع \* ويسفو بما في نفسه لحمول

(وانشدوا) دع الدهر مجرى بأقداره مد و يقضى عجائب أوطاره وغذه مقعن ولاة الاموريد وخدار النمان بتدواده

ونم نومة عن ولاة الامور و وخل الزمان بتدواره فالكتر ممن قد غبطت و تجب من قبع آثاره

(وانشدني بعضهم)

و يمنعنى الشكوى الى النام أنى \* عليل ومن الشكواليه عليل ويناه الشكواليه عليل ويناه الشكواليه عليل ويناه الشكوى الى الله أنه \* عليم عائلة القيامة بيسل أقول ولا خر اذا المليت فنق بالله وارض به \* ان الذى يكشف البلوى هوالله الماس يقطع أحما نابصاحبه \* لا تمأست فان الصانع الله اذا قضى الله فاستسل لقيد رته \* مالامرى حدله فعاقضى الله

وصر ف من هذه اللفظة صابر وصبور وصبار ومنصبر فالتصبر من صبر في الله على المكاوة فتاره بهمز و تاره يصبر والصابر من لايشكو ولا يجز والصبار الذي لودفع عليه جميع البلايا والحن لم يتغير وجهه في الحقيقة وان تغير من وجهه الرسم والبشرية والخلقة كا قال القائل

صابرالصبرفاستغاثيه الصبير فصاح السسبوريا مسبرصبرا

وهذااقوى ستقيل في الصبروا حسنه وقريب منه قول القائل

صبرت على الايام صبراا صارنى به الى ان ينادى الحال لا صبر للصبر و السبور هو الشابت على هـ ذه المقامات وقبل أوسى الله تعالى الى داود عليه السلام تخلق باخلافى وان من اخلافى أنى انا الصبور و يقال الصبر تله عنى والصبر بالله تتى و الصبر فى الله بلاء والصرم على الله والصبر عن الله حفاء وأنشدوا

اذا لعب الرجال بكل شئ \* وأيت الحب يلعب بالرجال وكنف الصبرعن حل من \* عنزلة المسين مع الشمال

وفال المحاسى بين الصير والتصبر حالة هي النام وذلك اذا رفع الله أعلمان أعلام الا خرة يدله على منازل الصابر ين عند دفيتنم القلب بسرورا انعيم وقال أبو محمد الجريرى الصبرهوات لا تفرق بين حال النامة والمحنة مع البلامم وحدان اثقال المحمدة والمحمدة والمسكون مع البلامم

صدرت ولم أطلع هوالم على صبرى \* واخفيت ما بى منك عن موضع السر هخافة ان يشكو ضميرى صبابتى \* الى دمه حتى سرا فتميرى ولاا درى وقيدل للمحاسبى بماذا يقوى الصابر على صبره فقال اذا علمت ان فى صبيرا وضامولاك اما سمعت قول الحكيم

وضعت وقدارض اذا كان مسخطى ه من الامر مافيده وضاصاحب الامر وفي معناه ساسبرى ترضى والقلف حسرة ه وحسى ان ترضى و يتلفى صبرى قال شعنا و شكال المنه من شكال الفصلة هذا أبوب الما أحيب بفسه قال مسنى الضرو يعقوب لما أحيث بحييه قال واأسفا على وسف قال احدقال في أبوسليمان الدارانى اتدرى به اذا أزال العقلاء اللا ثمة عن اساء المهم قلت لا قال لعلهم بان الله تعالى الملاهم بذلك فصبروا و بروى ان الله تعالى أوحى الى بعض أنيبا نه اذا أنزلت بعدى بلاق فدعانى في اطلته فلا به المناف فقلت عبدى أرجك من في به ارجك وقبل في قوله تعالى فاصبر صبرا حيلا انه الصبر الذى لا شكوى فيسه ولايت قال أنس ماصبر من بن وقال عربن الخطاب رضى الله عنه لا تستغزروا الدموع بالتذكر وقال الشاعر ه ولا يعث الاسران مثل التذكر ه و مما يعين على عظم الاسي وشدة الجزع تذكر المسار المنقضة وتصور المضار الذا هبة وكثرة الشكوى والاسف وقال الشاعر

لاتمكترالشكوى الى الصديق به وارجع الى الخالق لا الخلوق به لا يحرج الفريق بالغويق وف منثور المعكم المصيبة بالصراعظم المصيبين واعلم انه قل من صبرعلى شدة الاونال ماير جوه من فرج و فب في ان نزات به مصيبة أوكان في شدة ان يسهلها على نفسه ولا يغفل عن تذكر ما يتقسه من وجوب الفناء وتقضى المساوفان الدنياد ار من لادار له ومال من لا مالله ولها يعجم من لاعقل له وعليها يعادى من لاعسل وعليها يحسد من لا فقه له ولها يسعى من لا ثقة له من صع فيها سقم ومن سقم فيها برم ومن افتقرفها حزن ومن استغنى فيها فتن حلالها حساب وحرامها عقاب ومتسابها عتاب لا خديرها يدوم ولا شرها يقولا فيها لخياوق بقاء فاذا تصور حقيقتها في نشديرى الحوادث سهلة والمسائب هيئة وقال الشاعر

عشر أن دو الله ف الفسم به مصائب من قبل ان تنزلا فان نزلت بغشمة لم ترعم به لما كان فى الفسمه مشلا رأى الامريفضى الى آخر به فسمسير آخره أولا

وقال بعض المسكاء من حاذر لم يتخدع ومن واقب لم يهلع ومن كان متوقعا لم يلف متوجعا ومن لم يشده وتفسه ماذكر نا من أحوال الدنيا وتقضى المسار ثم الثواء فى اللحود بين اطبعاق الترب والجنادل قدفا وقع الاحباء وهجره القرباء والبعداء الفته الحوادث واجتماقسليته الصبر وضاعفت علمه الاسمى وقال ان الروى

ان الملا يطاق غير مضاعف م فاذا تضاعف فهوغ مرمطاق

وأنشدوا تعودت مس الضرحتي النسسه به واسلني حسسن العزاء الى العسير

ووسع صدرى للاذى كثرة الاذى \* وان كنت احيانا يضيق به صدرى

وحسن لى يأسى من الناس كلهم \* لعلى بصنع الله من حيث لا ادرى

ولبعض الاعراب

نعر فان الصبربالمر أجل « وليس عسلى ديب الزمان معول فلو كان بغي ان يرى المراجازع « انسائب أو كان يغدى التبدل

الكان التعرى عند كل مصيبة « ونازلة بالحسر أولى وأجل فكيف وكليس يعدو جامه » ومالا من عاقضى الله مرحل فان تدكن الايام فينا تسدات « بيؤس و نعدمي والحوادث تقعدل فيا لينت منا فنياة صليمة « ولا ذلا منا لذى ليس يجسمل والكن وجدناها تفوسا كرعة « تحدمل مالا تستظمع فتحدمل وقينا بفضل الله مئانفوسنا « فعدت انا الاعراض والناس هزل

## \* (الباب الثالث والثلاثون في كتمان السر) \*

قال الله تعالى حكاية عن يعقوب علمه السلامياجي لاتقصص رؤيال على الحوثك فمكمدوالك كمدافا باأفشى يوسف رؤياه بشهد اص أة يعقوب آخيرت اخوته فحل به ماحل وفى الحديث استعسنواعلى قضاءا لوائيج بالكتمان فانكلذى نعدمة محسود واعران كفان السرمن المصال المحمودة ف جيع اللاق ومن اللواذم في حقوق الملوك ومن الفراكض الواجبة على الوزرا وحلسا الملوك والاتماع وقال على رضى الله عنه سرك أسعرك فاذا تكلمت مه صرت أسره واعلمان امناء الاسرارأ شدتعذرا وأقل وحودامن امنا الاموال وحقظ الاموال أيسرسن كتمالاسراد فانأحرازالاموال مشعة بالانواب والاقفال وأحرازالاسرا وبارذة يذيعهااسان فاطق ويشميعها كالرمسابق وعب الاسراد أثقل من عب الاموال وان الرجل يستقل الحل النقبل يعسمله وعشى به ويقله ولايستطسع كم السر وان الرجل بكون سرم في قلبه فيلم قهمن القلق والكرب مالا يلحقه بعسمل الاثقال فاذا اأذاعه استراح قلبه وسكن ياشه وكاغاألق عن نفسه حملا وقال عرب عسدالعز بزالقاوب أوعه والشفاه اقفالها والالسن مفتاحها فلحفظ كلامري مفتاح سره هومن اعب الاموران اغلاق الدنيا كلاكثرت عزانها كان اوثق لها الاالسرفائه كلا كغر عزائه كان أضمع له وكممن اظهارسر أراق دم صاحبه ومنعمن بلوغ ما ربه ولو كفه أمن من سطواته قال انوشروان من حصن اسره فله تعصنب محصلتان الظفر محاجته والسدادمة من السطوات وقال بعض الحكاء سرائمن دمك فلا تجره في غيراً وداج ك فاذا تكاهت به فقداً رقته وكان لعمان بن عضان رضى الله عنه كاتب له رقال حران فاشتكي عثمان فقال اكتب العهد بعدى العبد الرجن بن عوف فقال حران لعبد الرجن البشيري فقال عسدالرجن للثالشيري بماذا فأخسيره الخسير فانطلقء يدالرجن فأخدم عثمان فقال عثمان اعاهدالله أثالابسا كفني حران أيداونفاه الي المصرة فلم رن يهاحتي قدل عثمان رضي اللهءنه واعلمان كقبان الاسراريدل على جواهر الرجال وكماانه لاخبرفي آئسة لاغسك مافيها فلاخبر في انسان لاعسدك سره وبروى ان رجلا أودع سرم عند رجل فقال أه افهمت قال بلجهات فال احفظت فال بل نسبت وقسل المعضهم كنف كتمك للسر فالراجد الخير واحلف المستخير وقال الشاءر

ولوقدرت على كتمان مااشتملت \* منى الضاوع على الاسراروا للمدير الكنت أول من ينسى سرائره \* اذ كنت من نشرها يوما على خطر قال شيخناومن احسن شئ سمعتم في كتمان السهر ما أنشد نيه بعض فقها البصرة بالبصرة فقال

والهاسرا أرفى الضمرطوية اله نسى الفعيد بانعاف طيده

وفي معناه ومستودع سرا كمت مكانه ، عن الحسخوفا ان يم به الحس

وخفت علمه من هوى النفس شهرة ، فاود عنسه في حدث لا تبلغ النفس

قال المتبى أسر معاوية رضى الله عنه الى عمان بن عنسة حديمًا فقلت لا بى آن أمير المؤمنين أسر الى حديثًا فأحدث بنه قال لا من كم حدديثًا كأن الخدارلة ومن أظهره كان الخيار عليه فلا معول نفسك على كابعد أن كنت مالسكا قلت باابت أفيد خلهذا بين الرجل وأبه قال لا بابى ولكن اكره ان تذلل اسا مك بافشا السرقال فحدثت به معاوية فقال أعنق الخي من وقال قلطا وقدل بعض الملوك ما اصعب الاشياء على الانسان قال ان يعرف نفسه و يكم مره وقال قيس ا بن الحطيم

المود مكنون البلاد وائق \* بسرك عمن سالي اضمنين

ادًا جاور الاثنين سرفانه \* بيث وتهكثيرالوشا: قين

وانضيع الاقوام سرافاني م كتوم لاسرار العشدير أمين

يكون أوعندى اذا ماضمنته \* مكان سويدا الفؤادمكين

قال شعفنا قلت النباس يقولون أراد بالاثنين المودع والمودع ولا يبعد ان يريد به الشفتين وكان يقال اصبرا لناس من صبر على كمان سراء فلم يبده اصد يقه فيوشك ان يصير عدوا وقد روى في الحديث عن الذي عليه السلام انه قال اذا حدث الرجل الرجل ثم التفت فهي امانة قلت واذا كانت امانة حرصت فيها الحيانة كالامانة في الاموال وقال أبو به على مرام انها المدار بن حرم انها عنها السالة عالمانة الله فلا يحل لا حدده ما ان يفشى على صاحبه ما يكره وقال هشام بن عروة ما من رحل منتقص من امانته الانقص اعانه وقال جعفر بن عثمان

باذا الذي اودعني سره ، لاترج أن تسمعه منى لم أجره قط عدلي فكرتي ، كانه لم يجرفي اذني

وكان عرو بن العاص يقول ما افشدت سرى الى رجل فافشاه على فلتماذا كان صدرى اضيق به وقال الاحنف بن قيس يضيق صدراً حدهم بسره حتى يحدث به ثم يقول التمه على وفي منثور الحسكم انفرد بسرك ولا ودعه عازما فيزل ولا جاهلا فيخون وأنشدوا

اذاضاق صدرالم عن سرنفسه ، فصدرالذي يستودع السراضيق

وفي منشور الحكم من أفشى سره كثر عليه المتاحرون وقال الشاعر

وسرائما كانعندا مرئ \* وسر الثلاثة غـيرالخيي

ولاتنطق بسمرك كل سمر \* اذا ماجاوز الاثنين فاشي

وقال آخر وقال آخر

تروح بسرك ضفايه \* ونعني اسرك من يكم وكفائك السرفيم اتخاف \* وفيما تحاذره أحزم

اذاذاعسرك من غير . فانت اذالمسدالوم

وقال آخر اداماضاق مدوك من حديث وافشته الرجال في تاوم

وقال الحكيم ما كتمه من عدول فلا تطلعن عليه صديقك فان لم يكن لل بدّ من اذا عده لقرية تقدّ ضده من صديق مساهم أو استشارة ناصح مسالم فن صفات أمن الاحراران يكون ذا عقل ودين ونصح وصروة فان هذه امور غنع من الاذاعة وتوجب حفظ الامانة ومن كمات فيه فه عنقا مغرب ولا تودع سرك عند من يستدعيه فان طالب الوديعة خالى قال صالح بن عبد القدوس لا تدعسرا إلى طالمه منك والطالب السرمذيع وفي الجلة اذا والصرك عن عذبة السائل فالاذاعة مستولمة علمه وان أودعته قلب ناصح عب فاحتمال مرارة الكتمان على قليك أسهل عليك أسهل عليك من القلمل بقلم المقال مراخ عبرا وقال على قليك أسهل عليك أسهل عليك من القلمل بقليك أسهل عليك المنافق المنافق المنافق المنافق من عنابا لا ممرارعن جميع الخلق فنه الله يوح بأحدى وصعتين اما الخمالة ان كان مؤتما أو المنه ما الكتاب المنافق في وجده المروا الحل عكتوم السر وكان يقال صدور الاحرار فان الحسد و والا الشاعر

الم تران وشاة الرجا \* للايتركون أديا محيماً فلاتفش سرك الااليك \* فان اكل تصميم نصيماً ماكل من حوالبه ماكل من حوالبه

وقالغيره

ايس الهوى ماكنت تعرفه ، أيام تلعب في جوانب

هـ ذا هوى لوقد فصعت به به ضعك الحسام الى مضار به

(الباب الرابع والثلاثون في بيان الخصداة التي هي رهن بسائر
 المصال وزَّ عما لمزيد من النعما والآكام ن دى الجلال)

وهى الشكرة الانه تعالى حكاية عن سليمان عليه السدام وقد آناه الله ملك الدنيا والانس والطبر والوحش والرياح تجرى باحره كيف أواد فلما استمكن ملكة قال صدي الله عليه وسلم هذا من فضل وي ليماونى أشكراً ما كفرة عادها فانتكون استدواجامن ولاحسها كرامة من الله تعالى عليه كاظنها ملوك الارض بل خاف ان تكون استدواجامن حيث لا يعلم كاقال تعالى في أمة أواده لا كهدم سنستدوجه من حيث لا يعلمون واملي الهدم ان كهدى متن جاء في التفسير أصب عليهم النه وانسيهم الاستغفار وانها الفرح عاماً وقى من الدنيا والغبطة بنهوتها والاغتراد بنخوفها من شعار الكفاد الاترى الى قول قادران اللعين الما أوتيته على على عمدى وكان حوابه ما قال الله تعالى هذا عطاؤ نافام من المان عليه السيام ان يكون استدواجا والمسكر على ثلاث من اتب شكر بالقاب وشكر أوا مسك بغيم بريادة النه وأمان من حلول النقم والشكر على الله قال الله وها الاومدا يتهامن الله بالله ان وشكر بالجوارح فا ما الشكر الواجب على جسع الخلق فشكر القاب وشكر بالخوارح فا ما الشكر الواجب على جسع الخلق فشكر القاب وهوان يعلم ان النعمة من الله وحداده ولا تعمة على الخلق من أهل السموات والاوض الاومدا يتهامن الله تعالى حدال وعلى على وعلى على المعرفة نم الله تعمل على وعلى على المعرفة نم الله تعمل المديت الدي مقال الدين الدي عهوالذى يقال في حيال الهيدان يشكر الله على الدين الدينة الدين عقوالذى يقال في حيال الهيدان يشكر الله على الدين الدينة الدين المناف والذى يقال في حيال الهيدان يشكر الله على الدين الدينة الدينة الدينة الدينة المادين الدينة الدينة الدينة المدينة الدينة المدينة المدينة المادة والمدينة المدينة الدينة المدينة ا

والدليل على ان الشكر مجله القالب وهو المعرفة قوله تعالى وما بكم من نعمة فن الله أى المهام المهام النه والى هدده الكامة انتهى جميع ما قاله الخلق فى الشكر والدليل عليه أيضاقوله تعالى واقد نصر كم الله بدروا أنتم أذلة فا تقوا الله العلم تشكرون أى اتقونى فانه شكراته مى وخلق الله تعالى الحياة المهامة على العبد قال الله تعالى ثم بعثنا حصم من بعلم موتكم لعلكم تشكرون والعبارة عنه أن يقال الشكر اعتراف القلب بانعام الله تعالى على وجه الخضوع و يقال فيه الشكر اعتكاف على بساط الشهو دبادامة حقظ الحرمة وقال أبوعهان الشكر معرفة المجتوعن الشكر وروى ان دارد عليه السلام قال الهيمي كمف الشكر الموسكرة والكومي الله المعرفة المجتوعة المرابة قال وحي الله تقالى المه الات قد شكرتنى وقال وهب بن منه هقال داود عليه السلام المهي ابن آدم ايس منه تعرف الاوقعة انعد مقوقوقها منك نعمة فن ابن يكافؤها فاوحي الله تعمل الشكر وذلك بان ترى شكرا الشكر المي مناه منه في وفي هذا الشكرة المنافؤها فالمنافؤها فاوحي في وفي هذا الشكر أيضا والنعمة فتشكره على الشكر تم الشكر وذلك بان ترى شكرا الشكر المي ما لا يتناهى ذلك التوفيق من أجل النعمة فتشكره على الشكر تم الشكرة تشكره على شكر الشكر المي ما لا يتناهى وهذا الشكر أيضا واحب ولحمود الوراق

اذا كان شكرى نعمة الله نعمة \* على له فى مثلها يجب السكر فكيف بلوغ الشكر الابقضله \* وان طالت الايام واتصل العمر اذامس بالسراء عمر سرورها \* وان مس بالضراء أعقبها الاجر فامنه سما الاله قسم نعسمة \* تضيق بها الاوهام والسروالجهر

ومن أقربهم الله واحسانه فقد أقربق دوما كاف لأن أحدالا يمكنه ان يوازى شكر نع الله تعالى وفي مناجاة موسى عليه السلام الهدى خاقت آدم بيدك وفعلت و فعلت فكيف شكرك فقال أن يعلم أن ذلك منى فكان معرفة بذلك شكر ملى

\*(فصل) \* وا ما شكر الله ان فقال الله تعالى فيه و اما بنعمة و بال فدت قبل يعنى النبوة و قبل يعنى الفرآن و حكم الآية عام في جميع النع ووى النعيمان بنبشران النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يشكر القليسكر المكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر القه و التحدث بالنع شكر و قال تعالى حكاية عن أهل الجنة انهم قالوا الجدلله الذى صدقنا وعده قال عامل عرب عبد العزيز رجه الله لما حفر نهر المبصرة الدى وقال له نهر عرائي حقرت لاهل البصرة من الما عنه وجادت عنه ولم أوله معلى ذلك شكر افان اذنت لى قسمت عليهما أفقة تعليم فكرا عن المهمرة خلوا من وجل قال المحدلة حين حفرل هذا النهر و ان الله قدوضيها شكر امن جنته فارض به الله عرام نهرك و السلام وحقيقة الشكر في الما المناه على المحدلة و المحدلة وعلى هذا القول و السلام وحقيقة الشكر في هذا القسم النناه على المحدن بذكر احسانه وعلى هذا القول و السلام وحقيقة الشكر في هذا القسم النناه على المحدد بناه و المحدد تعلى المحدد بناه و ال

غدیری وارزق و یشکرغیری و قال بعضهم انما آنی الناس لانهـم فی موضع صبرهم یعـــهون انهم فی موضع شکر

\* (فصل) \* وأما الشكر الذي على الجوارح نقال الله تعالى اعلوا آل داود شكرا وقايل من عبأدى أشكور فجمل العمل شكرا وقال عطاء دخلت على عائشة يرضى الله عنها مع عبيد بن عمرفقال الهاعسد باأم المؤمنين حدثينا باعب مارأ يتمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت وتَّالت وأيُّ شأنه لم يَكُن عِمِ أَانه أَمَّاني في أسله فدخل معي في فراشي حتى مس جلدي جلده مُ قالىا ابنة ابى بكرد ريني المفيد هاربي فالتقلت انى أحب قربك فأذنت له فقام الى قربة من ماء فتوضأوا كترصب الماءثم قام بصلى فبكى حتى سالت دموعه على صدره ثم ركع فبكى ثم سحد فبكى غ رفع رأسه فدى فلم يزل كذلك حتى جا وبلال فا ذنه بالصلاة فقلت بارسول الله ما يكمك وقد غفرالله للثماتة ممن ذنبك وماتأخرفقال افلاأ كون عمدا شكورا فلملاأ فعل وقد أنزل على ان فى خلق السموات والارض فعل النبي علمه الصلاة والسلام التكر بالعمل وبينه مرادالكتاب فالانقه تعالى وهوالذى جعل اللمل والنهار خلفه لمن أرادان يذكرأ وأراد شكورا أىكا واحدم ما يخلف الا خرفن فاته العمل في أحدهما على في الا خر فجعل الاوراد والاعال بالحوارح شكرا وروى ان الذي عليه السلام قامحتي انتفغت قدماه فقيل بالسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لا ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال افلا اكون عمد السكور الدوقال أبوهرون دخلت على أبي حازم فقلت له رحل الله ماشكر العينين قال اذا رأيت برحما خمرا أذعته وان رأيت بهما شراحترته قلت له فاشكرا لاذنين فقال اذاسمعت برحا خسرا حفظته واذاسععت بهدماشراسترته فلت فماشكراليدين قالأن لاتاخذيم ماماليس لل ولاتمنع حق الله تعالى فيهما قات فما شكر البطن قال ان يكون أسفله صبرا وأعلاه على قلت فما شكر الفرج قال كاقال الله تعالى والذبن هم افروجهم حافظون الاعلى أ زواجهم أوماملكات أعانهم فانهم غسيرملوميزفان أنت فعلت فانت الشاكرحقا وفى حكمة ادريس عليه السلام ان يستطيع أحدان يشكرا لله نعالى على نعمة عدل الانعام على خلقه ليكون صانعا الى الخلق مثل مأصنع به الخالق تعالى واذا ثبت ان فعدل الطاعات شكر فان فيهاما هو أشدملا زمة من غيره فالطاعة في مواساة الفقراء أشكل بالشكرعلى الغنى من غيرها لانهامن جنس النعمة فاذا أودت أن تحرس دوامهم الله تعالى على أفادم مو اساة الفقراء والطاعة فى رفع ذوى الضعة والخول والمسكنة بغيرمه صية أشبه بالشكرعلى رفع قدرك والتنو يهياسمك والطآعة فى تمريض الفقراء وتلطيف أغذيتهم أشبه بالشكرعلى العافية من سائر الطاعات والطاعة في الشفاعات عند السلطان وقضا حوائيج الغربا والاخوان أشبه يذوى الجاه من سائرا اطاعات وعلى هذا المنال ينبغي ان يقال سائر نم الله تعالى على العبد ومن العبارات الجامعة للشكر أن يقال معرفة بالجنان وذكر باللسّان وعليا لموارح

\* (فصل) \* فى الكلام على الزيادة قال الله تعالى النشكر تم لا تزيد نكم فقال قوم انما خاطب الله تعالى على مداوية وله ادعونى استحب لكم قوما دون قوم والدا يل علم النائرى من يشكر على الفنى ثم يدلى بالفقر ومن بشكر على العافية ثم يدلى بالمرض والله تعالى لا يخلف

وعده وفالقوممعناهلازيدنكم نعمةالاخوة فانقبلانماتكونالزيادةمنجنسالمزيد علمه فاجابوا ان النع الدنيو ية والاخروية وان تفاضلت واختلفت فكلها متحانسة من حمث انهانعمة وقال قوم مناه لازيد نكم خيرا والخيروا اصلاح قديكون فى كثيرمن الاوقات بالمنع والسقم وشحوهما فأنمن سأل الله تعالى ان يعطمه مالا أو يصح جسمه وهو يعلم انه ان وهبه المال أنفقه في المعاصى أورهب الصدة صرف صعقه الى المشى في الا مام فالمنع هداموها من الله تعالى حزيلة وعن هذا قال العلى عمنع الله تعالى عطاء وقال قوم عكن تقدير الاستثناء فهاأى المنشكر تم لازيدنكم الاان تعصوا فأعاقمكم بالحرمان فأجعل ذلك كفارة لكم وهو أصطرمن ان اعاقبكم في الا تحرة والناس لايسلون من الذنوب ولوتهما ان يسلو امن الذنوب لدرت الزمادات قال الله تعالى ولوائم ماقاموا التوراة والاغيل وماأنزل الهممن وبهم لاكاوامن فوقهم ومن تحت أرجاهم وقال استغفروا ربكم انه كان غفارا برسل السماء عليكم مدوا راوعدد كم بأموال وبنين وقال قوم الاكة خاصة لأمحالة ادلو كانت على عومها لوجب ان لاعوت من شكر على الحداة \* قال الشهيز قلت ان الله تعالى وعد الزيادة وقوله الحق وقدحهل الله العمادة علامة بعرف بهاالشاكر فن لمنظهر علمه المزيد علماانه لم يشكر قاذا رأينا الغني شكرالله تعيالي السانه وماله في نقصان علمناانه قدأ خل الشكر الذي أخذ علمه اماان لانزكدــه أو بزكه لفـــــرأه له أويؤخره عن وقته أو يمنع حقاوا جبا علسه فمـــه من كسوةعريان أواطعام جأئع وشسبهه فيدخل فى قول النبي صلى الله عليه وسلم لوصدق السائل ماأفلح مزرده فال الله تعالى ان الله لايغسر ما بقوم حتى يغسروا ما بأنفسهم بترك أدب أواخلال بحق أوالمام بذنب كأفال بعضهم ادنى الشكران لاتعصى الله بنعمه فانجوارحك كلها من تعراقه تعالى علمان فلا تعصه بها ويحقل ان يكون مهنى الا ية لثن شكرتم لازبد نكم انشتنا ألأترىانه قال ومنكان بريد حوث الدنيا نؤتهمنها وكشهرمن الخلق يربدون حوث الدنيا ولايؤ يوته فيهكون المتقدير نؤته منها النشاء بدامل قوله فى آلا يه الاخرى علمناله فيها مانشاعلن تريدوه كذاة وله تعالى ادعوني استحب لكم تمان كشمرا من الناس يدعون فلا يستحمب الهدم واكن معنى الاكه استحم الكمان شئت وان شئت بدلمل قوله تعالى فمكنف ما تدعون اليمانشاء وهذا من باب حل المطلق على المقدد قال الجنيد كنت بين يدى السرى واناابن سبع سنين وبهنيديه جاءمة يتكلمون فى الشكرفقال لى ماغلام ما الشكرفقلت أنالا يعصى الله تعالى ينعمه قال يوشك ان يكون حظك من الله اسانك فلا أزال أبكي على هذه المكامة فانقدل مامهني قوله تعالى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما تحصل من الافعال في الوجوديمكن احصاؤه قلنانع الله تعالى على وجهين دفع ومنع فالدفع يمكن احصاؤه ودفع البلايا انم لايمكن احصاؤها ومايدفع اللهءنهم يمافى مقدوره من ذلك ومايدفع تعالىءن العبد لا يحصى \* (فصل) \* ثم عد ما الح أقوال العلما والمسكما • في الشيكر فقال بعض الحسكما • موضع الشسكر من المعدمة موضع القرى من الضيف ان وجدم لمرم وان عدمه لم يقم واجعت حكما العرب والتجم على هذه اللفظة فقالوا المسكرقيد النع وقالوا الشكرقيد الموجود وصيد المفقود وفالوامصيبة وجب أجرها خسرمن نعسمة لايؤدى شكرها وقال بعض الحكاء من أعطى

أربهالم ينسع أربعا من أعطى الشكر لم ينع المزيد ومن أعطى المتوبة لم ينع القبول ومن أعطى التوبة لم ينع القبول ومن أعطى الاستخارة لم ينع الخيرة ومن أعطى المشورة لم ينع الصواب وكان بقال اذارعيت النهم بالشكرة هي أطواق واذارعيت بالكفرة هي أغلال (قال حبيب)

أعراد ارعبت بشكر لمتزل ، نعما فان لم ترع فهي مصائب

(وبعث) الحجاج الى الحسسن بعشرين ألف درهم فقال الجدتله الذي ذكر في (وقال) على بن أبي طاابرضي اللهعند ملاتكن عن يعجزعن شكرماأ وتى ويستغي الزيادة فيمابق ينهبي ولاينتهي وياص الناس بمالا يأقى تحب الصالحين ولاتعمل بأعالهم وتبغض المسيتين وأنت منهم تمكره الموت لكثرة ذنو مك ولاتدعها في طول حياتك و قال المغسرة بن شعبة السكرمن أنع علمك وأنع على من شكرك فانه لابقاء للنعمة أذا كفرت ولازوال الهااذا شكرت وان الشكر زيادة من المنع وامان من النقم (وكان) الحسس يقول ابن آدم متى تنفك من شكر النع وأنت مرتهن بها كلاشكرت نعمة تجددال الشكراعظم منهاعلمك فانت لاتنفك الشكرمن نعمة الاالى ما هو أعظم منها \* وقال سفيان لما جاء البشدر الى يعقوب عليه السلام قال على أى دين تركته قال على دين الاسلام قال الحديثه الات عت النعمة (وروى) ان عمان بن عفان وضى الله عنسه دعى الى قوم ليأ خذهم على ربية فافترقوا قبل أن يبلغهم فأعتق عممان رقبة شكر الله تعالى أن لا يكون جوت على يديه فضيحة وجلمسلم (ويروى) أن الحسس بعلى الترم الركن وقال الهي نصمتني فلم تجدني شاكرا وابتليتني فلم تجدني صابرا فلاأنت سلبت النعدمة بترك المسكرولاأنتأ دمت النقسمة بترك الصير الهسى مايكون من المكريم الاالكرم ولامن اللافهالاالحفام وقال عون بنعبدالله الليرالذى لاشرفيه الشكرمع العافية والصبرعند المصية (وروى) ان علة فاات اسلمان بندا ودعلمه السلام ياني الله أناعلى قدرى اشكر فله منك وكان واكاعلى فرس دلول فحرعنه ساجدا شكراته م قال لولاأنى أجلك لسألتك أن تنزع منى ماأعطمتني (وقال)صدقة بن يسار سادا ودعلمه السلام في محرامه اذم ب مدودة فتفكر في خلقها وقال مايعمأ الله بخلق هذه فأنطقها الله تعالى فقالت له يادا ود تعيمك نفسك لا "ناعلى قدر ماآتانى الله أذ كرلله واشكرله منك فعماآتاك (ولجود الوراق)

الهى النالحدالذى أنت أهله مع على نعمة ماكنت منالها أهلا منى الددت تقصر الزدني تفضلا منى الدوسر أستوجب الفضلا

(وكان) لبعضهم صديق فيسه السلطان فارسل المه فقال له صاحبه السكر الله تعالى فضرب الرجل فكتب المه الشكر الله تعالى في محموس مجوسي مبطون وقد في طاحلة في رجله وحلقة في رجل المجوسي بقوم باللهل من ات و يعتاج هذا الى أن يقوم معه و يقف على رأسه حتى ينه رغ فكتب الى صاحبه فقال الله كر الله تعالى فقال الى متى تقول وأى بلا فوق هذا فقال له صاحبه لوضع الزنار الذى في وسطه في وسطك كا وضع القدد الذى في رجله في وسطه في وسطك كا وضع القدد الذى في رجله في رجله في رجلة ماذا كنت تصنع

ومن الرزية أن شكرى صامت \* عما فعلت وأن برك ناطق أرى الصنعة منك مُ أسرتها \* انى اذالندى المكريم لسارق

وقال) رجل اسمل بن عبد الله ان اللص دخل دارى وأخذمتاعى فقال أشكر الله تعالى اودخل

اللص قلبك وهوا اشيطان فاخد التوحيد ماذاكنت تصنع (ولما) بشرادر يس عليه السلام بالغفرة سأل المغفرة فقدل لهفمه فقال لا شكره فانى كنت اعل قبله للمغفرة فيسط الملائب ناحه فرفعه الى السماء يدوير وى أن نسامن الانساء عليهم السلام مر بجعر صغير يخرج منسه الماء الكممر فتعسمنه فأنطقه الله تعالى فقال منذسمعت الله بقول وقو دها الناس والحارة فانا أبكيمن خوقه فدعاالني علىه السلامرية أن يعمره من النارفاوسي الله تعالى اله انى أجرته من النارفزالنبيءلمه السلام ثم عاد فوجد الحجر بتفيعرمنه مثل ماكان فتعجب فأنياق الله تعالى الحجر فقال له لم تدك فقال ذلك بكاء الحزن واللوف وهدذا بكاء الشكر والسرور وروى ان الله تعالى أوسى الى موسى عليه السلام ارحم عبادى المبتلي والمعافى فقال الهي ما بال المعافى فقال القلة شكرهم على عافيتي أياهم وبالارجل اعرابابلا وسنافق اللاأ بالالا الله بالا يعزعنه صيرك وأنع على لانعمة يعزعها شكرك (وأنشد بعضهم)

سأشكر لأأنى اجازيك منعما \* بشكرى ولكن كى يرى دلك الشكر وأذكر المالدى اصطنعتها \* وآخرماييق عدلي الشاكر الذكر \*(eliace1)\*

أولمتنى نعسما أنوح بشكرها \* وكفيتني كل الامور بأسرها وللشكر للنما حست وان آمت \* فلتشكر لل أعظم في قبرها \*(وابعض الاعراب)\*

الهي قدأ حسنت عودا وبدأة \* الى قلم ينهض باحسانك الشكر نن كان ذاعد دراديك وجمة \* فعذري الرارى بأن السر لى عدر

(وكان) مطرف ،قول الهي منك تكون المعمة وعلمك تمامها وأنت تعمن على شكرها وعلمك تواجها وهدذاباب عظيم من النع على العباد وقدأ شي الله على بعض عباده فقال انه كان عبدا شكورا (وفال) تعالى شاكر الانعمه اجتباه وكذلك سائر ما ائى الله تعالى يه على عباده ثم قال فن شكرفائمايشكرلنقسه ومنتزك فانمايتزك لنفسه انأحسنتم أحسنتم لانفسكم ليس للرب تعمالى فيها الاقلمل ولا كشرفانه أجسل من ان ينال الحظوظ وأجسل من أن يطقه ثناه مثن أوشكرشا كرفأخبران العلاوا لجلاله دونهم وانه يتقدس عن الناس بثنا من أوكفر كافرقال الله تعالى يدعوكم لمغفر لكم فواعم ما أعطى ثما ثن وقال على ونبي الله عنه كفر النعمة داعمة المقت ومن جازا لناالشكر فقدأ عطالنا كثريما أخددمنك وحتسق بمن أسديت المه نعدمة أو فضيته ابتان يكافئ فانلم بقد رفليشكرفان شكرها فقدأ دى حقها (قال الشاعر)

فلوكان يستغنى عن الشكرماجد \* لرفعة حال أوعلومهان لماأص الرحن الشكر خلف . فقال اشكروني أيها الثقلان \*(وقال الستى)\*

المن عِزت عن شكر برك قوفى \* وأقوى الورى عن شكر برك عاجز فان تناقى واعتقادى وطاعتى \* لا فلالما أولمتنه من اكن

وقال اسحق بزابراهيم الموصلي وقفت عليناا مرأة فقاات ياقوم تغير علينا الدهرا ذقل مناالة

وفارقنا الفنى وحالفنا الفقرفر حمالله احرأفهم بعقل واعطى من فضل وواسامن كفاف واعان على عفاف وأنشدوا)

فلوكان الشكر شخصيين \* اذا ما تامله الناظر لمثلته لك حسمى تراه \* فتعلم الى اص اللها كر ولكنه سائر ولكنه سائر

(وقيل) اكسرى ما الشكر فقال المكافاة على قدر الطاعة قسل في السكفر قال ترك الجزاء ولو بالشناء قيل وهل يكون أحد ابخل عن يجل بالثناء قال نع من عادى على الصنيعة

\*(الباب الحامس والثلاثون في بان السيرة التي يصلح عليها الاميروا لمأمور ويسترجح اليها الرئيس والمرؤس مستخرجة من القرآن العظيم)\*

فال الله تعالى ومامن دابة في الارض ولاطا تريطير بجناحيه الاأم أمثالكم فاثبت الله تعالى المماثلة بيغذا وبنسائر الهائم ومعاوم انهم ملاعا ثاونا في خلقنا واشكالغا وسائر ما تدوكه العين منهم ومنافتيق المماثلة فى الاخلاق فلا أحدمن الخلق الاوفيه حلق من اخلاق الهام ولهذا تحدا خلاق الخلائق مختلفة فاذارأيت من الانسان خلقا خارجاءن الاعتدال فابصر ماعائل ذاك الخلق من خلق سائر الحموان فالحقه به وعامله كما كنت تعامله فينتذ تستر يحمن منازعتهم ويستر يحون مغث وتدوم الصمة فاذارأ ينا الرجل الحاهل فى خلائقه الغليظ في مناعه القوى فيدنه لايؤمن طغمانه وافراطه فالحقه بعالم النحور والعرب تقول أحهل من غروأنت اذارأنت النمر بعدت عنه ولم تخياصمه ولاتسامه فاسلان بالرحيل كذلك وإذا رأيت الرحل الغالب على اخلاقه السرقة خفمة والنقب الملاعلي وجه الاستسرا وقلنا هذا عيائل عالم الجر ذفدع ملاحاته ومخاصمته كاتدع سباب الجرد أذاأ فسدو حلك ثمأ حى رحلك بما يصلح له وأذا وأيت هجاماعلى اعراس الناس وثلهم فقدما ثل عالم المكالب فانداب الكلب ان عجفومن لا يجفوه و ينتدي ا بالاذية من لا يؤذيه فعامله عاكنت تعامل به الكلب اذا تحدل الست تذهب في شائل ولا تخاصه ولاتسمه فافعل عن يهتضم عرضك مثل ذلك واذا رأ بت انسا ناقد حمل على الللاف ان قلت لا فالنع وانقلتنع فاللافا احقه بعالم الحيرفان داب الحاوات ادنيته بعدوان أبعدته قرب وانت تستمتع بالحارولا تسمه ولاتفارقه فاستمتع أيضاج ذاالانسان ولاتسمه ولاتفارقه واذارآ يت وحدالابطاب عثرات الناس وسقطاته مهذله في الا دمس كتل الذماب في عالم الطبرفان الذماب يقع على الجسد فيتحامى صحيحه ويطلب المواضع النغلة منه ودوأت المادة والدم والتحاسة واذابلت بسلطان يجيم على الاموال والارواح فألحقه يعالم الاسودوخذ حذرائمنه كاتاخذ حذيك ن الاسد وايس الاالهرب منه كا قال النابغة \* ولاقرار على زارمن الاسد \* وإذا بلت أ بانسان خيعب كثيرالروغان والمفاخرة فألحقه بعيالم الثعالب واذا بليت بمن يمشى بالنماشم ويفرق بن الاحبية فألحقه بعالم الظريان وهي داية صغيرة تقول العرب عند تفرق الجاعة فسأ بينهم ظريان فتذرقوا وخاصه تدهده الدويية اذحصلت وسطجاعة ان يتفرقوا وكما ان الجماعة اذاأقبات نحوهم هذه الدابة طردوها ومنعوها الدخول ينهدم كذلك بنبغي اخراج النمامهن ببز الجاحة فانلم يفعلوا يوشك ان يفرق ما سنهم و يفسد قلوب بعضهم على بعض واذاوا يت انسانا

لايسمع العلم والحكمة وينقرمن هجالس العلماء والحيكاء وبالف سماع اخبارا هل الدنيا وسائرا الحرافات وما يحبه أكل العدات وسائرا الحرافات وما يحبه أكل العدات وسائرا الحرافات وما يحبه أكل العدات وياف روائح المحاسات ولاتراه الاملاب اللاخلية والمراحيض وينفرمن روائح المسك والورد واذا طرح علمه المسك والورد مات واذا رأيت انسانا اعاد أبه حفظ الدنيا لا يستحى في الوثوب عليها فالحقه بعالم الاحدية بان تحيى رجلا عنده واذا بليت بالرجل تظهر علمه الديانه والسكينة وقدنص اشراكه لاقتناص الدنيا وأكل أموال الودائع والامانات والارامل والميتان في المراكد لاقتناص الدنيا وأكل أموال الودائع والامانات والارامل والميتان في الميتان والارامل

ذئب تراه مصلما \* فاداهروت به ركع يدعووج لدعائه \* مالافريسة لاتقع عليما ياذالعلا \*انالفؤاد قدانصدع

احترزمنه كاعترزمن الذئب واذابلت بصعبة انسان كذاب فاعلمان الانسان الكذاب كالميت في الحكم لانه لا يقدل اخركالا خرالامت وكالا تصعب الموقى لا تصعب الكذاب (وقدل) في المذل كلشئ شئ وصحبه البكذاب لاشئ ويجوزان يلحق بعالم النعام فانه يدفن جدع سضه تحت الرمل ثم يترك واحسدة على وجسه الرمل وأخرى تحت طاقة من الرمل وسائر مه في قعرا لحقوة فاذارآه الغرى اخذتلك السضة وينصرف أويكشف عن وجده الرمل فيجدد الاحرى فيظن اله لسرغمشى آخر والخبر بحالة النعام اذاراى البيضة لايزال يحفرحتى يصل الى حاجته ولايغتر بتلك السضة كذلك الكذاب اذاسمعت منه خبرا لاتصدقه حتى تملغ الغيامة في الكشف عنه واذارأ يتالرجل انمادأ به ان يصنع نفسه كاتصنع العروس ليعلها يبيض ثمايه ويعدل عامته ويتق انعسه شئ غبره وينظر في عطفه ويطرح القذاعي نوسه السرام هممة بين الجلساء الا نظره الى نفسه واصلاح ماأنفى من ثما يه فالحقه بسالم الطوا ويس الذى هذه صفته فانه يتحترف مشته وينظر الى نقسه و مقرش ذته فتخذه الملوك استعساناله واذا يالت إنسان حقود لا نسى الهفوات ويجازى ومدالمدة على السقطات فاخقه وعالم الجال والعرب تقول فلان أحقدمن جلوتجنب قرب الجدل الحقود فاحتنب صحمة الرجل الحقود وإذا بلت انسان منافق مطن خلاف مايظهرفا لحقه بعالم الهربوع فأن الهربوع وهوفار يكون فى الهربة بتحذيجرا تحت الارض يقال له النّافقا وله فوهنان يدخل من احداهما ويخرج من الاخرى ومنه اشتق اسم المنافق فاذاهم أحدبأ خدذه دخل جحره وخرج من الباب الاتخر فيعة را اصما دخلفه فلا يظفر بشئ كذلك حال المنافق لا يصيح منه شي وعلى هـ فالفط كن في صحية الناس تستريح منهم وتريحهم منك فلعمرالله مااستقامت لي صحبة الناس وسكنت نفسي واستراحت من مكابدة اخلاقهم الأ من حيث سرت معهم بهذه السيرة (وقال) الرياحي ما يق رياح لا تعقر واصفيرا تاخذون عنه فانى أخذت من الثعلب روغانه ومن القرد مكايده ومن السينو رصرعه ومن السكاب نصرته ومن اس آوى حدوه وقد تعات من القمر مشى اللمل ومن الشمس الظهور في الحين بعد الحمن

(الباب السادس والثلاثون في سان الخصلة التى فيها غاية كال السلطان
 وشفا المدورورا - قالقلوب وطعية النفوس)\*

اعله أيهاا لملك انهمتي كملت فعك الخصال المجودة والاخدلاق المشكورة والسديرة المستقمة وماسكت نفسك وقهرت هوالة ووضعت الاشساء مواضعها ثمان الرحسة اهتضعت حقك وجهلت قدرا ولم توفك حظك فملغك منهم مايسو كورأيت منهم مالا يععمك فاعلمانك است باله فلانطمعن ان يصفو للشمنهم مالا يصفومنهم للاله وفصل الخطاب فى هذا الماب ان تعلمان الله تعالى خلق الخلائق أجعين وأنع عليهم بانواع النع فاكل حواسهم وخلق فيهم الشهوات ثمأ فاض علىم نعدمه وكمات الهدم اللذات وبعده فأفاقدروا الله حق قدره ولاعظم ومحق عظمته بلقالوا فسه مالايلتي به ووصفوه بمايستصل علمه وإضافوا السهما يتقدس عنده وسلموه ما يحب له من الاسماء الحسني والصفات العلي فنهم من قال هو ثالث ثلاثة ومنهم من قال لهزوجة ومنهمن قالله ابنومنهم قالله البغات ومنهممن يجسهه ومنهم من بشه م ومنهم من اتكره وأساوقال ماللغلق صانع كما حكاه الخالق عنسه فقال نموت وغيا ومايم لكاالاالدهروهو مع ذلك يحييهم و بيقيم ويصم أجسامهم وحوامهم ويرزقهم وينعشهم ويقضى ما تربيهم وأوطارهم وعتمهم متاعا حسناو يبلغهم آمالهم في معظم ما يحتاجون اليه فعاصم م اليه ماعدة وبركاته عليهم نازلة كل يعدمل على شاكلته وينفق بما عنده وكل ذى حال أولى بها (وفي مناحاة) موسى علمه السلام انه قال الهي أسالك اللايقال في مالسر في فاوحى الله تعالى المده ذلك شي مافهلته النفسي فكمف أفعله مك وفي هذه السيرة عبرة ان اعتسيروذ كى ان اذكر مع اللان التمست وضاحسع النياس التمست مالايدرك وكمف مدرك وضاا لختلفين فعاأ يها الملك الذى قد كتب الله علمه الفناء والعمر القصير والزمان السير والاعام المعدودة والانفاس المحصورة كمف أردت ان يصفولك من الرعمة مالم يصف منه به المالتهم ورازقهم ومحمهم وهمتهم هيرات هيهات بعمدماأملت ومستحمل ماطلبت فلكفى الله اسوة حسنة انترضي منهم بمارضي منهم خالقهم وتسمرفهم يسبرة وبهم فيهم ألمتر كمفأحسن الماث فرضى مذك بالنسيرمن العمل وأكثراك منالنع منالاه والوالخول فانظركيف يسترزلاتك ويتغمدسا تك ولا يقضحك فى خلواتك فغي هـ ذا مايهدالنهوس ويؤدب ذوى العقول ويهـ دى الى الصواب ويوضح طرق الرشاد وللهدرعر من الخطاب رضى الله عنه لقدكان واعمالما الوته علمك فانه روى عنه الله كتب الى عروبن العاص كن لرعيتك ما نعب ان يكون لك أمرك

\* (الباب السابع والثلاثون في بيان الخصلة التي فيها ملحاً الملوك عند الشدال .
ومعقل السلاطين عند اضطراب الاموروتفير الوجوه والاحوال) \*

أيها الملائ اذا اعتلجت الامورفى صدر لنواضطر بت علمك القواعد وصبحت فى قلمك وجوء الرأى وتنكرت علم ك المعارف واكفهراك وجه الزمان فلا يغلمنك خصلتان اترك للناس دينهم ودنياهم ولك الامان من طوارق الحدثان وما بأتى به الماوان وقدروى ان الأمون فال فى آخره واقفة مع أخيه الامين وقد نفسدت بهوت الاموال والحت الاجناد فى طلب أرزاق الأمون بقيت لاخى خصلة لوفعلها ملك موضع قدى ها تين قبل له وماهى فقال والله انى لاضن بها على نفسى فكيف على غيرى فلما خلص له الامرستل عن تلك الخصالة فقال لوان الامين فادى في جديع بلاده اله قد حط الخراجات والوظائف السلطانية وسائرا لجمايات عشر

سنن لملك الامرعلي ولكن الله غالب على أمره والماخشي المأمون انتقاض سعته مع أهل خواسان في اص فتنته مع أخيه الامين استشار الفضل بنسهل وكان وزيره فقال له الفضل قد قرأت القرآن وحديث الرسول علمه السلام والذى عندى ان يحيم ع الفقها وتدعوهم الى الحق والعملبه واحسا السبرة وبسط العدل والقعود على اللبود وتواصل النظرف المظالم وتكرم القواد والملوك وابناء الملوك وتعهدما لمواعد الكرعة والمراتب المسندة والولامات المشاكلة ففعل ذلك وحطءن أهلخراسان ربع الخراج فالت وجوه الخلائق ألتمه وكاثوا يقولون ابن اختنا وابن عم نبيذا عليه السلام وأنقاد اليه وافع بن الليث وكان من عظماء الملول بخراسان ومدخسل تحت هدده الترجة أمرا تفق علمه حكاه العرب والرووم والفرس والهنسدوهوان تصطنع وحومكل قسلة والمتقدمين منكل عشيرة وتحسن الىجلة القرآن والعلم وحفاظ الشهر تعسة وتدنى مجالسهم وتقرب الصالحين والمتزهدين وكل متمسك بعروة الدين وكذلك فلنقعل بالاشراف من كل قسلة والروساء المتسوء بن من كل تمط فهؤلا وهم أزمة الخلق وجه يملك منسواهمقن كالالسماسة والرياسة انتبق على كل ذى رياسة رياسته وعلى كل ذى عزعزته وعلى كل ذي منزل منزلته فيفتذ مكون الرؤسا الناعوا ناومن دانت له الفضيلا من كل قسملة فاخلق به أن بدوم سلطانه والعامة والاتباع دون مقدميهم وساداتهم وانباعهم اجساد بلا رؤس واشتباح بلاارواح والماقامة العامة على السلطان قرطمة واسوا السلاح كانشيخ حالس على كبره يعالج صنعته فقال مايال الناس قالوا قامت العامة على السلطان قال والهم وأس تعالوا لاقال شق الكمرياصي فذهبت مثلا

## (الباب التامن والثلاثون في بان الخصال الموجمة لذم الرعية للسلطان)

قال حكم الفرس ذم الرء سه المالث على ثلاثه أوجه اماكريم قصر به عن قدره فاور ثه ذلا في ضغنا وامالتيم بلغ به فوق قدره فاور ثه ذلك بطرا وامار حل منع حظه من الانصاف وفى الامثال احسانا الى الحريب عنه على معاودة المسئلة (وقيل) للاسكندران فلانا فتقصل ويسى والثناء عليك فقال أنا أعلم انه ليس دشرير فيند في أن نعلم هل الله من ناحيتنا أمر دعاه الى ذلك فعث عن حاله فوجد هار ثه فامر له بصلة سندة فياغه بعد ذلك انه نسط لسانه بالثناء عليه فقال أماثرون ان الامر المناان يقال فينا خسير أوشر و ينبغى للسلطان ان لا يتخذ الرعمة ما لا وقد سبق المثل اصلاح الرعمة خير من كثرة الجنود أهلا واخوانا فيكونون له جند الواعوانا وقد سبق المثل اصلاح الرعمة خير من كثرة الجنود

\* (الباب التاسع والفلا ثون في مثل السلطان العادل والجاثر) \*

مشل السلطان العادل مشل الهاقوتة النفيسة الرفيعة فى وسط العقدومثل الرعية مثل سائر الشذو فلا تلحظ العيون الاالواسطة وأول ما يبصر المقلبون و ينقد الناقد ون الواسطة وأعل من ينى المثنون على الواسطة وكلا حسنت الواسطة عرت سائر الشذر فلا يكاديذ كركا قال ابن صعدة القدت بالحجاز بين مكة والمدينة مسكنة بنت الحسبين وضى الله عنه ما فسفرت لى عن وجه ابتما واذا وجه كأنه قطعة قر وقد أثقلتها بالجواهر والدواقيت وأنواع الدرو قالتفتت الى وقالت والله ما علقته علم الالتفضيفة وكان جمال السلالات بلى الواسطة الافضل فالافضل

من الشدو وان كان على خلاف ذلك كان سى النظم كذلك السلطان بنبغي ان يكون الاقرب فلاقرب المهة هل العدم والعقل والادب والرأى والاصالة والشرف والحصافة وذوى الكال من كل قبيلة وان كان على خلاف ذلك كان نقصافى المدبيروكا ان حالها لعقد بواسطته كذلك جال الرعيمة بكال سلطان الجائر مشيل الشوكة و جال الرعيمة بكال سلطان م وقف له وبراعته وعدله ومثل السلطان الجائر مشيل الشوكة و الرجد ل فصاحبه التجت ألم وقلق ويتداى لها سائر الجد ولا يزال صاحبه ايروم قلعها وبستعين عافى ميدوره من الالات و المناقب في والا برعلى اخراجها لانم افي غيرموضعها الطبيعي و يوشك ان تقلع بالاج و قاين غرز الباقوت من شوك القتاد

# « (الباب الموفى أربعين فيما يجب على الرعبة اذاجار السلطان)»

أعسلم ارشدك الله ازالزمان وعاء لاهدله ورأس الوعاء أطيب من أسفله كاان رأس الجرة أرق واصنى من أشلها فلتن قلت ان الملوك الدوم ليسوا كن مضى من الملوك فالرعسة أيضاليسوا كن مضى من الرعبة واست بان تذم أمع لذاذ انظرت آثار ون مضى منهم ما ولى من يذ لن أميرك اذا نظر آثار من مضى من الرعسة فاذا جارعليك السلطان فعلدك الصير وعليه الوزد (روى) العنارى عن عمادة من المساحث فال ما يعنا الذي علمه السلام فكان فيما أخد فعلمنا ان با يعمنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرته علمنا وأن لاتهازع الامرأها الاان ترواكفرا يواحاعند كم فدمن الله يرهان ومنده قال ابن عباس من كره من أميره شمأ فلمص برعلمه فأنه من خرج من السلطان شمرامات ممتة جاهلية ومنه قال ابن مسعود قال الذا النيء علىه السدادم انكم سترون بعدى أثرة وأمورا تنكرونها قالوا قماتاً مرنامارسول الله قال أدوالهم محقوقهم واسألوا الله حقكم (وروى) أبودا ودفى سننه ان النبي علمه السلام قال ... أنكم ركب مغضون يطا ون منكم مالا يجب عاسكم فاذاساً لواذلك فأعطوهمم ولاتسبوهم ولتدعوالهم وهذا حديث عظيم الموقع ف هددا الباب فندفع اليهم ماطلبوا من الظلم ولا تنازعهم فده ونكف ألسسنناء نسهم باعبد الله لا تعمل الدحل على من ظلا الدعاء علمه ولكن الثقة بالله فلامحنة فوق محنة أبرأهم علمه السلام الماجعلوه في كفة المنحنيق المقذفيه فى السارقال اللهم الكنه لم ايماني بك وعد اوة قومى فيك فانصرني عليهم واكفني كمدهم (وقال) مالك ابند يناروجدت في بعض الكتب بقول الله تعالى انى أنا الله ملك المول قلوب الملوك سدى فنأطاعنى جعلم معلمه رسمة ومنعصاني جعلتهم علمه نقمة فلاتشفاوا انفسكم يسب اللوك وأيكن توبوا الى الله أعطفهم علمكم وفي بعض الكتب ابن آدم ندعوعلى من ظلك ويدعوعلمك من ظلَّته فانشنت أجبنا لوأجبنا علدك وانشنت أخرت الامرالي يوم القمامة فيسعكم العنو (وقال) سلمان ين داود عليه ما السلام لا تجعل مله ألف الاعداء الكافاة ولكن الذة قالله وروى أبوداودفي السدين قال سرقت مطفة أعائشه ودنى عنها فعلت تدعو على من أخهذها فسمعها النثى عليه السلام فقال لاتستعى عنه بعني لا تخفي عنه فنهاها عن الدعاء على الطالم كما ترى فاذا قال المفاوم في دعائه اللهم لا توققه فقد دعاعلى المسه وعلى سائر الرعمة لا فه من فله توفيقه ظال ولوكان موققاما ظلك قان الشجب دعاول فيهزا دظله لك ومن الالفاظ المروية عن سلف هد ما الامة قولهم لوكانت عند نادعوة مستماية ماجعلناها الافي السلطان (وقال) الفضل

الفضل من الاخدار والابرار فاذا فرغوا فلت الهمة المالية الطعام مُ دعوت السالمين وأهل الفضل من الاخدار والابرار فاذا فرغوا فلت الهمة الوائد عوار بنا أن يوفق ملوكا وسائر من يلى علمنا و حعل البه أمر ناول اقدم معاوية المدينة دخل دار عمان فقالت عائشة ابنة عمان واأبتاه فقال معاوية المنه أمنا وأظهر ناله محلقت غضب واظهر والناطاعة تحتم احقد ومع كل انسان سيفه وهويرى مكان انصاره فان نكتنا عمر أدمن عرض المالمن (وروى) ان رجلامن العقلا وغصبه بعض الولاة ضعفة فاستعدى عليه الى المنصور فقال له أصلحك المته أد كراجتي أم أضرب التقيله المدلا فقال بل اضرب لى عليه الى المنه ورفقال له أصلحك المته أد كراجتي أم أضرب التقيله المهد لا فقال بل اضرب لى قيلها مدلا فقال بل اضرب لى غيرها وظنا منه الهلا المسرف وقها فاذ الرعرع واشتد فاوذى كان فواره وشكواه الى أبيه العلمان أباه أقوى من أبيه فاذار ادعقله واشتدت شكميت شكالى السلطان لعلمانه أقوى من سواه الحريث المناف المالي المنه فاذار ادعقله واشتدت شكميت شكالى السلطان لعلمانه أقوى من سواه فان انه نقال بل ننفذك واحراه الى المدهن فانه يتم والدن تعدد المناقة وحرمه الحداد المناف الماليات فالماليات فانه يقال من وحرمه المناف فان المناف الماليات فانه يقال المناف المناف فانه يقال المناف فانه يقال المناف الماليات فان المناف الماليات فانه يقال المناف فالمناف في مناف المناف المناف فانه يقال المناف في مناف المناف المناف في مناف المناف في مناف المناف في مناف المناف المناف في مناف المناف المناف في مناف المناف في مناف المناف المناف في مناف المناف المناف

(الباب الحادى والاربعون في كانكونوا يولى علمكم)

المازلاسه الناس يقولون اعالكم عالكم كاتكونوا ولى علىكم الى ان طفرت بهذا المعنى الفرآن قال الله تعالى و كذلك نولى بعض الظالمين بعضا و كان يقال ما أنكرت من زمانك فاغا أفسده علمك علن وقال عبدا لملك بن من وان انصفو فايا معشر الرعبة تريدون من اسبرة أي بكر وعرولا تسيروا في الوف الفسكم بسيرته ما نسأل الله أن يعين كالاعلى كل (وقال) قتادة فالت نواسرا ثدل الهنا أنت في السهاء و محن في الارض في كنف نعرف رضالة من سخطك فاوحى الله نما المائم اذا استعملت عليكم خدار كم فقد درضيت عنكم واذا استعملت عليكم شراركم فقد سخطت عليكم وقال عبيدة السلماني الهلي وضى الله عند به يا أميرا لمؤمنين ما بالله في مروعرا نطاع الناس لهما والدنيا عليه ما أضيق من شيرفات سعت عليهما ووامت أنت وعمان الملافة ولم سطاع والكاوقد اتسعت فصارت عليكما أضيق من شيرفقال لان رعبة أبي بكروع و كانوم ثلي ومثل عمان ورعبى اناليوم مثلك وشبهك (وكتب) أخ لحمد بن وسف يشكو اليه بحور العمال فكتب المه عد بن وسف بشخى لمن يتحمل المعصبة ان ينتكر العقو ية وما ارى ما انته فيه الامن شوم الذنوب والسلام

\* (الباب النانى والاربعون في بيان الحصلة التي تصلح بها الرعية) \*

اعلمان ادعى خصال السلطان الى اصلاح الرعبة وأقوا ها أثرافى غسكهم باديانهم وحفظهم اروآ تهم اصلاح السلطان نفسه وتنزهه عن سفساف الاخلاق وبعده عن مواضع الريب وترفيعه نفسه عن استعماب البطالة والمجون واللعب واللهو والاعلان بالفسوق وقد كانت صعبة محد الامين لذلك الرجل الخليسع والماجن الرقيع أبي نواس الشاعرو صعبة

عظيمة عليه أوهن بماسلطانه ووضع عندالخاص والعامقدره وأطلق السنة الخلق بالشمخ والثناء القبيم على نفسه فحلعه بذلك أخوه المأمون عن الولاية ووجه طاهر بن الحسين لمحادبته بيغدا دوحاربه حتى قتله وانفذيراً سه الى المأمون وكان يعمل كتبا تقرأ على المنابر من خراسان و بقف الرجل فيذم أهل العراق فيقول أهدل فسوق وخور وماخور ويعيب الامين بذلك فيقول استخصص أبانوا سشاعرا مأجنا مسكافرا استخلصه معمد الشرب الخود وارتبكات الماسمة ونيل المجارم وهو القائل

الافاسمة في خرا وقدل في الجر ، ولاتسمة في سرّا اذا أمكن الجهر و معاسم من موى ودعني من الكني ، فلاخسرف اللذات من دونها ستر

حق تغيرت عليمة نفوس الخلق وتنكرت الهوجوه الورى فلما بلغ الامين حسمه ما طلقه بعدان أخذ عليه أن لا يشرب خرا ولا يقول فيه شعرا في أواد السلطان اصلاح رعبته وهو مقاد على سي أخلاقه كان كن أراد بقاء الجسد مع فقد وأسه أوأراد استقامة الجسم مع عدم حياته وكن أراد تقويم الضلع مع اعوجاج الشخص وكيف يحيا النون مع فساد الما واقد اصاب الخلل في قوله اصلح نفسك تكون الناس تبعالك وقد يما قبل من أصلح نفسه أرغم أنف أعدائه ومن أعمل جده بلغ كنه أمانيه (ويستل) بعض المتكامم ينتقم الانسان من عدوه فقال ما صلاح نقسه ولاى الفتح المستى

اذا غدا ملك باللهو مشتغلا م فاحكم على ملكدبالو بل والمرب أمارى الشمس في المران هابطة م لماغدا وهو رب أللهو والطرب

وصحب الاشرادي رث الشركالر عاذا من على المستنجلت نتنا واذا من على الطيب المستخطيط فعال استمسلاح وعيدك وأنت فاسد وارشادهم وأنت غاو وهدا يتهم وأنت فال وقد سبق المثل ومن الحجائب أعشكال وتقول العرب ياطبيب طب نفسك وكيف يقد والاعمى على أن يعز فبعد للنعن تطهير يقد والاعمى على أن يعز فبعد للنعن تطهير غسر المعموب قبل تطهير نفسك كبعد الطبيب عن ابرا عمره من دا به مثله (وقال) بعض حكاء الهندان يبلغ الفرجل في اصلاح وجل واحد بحسن القول دون حسن الفعدل كا يبلغ رجل واحد في اصلاح ألف وجل بحسن القول وقد قال القائل

باأیها الرجل المعلم غسره \* هلا انقسال کان ذا التعلیم قصف الدوا من السقام لذی الضی \* حکیمای صحیه و آنت سقیم مازلت تلقع بالر شاد عقولنا \* عظه و آنت من الرشاد عدیم اید آ بنقسال فانمها عن غیما \* فاذا انتهات عنده فانت حکیم فهناك بقبل ما تقول و بقدی \* بالرأی مناك و بنفع التعلیم الاتنده عن خلق و تاتی مشله \* عار علی اذا فعلت عظیم

ولكن أقوى الاسماب فى صلاحهم عند فوت صلاحه استهماله عليهم الخاصة منهم ودّوى الاحلام والمروآت القائمة والاذيال الطاهرة فتى وأس العامة سراتهم فهو الطريق الى حفظ أديانهم ومروآتهم وعاسكهم عن الانهماك فى الحفظ ورات وملابسة المحرمات وقال الشاعر

لاتصلح الناس فوضى لاسراة لهم به ولاسراة اذاجها الهم سادوا (وقال) مردا الفارس خلتان في السلطان اقرب الحاصلات الرعية بماسوا هما ثقة الرأى وشدة الرحة وما آحق السلطان أن يسلل بالرعة كل سبيل يصلحون عليه و يستودون معه في فنذ يكون رئيس الرؤساء وأميرا على السادة والفضيلاء وان أهم لهم وركوب شهوا تهم ويقسط لذا تهم ذهبت أديانهم وسقطت مروآتهم وبقوا كاجاء المثل في الجاءة المذمومة تقول العرب في القوم لارؤساء فيهم ولا سروات بينهم هم سواسه به كاستان الحاد و تقول سواسة كاستان المحاد و تقول سواسة كاستان المحاد و تقول الشاعر

سواسة كاسنان الحارفلاترى ، لذى شيبة منهم على ناشئ فضلا

ولان يكون أميرا على الفضداد والرؤساء خير من ان يكون أميرا على الاخساه والرمادية والغوغا والادنياء (وقد قال) عبد الملائب مروان وماوقد استقام له الامر من يعذرنى من عبد الله بن عرفانه أبى ان يدخل فى سلطانى فقال بعض جلسائه تستخصره وتضرب عنقه وتستريح منه فقال عبد الملك و يلك اذاقتلت ان عرعلى من أكون أميرا والما الداود الى الجياز فى الدولة العباسية ليقتل من هناك من بنى أمية قال له عبد الله بن الحسن با ابن عماذا السرعت فى قتل اكفائك فن تباهى بسلطانك اعف يعف الله عنك فعفا (وقال) ارمطاطاليس اللاسكندراستصلح الرعمة وأذهب شرهم تكون رئيسا لاخيار عمد وحين ولا تكون رئيسا لاشرار مذمومين فسكون كراعى المقر

#### \* (الماب الثالث والاربعون فيما علك السلطان من الرعية) \*

كتب ارسطاطا ايس الى الاسكندر املك الرعية بالاحسان تظفر منهم بالمحبة فان طلب ذلك منهم بالاحسان هوأدوم بقاءمنهم بالاعتساف واعلم انك اعاملك الابدان فتخطاها الى القلوب بالمعروف (واعلم) اله اذاء ـ دل السلطان ملك قلوب الرعمة واذا جار لم علا منهم الاالرياه والتصنع وفي برا لمتقدمين قلوب الرعية خزائن ملوكها فأودعوها منشئ فليعلوا انهفيها (واعلم) أن الرعية اذا قدرت على ان تقول قدرت على ان تفعل فاجتهد ان لا تقول تسلمون أنتفعل وايسهذاخلاف ماروى عن معاوية ان رجلا أغلظله فجلم عليه فقيل له اتحلم على مثل هذافقال انى لاأ حول بين الناس وأاسنتهم مالم يحولوا بيننا وبين سلطانا وذلك ان تفسر مرقوله فاحتهدان لانقول بعنى اذاعدات لم يسكلموابشي وهذه السيرة أحسن من سيرة اردشيرالمارفع المهان جاعة من بطالمة قد فسدت زاتهم فوقع فن معاشر المأول اعماعلك الأجسادلا النمات وغيكم بالعدل لابالرضا وانعص عن الاعال لاعن السرائر (قات) واعاقيسن هذه السرقان عزعن الاولى لانملك الاحسادقد مكون بالعدل والظلم وملك القلوب لأمكون الابالعدل واير هدام ووله وقد رفع المه انك ركبت أمس في عدة قليلة وتلك حالة لا يؤمن اغتمال الاعداء فها فوقع من عما حسانة أمن أعدام وماأحسن مأقال عبد الملك بن مروان بأأهل الشام انماأ فالكم كالظليم الرائح على فراخمه يثقى عنهم القذر وياعدعنهم الجر ويكنهم من المطر ويحميهم من النسباب ويحرسهم من الذئاب يا هل الشام أنتم الجبة والرداء وأنتم العدة والحداء وقالت العيم أسوس الملوائمن فادرعيته الى طاعته بقاويم اولا يندفي للوالى أن رغب في المكرامة التي بنااها من العامدة كرها والمكن في التي يستعقها بحسن الاثر وصواب التدبير وفال عرب عبد العزيز الى لاجع ان أخرج المسلير أمر امن العدل فاخاف ان لا تحمله قلوبهم فأخرج معده طمعا من طمع الدنيا فان تفرت القلوب من هدا المكنت الى هدا وقال مهاوية لزياد من أسوس الناس أنا أو أنت فقال يا أمير المؤمني ماجعل الله وجلاج فظ الناس بسيفه كن اسمع انناس وأطاعو اله باللين ويروى ان سليما مولى زياد نفر بزياد عند معاوية فقال معاوية المكت في الدنا والمنافي المكت في أدرك أكثر منه بلساني

#### (الباب الرأبع والاربعون فى التحذير من صحبة السلطان)

اتفقت-كما العرب والعجم ووصاياهم على النهبى عن صحمة السلطان قال فى كتاب كالمله ودمنه ثلاثة لايسلم عليها الاالقليل صحية السلطان وائتمان النساءعلي الاسرار وشرب السمعلي التجربة وكأن يقال قدخاطر بنفسه من ركب الصروأعظم منه خطرا صحبة السلطان وقال مردك أحق الامور بالتنت فيهاأ مرااسلطان فأنه من صحب السلطان بعسرعقسل فقدايس شمارا لغرور وفى حكم الهندأ يضاصحمة اكسلطان على مافيها من العزوا لثروة عظيمة الخطر وانماتشبه بالجبل الوعر فيها التمار الطمية والسياع العادية والثعابين المهدكة فالارتفاء المهشديد والمقام فممأشته وليس شكافأ خبرالسلطان وشبرم لان خبرالسلطان لايعمدو من يدالحال وشرااسلطان فدريل الحال ويتلف النفس التي لهاطلب المزيد ولاخسرف الشئ الذي في سلامته مال وحاه وفي نكسته الحائجة والتلف والهذا لماقسل للعتابي لملا تحسب السلطان على مافدك من الادب قال انى وأيته يعطى عشرة آلاف فى غيرشى ويردى من الصور ف غیرشی ولاأ دری أی الرجلین أکون (وأخبرنی) أبو العباس الحجازی و کان بمن دقرخ أرض الهندوالصينوانهي الحاصين الصدين الحجبل المياقوت بالهندوان فيه أهابين ليس ف معمور الارض أعظم منهافان الواحدمنها ليبلع الثورصي فلايصل أحد الحذلك الجبل ولايقربه فاذا كثرت الأمطار أحدرت السيولمنه ألحصى وسائرمافيهمن المنافع الىمستقر المياهعلى مسمرأ مام من الحمل فسحث النياس ذلك المصى فموحدفه الواحدة بعد الواحدة من أعجار الماقوت وقال سعاوية لرجل من قريش المال والسلطان فانه يغضب غضب الصدى ويرضى رماالصيى وببطش بطش الاسد وقال المأمون لوكنت رجلامن العامة ماصحبت السلطان وقال الاحنف بنقيس ثلاثة لاأقولهن الالمعتسيرين لاأخلف حلسبي الايما أحضرهه ولا أدخل في أمر لا أدخل فعه ولا آتى السلطان الاان يرسل الى وقال اس المقفع لايتسه ان وجدت من السلطان وحميته غنى فاغن عن نفسك والتزله جهدك فائه من يأخده السلطان يعقه يحلبينه وبنزلذة الدنهاوم الاباخذه بعقه مكسمه الفضعة في الدنها والوزرف الا تخرة وقال معون سمهران قاللي عرس عسدالعز بزيامهون احفظ عني أربعا لاتصعب سلطانا وان أمرته مالهروف ونهمته عن المنكر ولاتخلون مامرأة وان قرأتها القرآن ولاتصل من قطع رجه فانه لك أقطع ولاتد كلم بكلام الموم تعتذره نه غدا (وفي منثور الحكم) كثرة الاشغال مذه له عن وجود اللذات بكنهها وكم قدراً يناو بلغنا بمن صحب السلطان من أهــل الفضل والعقل والعلم والدين ليصلمه ففسده ويه فسكان كأقال الاول

عدوى البليدالي الجليد سريعة ه والجريوضع في الرماد فيغمد

ومشلمن يصحب السلطان المصلحة مشكره ودمنه لا يستعدمن المتلى بصحبة المولئفانة لاعهدالهم ولا وفاء ولا قول وفاء ولا يكرم عليهم احد الاأن يطمعوا فيماء خدوة في وعند في المولئفانة لاعهدالهم ولا وفاء ولا قريب ولا حجم ولا يكرم عليهم احد الاأن يطمعوا فيماء خدوة في وقال بزرجه ولا تفاد اقضوا حجمة السلطان الابالطاعة والسلال ولا وأخاة الاخوان الاباللين والمواساة (وقال) بعض حكما الفرس المال والسلطان مفسدان لكل أحد الالرجل له عقد كامل وقالت الحكما صاحب السلطان كراكب الاسد يتعافه الناس وهو لمركب وقوف وقالوامن لزم باب السلطان كراكب الاسد يتعافه الناس وهو لمركب ألى حاجته كالمكرم لا يتعلق باكم السلطان بصب بهدل وكفام الغيظ واطراح الاذى وصل الحاجته كالكرم لا يتعلق باكم الشحر لكن بادناها وكانت العرب تقول ان لم تكن من قربا الملك فكن من بعدا أنه (وف) حكم الهندا عامثل السلطان فى قله وفائه مع أصحابه وسحاء نفسه عن فقده منهم كمثل الصبى والمكتب كلاذهب واحد جاس آخر والعرب تقول السلطان ذوغ حدوات وذو سوات وذو تدرا

## (الباب الخامس والاربعون في صحبة السلطان)

قال ابن عباس قال لى أبي بابني انى أوى أميرا لمؤمنين يستخلدك ويستشيرك ويقدمك على الاكابر م أصحاب مجدعله السلام وانى أوصمك بخلال ثلاث لاتفشد لهسرا ولا يجربن علمك كذبا ولاتغتانعندهأحدا إقال)الشعبي قلت لاينعماس كلواحدةمنهن خسيرمن ألف قال اى والله ومن عشرة آلاف وقالوا صحبة السلطان بالحذر والصديق بالتواضع والعدو بالجهر والعامة بالبشر ولاتحكم لاحد يحسن رأى الملك الابحسن أثره (قال) بعض الحكا لأتستطلع السلطان مأكمك ولاتفش مأأطلعك علمه من أدل على السلطان استثقله ومن امتن عليه عاداه ومن أظهر انه يستد بروما عده (وقال) بعض الحبكه ادا وادك السلطان تأنيسا فزده اجلالا واذاجعلك السلطان أخافا جعلهأنا وأنزادك احسانافزد مفعل العمدمع سلده وان ابتايت بالدخول على السلطان مع الناس فأخذوا في الثناء علمه فعلمك بالدعاءله والنزلت منه منزلة الثقة فاعزل عنه كادم الملق ولاتكثرف الدعا الهعندكل كلة فأن ذلك شدمه بالوحشة والغربة الاان تكلمه على رؤس الناس فلاتألوا بماعظمته وذكرته وقاله النااةفع اتبكن حاحتك فى سلطانك ثلاث خلال رضار بكورضا سلطانك ورضاءن تلى علمه ولاعلمك ان تلهوعن المال والذخر فسمأ تبك منهما ما يكني ويطيب (وقال) مسلم بن عرولن خدم السلطان لاتغتر بالسلطان اذاأد تاك ولاتتغيراذاأ قصاك وروى ان يعض الملوك استعمب حكما فقال له أصيمك على ثلاث خلال قال ومآهن قال لاتهتك لحسترا ولاتشتر لى عرضا ولاتقمل في قول قائل حتى تستشعرف قال هذالك فالى عندل قال لاأفشى للسرا ولاأ دخرعنك نصحه ولاأوثرعليك أحددا قال نع الصاحب المستحديانت وقيل لعبد الله بن جعفر مااللرق فال الدالة على السلطان والوشة قبل الامكان وقال ابن المقفع أولى الناس بالهلسكة الفاحشة المقدم على السلطان بالدالة وقال يعبى بن خالد الدالة تقسيد الحرمة القيديمة وتضر بالمحية

المتأكدة وقال بزرجه را ذا خدمت ملكامن الماول فلاتناه مق معصدة خالقات فان احسانه المحافوق احسان الملك وا يقاعه بك أغلظ من ا يقاعه الصحب الملول بالهيبة لهم والوقاد لا نما احتجب واعن الناس اقدام الهيبة فلا تترك الهيبة وان طال انساب م فهو حسبهم منك لا تعط السلطان مجهودك في أول صحبتاله فلا تجديد مالمزيد موضعا ولكن دع للمزيد موضعا علم السلطان وكانك تتعلم منه وأشر عليه وكانك تستشيره اذا أحلك السلطان من نفسه بحيث يسمع منك و يتق بك فايالة والدخول بينه و بين بطانته فانك لا تدرى متى يتغير لل فيكون عونا عليك ايالة ان تعادى من اذاشا ويطرح ثيابه ويدخل مع الملك في ثيابه فعل وفي الامثال القدعة أحذر وماة المخدة وقده قبل

ليس الشفيع الذي يأتمِك مؤترزات مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا وفى الامثال لاتدل فتمل ولاتوجف فتجيف وقال الرشد لاستمعل ابن صبيح اياك والدالة فأنها تقسدا لحرمة وقال سلمان بن داود عليهما السلام لا تغش السلطان ولا تقعد عنده وقال المسكاء شذة الانقياض عن السلطان تورث التهمة وشدة الانساط تفترياب الملالة واعلمان من طلب العز بلاذل كانت عرقسعه الذل أو زمنزلتك عند السلطان عثل ما كتسبتهامن الجدوالمناصمة واحذران يحطل التهاون عمارقاك السه التعفظ ان أثنق الناس بالسلطان صاحمه مكان أقرب الاشماء الى النارأ سرعها احتراقاً من لزم ماب السلطان بصسر جدل وكظمالغيظ واطراح الاذى وصلالى حاجته (وقال الاحنف بن قيس) لاتنقبضواعن السلطان ولاتها لكواعلمه فانه من أشرف على السلطان أرداه ومن تضرع له يتخطاه \* وقال ابن عماس رضى الله عنه ثلاثة من عاداهم عادت عزته ذلة السلطان والولد والغريم وإعلم انه اغما يستطمع صمية السلطان أحدرجلين امافا ومصانع بالحاجته يشبوره ويدلم بمصانعته وامامغفلمهن لا يحسده أحد فامامن أرادان يصب السلطان الصدق والنصيحة والعفاف فقلمانستقيم له صحبته لانه بجمع علمه عدوالسلطان وصديقه بالعداوة والحسد اما الصديق فسنافسه في منزلته فيطون عليه لنصيحته له فاذا اجتمع عليه هذان الصنفان كان قد تعرض للهلاك \* وقال دهض الحكامن شارك السلطان في عز الدنماشاركه في ذل الا تخرة لا يوحشك من السلطان اكرام الاشرار فانذلك لاضرورة الهدم كايضطر الملك الى الحجام فشرط قفاه ويخرج دمه (وف الامنال) لاحلمان لاسفهه بوكان ابن عراد اسافر الى مكن استحدب معد وجلافيه مافيه يستدفع به شرااسفها وأهل الوغادة والدغارة وقال المعتصم الالسلطان اسكرات فنهاالرضاعن أستوحب السفط والسفط على من استوحب الرضا ومنه قول المكا خاطر من البحر في البحر وأعظم منه خطر امن صحب السلطان وقال ابن المقفع لابنه لاتعدن شترالسلطان شتماولااغلاظه اغلاظافان رج العزة تبسطه فيغيرياس ولاسفط (وقالساميد)أحد حكا الفرس أربعة أشيا بنبغي ان تفسر للفهم كا تفسر للبلمد ولايتكل فهاعلىذ كاأحد تأويل الدين واخلاط الادوية وصفة الطريق المخوف والرأى في السلطان واعد لمان السلطان اداانسطع منث في الا خرنسي الاول فارحامهم مقطوعة وحمالهممصرومة الامن رضواعنه فى وقتهم وساعتهم واذارأ يتمن الوالى خلالا لاتنبغي

فلاتكابده على ردها فإنه ارياضة صعبة لكن أحسن مساعدته على أحسن رأيه فاذا استحكمت منه ناحية من الصواب كان ذلك الصواب هو الذي يبصره الخطايا اللطيفة أكثر من سميرك واجعل العدل من حكمت فان العدل يدعو بعضه الى بعض فاذا تمكن اقتلع الخطأ ولا تطلب ما قبل الوالى بالمستقلة ولا تستبطئه وان أبطأ ولكن اطلب ماقيله بالاستحقاق والاستيناه فاذك اذا استحققة تما تاكم من غيرطلب واذالم تستبطه كان أعلله وقال يحيى بن خالد الحميت السلطان فداره مداراة المرأة العاقلة التسيحة الزوج الاحق المبغض وقال يحيى بن خالد لبعض اخوانه تذكر لى هرون الرشيد فقال له ادص بقليله من كثيره واياك ان تحفظ في كون اسخط منك

\* (الباب السادس والاربمون في سيرة السلطان مع الجند) \*

اعلمان الجندعد دالملك وحصونه ومعاقله وأوتاده وهم جاة السضة والذابون عن الحرمة والدافعون عن العورة وهم جنن الثغور وحراس الانواب والعدة للعوادث وامداد المسلين والحدالذى ياني العدو والسهم الذي يرمىبه والسلاح المدفوع في نحره فبهم يذبءن الحريم وتؤمن السبل وتسدالنغور وهمءزالارض وجاة النغور والذادة عن الحريم والشوكة على العدووعلى الجندالجدعنداللقاء والصرعنداللاء فانكانت لهم الغلبة فلمعنواف الطلب وانتكن عليهم فليكسروا الاعنة وليجمعوا الاسنة وليذكروا أخبارغدوينبغي للملكان يتفقد جنده كتفقد صاحب الستان بستانه فيقلع العشب الذي لا ينفعه فن العشب مالا ينقع ومعذلك بضربالنبات النافع فهو بالقلع اجدر ولايستصلح الجندالابادرار أرزاقهم وسد حاجاتهم والمكافأة لهمءلي قدرعنائهم وبالأثهم وجنودالملوك وعددها وقف على سعودالائمة ونحوسها وقالأبرو بزلاب مشبرويه لانوسعن على جندك فيستغنوا عنك ولاتضيق عليهم منضح وامنك واعطهم عطاء قصدا وامنعهم منعاجه لا ووسع عليم فى الرخا ولا نوسع عليهم فالعطام ولماأفضى الامرالى أي جعفر المنصورانفذ جيشا وقال لقواده سمروا عمل هذه المسيرة تم قال صدق الاعرابي اجع كلمك يتبعث فقام أبو العماس الطوسي فقال بالممرا لمؤمنين أخشى أن يلوحله غيرك برغيف فيتبعه ويدعل (ويروى) ان كسيرى صنع طعاما في معاط فلما فرغوا ورفعت الاكان وقعت عسه على رجل من أصحابه قدأ خداماله قيمة كشرة فسكت عنه وجعل الخدم يرفعون الا لات فلم يجدوا الجام فسمعهم كسيرى يتكلمون فقال مالسكم فقالوا فقدنا جامامن الجامات فقال لاعامكم أخذه من لايرده ورآه من لايفضعه فلاكان بعد أيام دخل الرجل على كسرى وعليه حلية جملة وحال مستحدة فقال له كسرى هذامن ذال قال نعم ولم يقل له شبأ (وسئل عمروبن معاذ) وكان على الصوائف بم قدرت على جيوش الصائفة وكان يغزوف كل سنة و يجر الحيوش الى بلاد الروم فقال بسمانة الظهر والقديد وكثرة السكعك (وروى) ان بعض أمرا المرب كان ظالم الرعبة وشديد الاذى لهم فى أمو الهم فعوتب فى ذلك فقال اجع كليك يتبعد فوشواعليه فقتاوه فتربه بعض الحكافقال رجاأ كل الكلب صاحبه اذالم يشبعه

\* (الباب السابع والاربعون في سيرة السلطان في استمبا المراج)\*

أيها الملذمن طالء دوانه ذال سلطانه واعلم ان المال قوة السلطان وعمارة المملكة ولقاحه

الامن ونتاجه العدل وهوحص السلطان ومادة الملك والمبال أقوى العددعلي العيدو وهوذخبرة الملك وعارة المملكة وحياة الارض ومنحقه ان يؤخذمن حقه ويوضع فحقه وبمنع من سرف ولايؤ خدمن الرعية الامافض ل عن معاشها ومصالحها ثم ينفق ذلك في الوجوه التي بعود عليها نقعها فياأيها الملك احرص كل الحرص على عمارة الارضان والسلام أيما الملك مرجياة الامو الىبالرفق ومجانسة الخرق فان العلقة تنال من الدم بف يرأدى ولا مهاع صوت مالاتناله البعوضة بلسعتها وهول صوتها (ولماءزل عثمان) عروين العاص عن مصر استعمل عليها ابنأبي السرح فحمل من المال أكثرهما كان يحدمله عرونقال عممان ماعرو أشعرت ان اللقاح درت بعدد لم فقال عروذلك لانكم أعفهم أولادها ، وقال زياد احسنواالى المزارءين فانكم لم تزالوا نهاناما منوا وفى نثورا ككمة من جاوز في الحلب داب الدم (وفي الامثال) اذا استقصى العجل في مصامه رفصته وقال جعفر بن يعيى الخراج عود الملك ومااستغزو بمثل العدل ولااستتر بمثل الظلم وأسرع الامورف خراب البلاد تعطدل الارضين وهلاك الرعبة وانكسارا للراح بالحور والتحامل ومثل السلطان اذاحه لءلي أهل الخراج حتى ضعفواءن عمارة الارضين مثل من يقطع لجه ويأكاه من الجوع فهووان قوى من ناحية فقدضعف مناحمة وماأدخل على نفسهمن الوجع والضعف أعظم بمادفع عن نفسهمن ألم الجوع ومشلمن كاف الرعمة من الخراج فوق طاقتها كالذي يطسن سطعه بتراب أساس يسته ومنيدمن حزالعه موديوشانا انيضعف فتقع الخيمة واذاضعف المزارعون يحزوا عن عمارة الارضين فيتر كونها فتخرب الارص ويهور الزراع فتضعف العمارة فيضعف الخراج وينتج ذلك ضعف الاجناد واذاضعف الخند طمع الاعداع في السلطان أيها الملك كن عايق فى يدرعيد كأفرح مذك بما تأخذ منها لا يقدل مع الصلاح شئ ولا يبقى مع الفدادشي وصيانة القلمل أولى من تربية الجليل فسلامال لاخوق ولاعيله المصلح (وروى) أن المأمون أرق ليسله فاستدعى سميرا فدته بعديث فقال باأمهرا اؤمنين كأن بالموسل بومة وبالبصرة بومة فطبت ومة الموصل الى نومة البصرة بنتها لابنها فقالت يومة المصرة لا أنسكمك أبنتي الأان تعمل في صداقها مائة ضعة خراب فقالت بومة الموصل لاأقدر علها الات ولكن ان دام والهذا سله الله عليناسنة واحدة فعات الدنائ فالفاسته قظ المأمون وجلس المظالم وانصف النأس بعضهم من يعض وتفقدا مر الولاة (وجمعت) بعض شموخ الانداس من الاجناد وغيرهم بيقولون مازال أهل الاسلام ظاهرين على عدوهم وأمر العدد وفي ضعف وانتقاض لما كانت الارض مقطعة فىأيدى الاجنادف كانوا يستغلونها وبرفقون بالفلاحين وبربونهم كابربي التاجر تحارته وكانت الارض عامرة والاموال وافرة والاجنادمة وافرين والكراع والسلاح فوق مايحتاج السمالى ان كان الاص في آخر أيام ابن أي عام فردعطايا الخنسد مشاهرة بقيض الاموال على النطع وقدم على الارض جباة يجبونها فاكلوا الرعايا واجتاحوا أموالهم واستضعفوهم فتهاربت الرعايا وضعفواعن العمارة فقلت الجبايات المرتفعة الى السلطان وضعفت الاحنادوقوى العدوعلى بلادالمسلمن حتى أخذالك برمنها ولمرن أمر المسلمن في نقص وأمرااه دقيف ظهورالى اندخلها المتلثمون فردوا الاقطاعات كاكتف الزمان القديم ولآ

## أدرى ما يكون ورا • ذلك

\*(الباب الثامن والاربعون في سيرة السلطان في بيت المال) «

وهنذا بابسلكت فيمسلوك الطواثف والهندوالصينوا لسند ويعض ملوك الروم خلاف سهرة الانساء والمرسلين واعلمها والراشدين فكانت الملوك تدخر الاموال وتحتصبها دون الرعمة وتعيدها ليوم كريهة على ما بينافي البياب قبله وكانت الرسيل والخلفا وبعدهم سيذل الاموال ولاتدخرها وتصطنع الرعبة ويوسع عليهاف كانت الرعبةهم الاجناد وألحاة وهذه سيرة نسنا عدصلى الله علمه وسلم وقدعلم أنجوعه كان أكثرمن شيعه وانه مات ودرعه مرهونة فيصاع شعد برعند يهودي وكذلك الخلفاء الراشدون يعدمأنو بكروعروعمان وعلى واسه الحسن وعربن عبدالعزير وانالني علىه السلام لمافتح الله عليه اليمن كان تعبي له الاموال فمفرقها لمومها وقدوق عف المسحد وتفرش الانطاع ويفرقها من الغدو لم يكن له بيت مأل (وروى) أبود اود في السنن أنّ الذي عليه السلام صلى العشاء الا خود ثم دخل عربه وخرج مسرعاوفى ديه خريقة فيهاذه وقسمه غمقال ماظن المعد لوادركه الموت وهذاعنده ولم يكن للذي عليد الدلام بيت مال ولاللغلفاء الراشدين بعده وانما كانت الخلفاء تقسم الاموال التي حييت من حلها بين المسلين ورعما يقضل منها فضلات فيعدل في بيت فن حضر من غائب أواحداج من حاضر قسم له حظمه م يفرق حتى لا يبقى فى البيت منه درهم كاروى ان امرا لمؤمن من على بن أبي طالب رضى الله عند ما شرف على بيت المال وفسه مال فقال ما مضاء والمراءا منى والمرى وغرى غدرى مأمر فقسم جميع مافيده على المسلين وأص قنبراأن يكنسه ويرشه تمدخل فصلى فعه تم كثيرمن الملوك ساروافى الاموال على نحوهده السيرة من ماول الاسلام وماول الروم ومعظم ما أهلك بلاد الاندلس وسلط عليها الروم انالروم التي كانت عجاورنالم تكن لهم بيوت أموال وكانوا بأخذون الحزية من سلاطين الاندلس ثميد خياون الكنيسة فيقسمها سلطانهم على رجاله بالطاس و بأخد فدمث ل مايأخ ذون وقدلا يأخ ف شمأمنها وانما كانوا يصطنعون بهاالرجال وكانت سلاطمننا تعتب الاموال وتضميع الرجال فكان للروم يوت رجال وللمسلم يوت أموال فهدنه المله قهروناوظهرواعلمنا وكانمن مذهب هداالمذهب ولايدخر الاموال تضرب فمه الامثال ويقال عدة الملك سالمال وصديقه حنده قاد اضعف أحده ما قوى الآخر واداضعف مت المال يسلله للعماة قوى الناصر واشتذبأس الجند وقوى الملك وإذا قوى مت المسال وامتلا الاموال قل الناصر وضعنت الجاة فضعف الملك قو ثبت عليه الاعداء وقدشاهدنا ذلك في الادالانداس مشاهدة وإذا كان الدفاع في الرجال لا في الاموال واعلىدفع بالاموال بواسطة الرجال فلاشك ان يترجال خيرمن يتمال وقد قال بعض الماول الأسميا ي لا تجمع الاموال لتتقوّى بهاعلى الاعداء فان في جعها تقو بة الاعداء يعيني اذا جعت الاموال أضعفت الرجال فيطمع فيلذا اصديق وينب عليك العدقر وانمامثل الملك في عليكته مثل رجله بستان فيهاعين معينة فانهو قامعلى البستان فاحسن تدبيرها فهندس أرضها وغرس أشمارها وخلرعل جوانبها تمأرسل عليها الماء اخضرعودها فقويت اشحارها

وأينعت تمارها وزكت ركاتهما فكانواجيعا فىآمان من الضبعة ولايخافون فقرا ولا شتاتا وانءورغبفىغلتما وجناهاولم ينفقفيها مايكفيها ولإسأفاليهامن المامما يرويها رغبةفى الغلة وضنة بالمال ضعفت عبارتها ودقت اشحارها وقلت ثمارها وذهبت غلتها ومحق الدهرماجيني منغلتها فافتقرا القوم وهلكوا وتشتتوا ومشال الملاف فيحسع المال يتقوى به على عدقه مشلطا تريتف ريشه وعص أصولها ويأكل مانع منها فالماهطمهما وأعجبه خصب جسمه على ذلك وقوته على عدقوه فلم زل كذلك حتى خف ريشه فسقط الى الارض فا كلتمه الهوام والحشرات (ورأيت) في أخيار بعض الملوك ان وزيره اشار علمه يجمع الاموال واقتناء الكنوز وقال ان الرجال وان تفرقوا عنك الموم فتي احتمتهم عرضت عليهم الاموال فتها فقواعلمك فقالله الملك هل لهذامن شاهد فال نع هل بحضرتنا الساعة ذباب قال لا قال فاحر باحضا وحفنة فيما عسدل فضرت فتساقط عليها الذباب لوقتها فاستشار السلطان يعض أصحبانه فيذلك فنهاه عن ذلك وقال لاتغسر قلوب الرجال فلمسرفي كلوقت أودتهم حضروا فسأل هل لذلك من دليل قال نع اذا أمسينا سأخير للفل أظلم الليل قال الملك هات الجفنة فحضرت ولم تحضر ذبابة واحدة (وقدروينا) عن سيرة بعض السلاطين في أرض مصر وكانقدملكها وكان اسمه يلدقور انه كان يجمع الاموال ولا يحف ل الرجال فقالله أصحابه انأميراطموش بالشاموهو بتواعدك وكاته قدقدم علمك فاستعدالرجال وانفق فيهسم الاموال فأومأ الىصماديق موضوعة عنده وقال الرجآل فى الصماديق فغزا أمعر الجيوش ذلك الملك في مصروقتاله وتسلم الصناديق والملك فكان رأيه رأيا فاسدا لان رجالًا يقمهم لوقته ويصطنعهم لحاجته أغابكونون أجناد المجتمعين وشردمة ملفقين لس فيهم عناء ولاعندهم دفاع ولاعمارسة للعروب (ومن السعر) المروبة في هذا الساب انهلما فتحت العراق بحى وبالمال اليءم فقيال صاحب مت المال أدخساه مت المال فقيال لاورب الكعبة لايؤ وي تحت سقف مت حيق نقسمه فغطى في المسجد دمالانطاع وحرسه رجال من المهاجرين والانصار فلماأصيح نظرالى الذهب والفضة والماقوت والزبرجد والدريتلائلا فبكي فقىالله العباس أوعبد الرحن بنءوف ياأميرا لمؤمنين واللهماهذا بيوم بكاء وأحكنه يوم شكروسرور فقال انى واللهماذهبت حبث ذهبت ولمكنه واللهما كثره فافى قوم الاوقع بأسهم ينهم تمأقبل على القبلة ورفع يديه وقال اللهم انى أعود بكأن أكون مستدرجافاني أسمعات تقول سنستدرجهم من حمث لا يعلون غم قال أين سراقه بنجعشم فاتى به أشعر الذراعين دقيقهما فاعطاه سوأرى كسري وقال السهما فقعل فقال فل الله أكبرقال الله أكبر عال قل الجدلله الذي سلمه ما كسري وألسمه ماسراقة بن جعشم اعرا سامن بني مدلج ثم قبلهما وقال ان الذي أدى هـ فـ الا من فقال له رحل أنا أخبرك أنت أمن الله تعالى وهم يوَّدُون المك ماأديت لله تعمالى فاذا وتعت وتعوا قال صدقت واعا أليسهما سراقة لان الني صلى الله علمه وسلمقال اسراقة ونظرالى دراعيه كانى بالقدايست سوارى كسرى ولم يجعل له الاالسوادين (ولماولي أنو بكر الصديق) وضي الله عنه جاء مال من العمال فصب في المسجد وأمر فنادى من كانه عند وسول الله صلى الله عليه وسلم دين أوعدة فليحضر قال أبو أبوب الانصاري فحشه

فقلت باخلىفة رسول الله ان الذي صلى الله عليه وسلم قال لى لوقد جائى مال أعطيت في هكذا وهكذا وأشار بكفية فسكت عنى ثم انصرفت وعاودته فسكت عنى ثم انصرفت وعاودته فقلت اما أن تعطيني واما أن تعلى عنى فقال ما أيخل عنك اذهب فحد فحف من ما فار عدم فقد دتم افو جدت فيها خدم ائتة دينار وأبو أبوب من أغنيا الانصار وهونزيل النبي صلى الله عليه وسلم دل الحديث على ان بيت المال الغنى والذه يرودل أبضا انه لا يجب أن يساوى فعد

جسع المسلين بلذاك موكول الى اجتهاد الامام «(نصـــل)» قال المسن بنعلى الاسدى أخربي أبي قال وجدت في كتاب قبطى باللغة الصعيدية بمانقل بالعربيسة مبلغ ماكان يستخرج لفرعون يوسف من أموال مصريحق المراج يمايؤ خسدمن وحوه الحمايات استفواحدة على العدل والانصاف والرسوم الحمارية من غيرا ضطهاد ولامناقشية وبعيدوضع ما يجب وضيعه لحوادث الزمان نظرا للمعاملين وتقوية لحالهم من العدين أربعة وعشرون ألف ألف وأربعائة ألف دينا و من ذلك ما ينصرف في عارة البلاد لحفر الخليج والانفاق على الجسور وسدة الترع واصلاح المنشآت تمتقو يتمن يحتاج الىتقو يتممن غبررجوع علمه بها لاقامة العوامل والتوسعة في الميذاروغير ذلك من الاكات وأجرة من يستعان به لحل المبذار وسائر نفقات تطبيق الارضين عماعمائه ألف ديسار ولما ينصرف في ارزاق الاوليه الموسومين بالسلاح ومن في جلتهم من الشادية والغلمان وأشماعهم وعدة جميعهم مع ألف كانب موسومين بالدواوين سوى أتباعهم من الخزان ومن يجرى مجراهم مائة ألف واحدى عشر ألف دينار وثمانية ألف ألف درهم ولما يتصرف للارامل والايتام يرضون به من يت المال وان كانوا غير عتاجين حتى لايخلوأ مثالهم من برقرعون اربعها تتألف دبنار ولما ينصرف فى كهنة برابيهم وساتر يوت صداواتهم ماتتنا الف دينار ولما ينصرف في الصدقات عمايص صديا وينادي رات الذمة من رجل كشفِيَّ وجهه لفاقة ولم يحضر فيحضر لذلك من يحضر ولا بردأ حدد والامنا وجلوس فاذا رأوا انسانالم يجروسه بان باخذافرد ومدهد قبضه ماقبضه حتى اذا فرق المال واجتمع من هذه الطائفة عددد خسل أمنا مفرعون المه وهنؤه بتفرقة المال ودعوا له بطول المقاءودوام العز والسسلامة فأنهى السمسال تلك الطائفة فيأحر بتغيب يرشعثها بالحسام واللباس تمءته السماط فيأكلون بين يديه ويشر بون ويستعلممن كل واحدسبب فاقته فان كان ذلك من آفة الزمان ودعليه مثل ما كان اوان كان سووراى وتدبير غيرمس تقيم ضمه الى من يشرف علمه ويأخده بالأدب والمعرفة التى لايصلح الابهاما ثناأ لف دينار ولما ينصرف من نفقات فرعون الراتية استنهما تتاأان دينار تكون النفقات على ماتقدم تفصيلها تسعه آلاف ألف وعاعائة الف دينار ويحصل بعد ذلك ما يتسله يوسف الصديق عليه السلام و يحصد له الفرعون في ست المال انوائب الزمان أوبعة عشر ألف ألف وسمائه ألف دينا و (وقال أبورهم) كانت ارض مصرأ رضامديرة حتى أن الما المعرى تحت منازلها وأفنيتها فيحب ومكنف شاؤا ويرساوه كنف شاؤا وذلا تول فرعون ألبس لح ملا مصر وهذه الانها رتيجرى من تحتى أفلا تسمرون وكأن ملك وصرعظها لم بكن في الأرض أعظهم من ملك مصر وكانت الجنات بحيافتي الندل تملة لا ينقطع منها ني عن في والزرع كذلك من اسوان الى وشديد وكانت أرض مصر كالها

تروى منستة عشرذوا عالمادبر وافى جسورها وحافاتها والزروع مابين الجبلين منأقلها المى آخوها وذلك قوله تعالى كمتر كواءن جنات وعيون وزروع ومقامكي بمونعمة كانوافيها هٔ كهين والمقام الكريم المنابر وكان جها ألف منبر (وقال عبد الله بن عمر بر) استعمل فرعون هامان على حفر حليم سردوس فاخد فى حفره وتدبيره فحمد لأهدان القرى يسألونه ان يحرى الخليج تحتقر يتهم ويعطوه مالاوكان يذهب به من قرية الى قرية من الشرق الى الغرب ومن الشمال الى القبلة ويسوقه كيف أواد فليس في مصرخليج أكثر عطوفا منسه فاجتمع له من ذلك أموال عظمه فحملها الى فرعون وأخبره بإخبر فقال له فرعون انه ينبغي للسميد أن يعطف على عسده ويفيض عليم من خزا تنده وذخائره ولابرغب فما بايديم مردعلي آهل القرى ماأخدت منهم فردعلهم أموالهم فهذه سيرةمن لايعرف الله ولايرجو لقاء ولايخاف عذابه ولايؤمن موم المساب فكمف يجب أن تكون سمرة من يقول لااله الاالله ولوقن بالحساب والثواب والعقاب (وقال ابن عباس) وضي الله عنهـما في قوله تعالى اجعاني على خزائن الارض انى حفيظ علي قال هى خزائن مصر وكانت أربع بن فرسخا فى مثلها ولم يطع الوسف فرعون و يحلفه وينوب عنه الابعدأن دعاه الى الاسلام فاسلم فينشذ قال اجعلني على خزاتن الارض (ولمااستوثق)أمربوسف الصديق عليه السلام وكدل وصاوت الاشساء المه وأرادر بكأن يعوضه على صهرملالم ركب محارمه وحلت سنوا اغلاء والجوع مات العزيز وذهبت الذخائر وافتقرت ذليخا وعي بصرها وجعلت تشكفف الناس فقيسل لهالوتعرضت للملك اعله يرحدن ويغنيه ك فطالما حفظتيه واكرمته ثم قيسل لها لا تفعلي لانه ربما يتذكر ما كان منك السهمن المراودة والحس فيسي المكو يكافئك فيماسم ق منك المهفقال أنا أعلم بحلموكرمه وجلست له على راسة فى طريقه يوم خروجه وكان يركب في زها مائه ألف منعظما ومه وأهل علكته فلاأحستيه قامت وقالت سحان من جعل الماول عسدا بمعصيتهم وجعل العسدماو كابطاعتهم فقال بوسف ومن أنت قالت أناالتي كنت اخدمك على صدور قدمى وأرجل جنك بدى وأكرم منواله بعهدى وكان مني ما كان وذقت وبالأمرى وذهبت قوتى وتلف مالى وعي بصرى وصرت أسأل الناس أنهم من رحق ومنهم من لارحني بعدم كنت مغبوطة أهل مصركلها صرت مرحومة مبل محرومةمم هذاجزا المفسدين فبكي يوسفء لممه السلام بكا عشديدا وقال لهاهل بتي في قلمِكُ من حمِك الماىشي فقالت والذى اتحذار اهيم خلد لالنظرة السك أحب الى من مل الارض ذهب وفصة فضى يوسف وأرسل اليهاان كنت ايما تز وجناك وانكند ات بعل أغناك فقالت للرسول الملا أعرف باللهمن أن يستهزئ يهو لمردف في أيام شسبابي وجمالي فكنف بقبلني وأناع وزعما فقبرة فاحرج الوسف علمه السلام فحهزت فتزوجها وأدخلت علسه فصف قدمنيه وجعل يصلى ودعاالله باسمه الاعظف فردالله تعالى عليها شمابها وجالها وبصرها كهيئتها يومراودته فواقعهافأذاهي بكر فولدته افسرا ثبم بن يوسف وميشابن نوسف وطابف ألاسلام عيشهما حتى فرق الدهرينهما فيجب للقوى أن لاينسي الضعيف وللغنى أنلابنسي الفقير فرب مطاوب يصبرطاليا ومرغوب اليه يصبرواغبا ومسؤل يصبر

ماثلا وراحم يصيرم حوما (فهذا يوسف) الصديق عليه السلام انظر الحاضعفه فيداخونه بوم الحب تمضعفهم بن يديه يوم الصاع (وهذه وليخا) ملكة مصر وسيدة أهلها عادت أتكفف الناس في الطرقات قال الله تعالى وأورثنا القوم الذبن كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التى بلرتنافيها فكان يوسف علمه السلام بعدهذا يجوع وياكل خنزا لشعبر ولايشمع فقسل لهأتتجوع ويسدك خزائز الارض قال أخاف أن أشبع فانسى الجاءمين (وقدراً مت) أناً لمقه عنقمة في مثلها يتنافس العقلاء ورغب فيها الملوك و الوزراء وذلك اني أساكنت العراق وكان الوزر نظام الملك والغالب على ألقامه خوا حامر ولم رجمه الله تعمالي قدوزر لائى الفتح ملك الترك ابن الب ارسلان وكان قدوزرلا ممن قيسله فقام بدولتهما أحسن قيام فشذ أركانها وشديد بنياتها واستمال الاعداء ووالى الاولياء واستعمل الكفاة وعماحانه العدووالصديق والبغمض والحبيب والبعمد والقريب حتىألني الملك عراته وذل الخلق إسلطانه وكان الذى مهدله ذلك ماذن الله تعالى ويوفدته انه أقدل بكليته على صراعاة جمال الدين فبدى دورالعم للفقها وأنشأ المدارس للعلماء وأسس الرماطات العداد والزهاد وأهل الصلاح والفقراء ثم أجرى الهدم الحرايات والمكساوى والنفقات وأجرى الخبر والرزق لمنكان منأهل الطلب للعبلم مضافاا لى ارزاقهم وعم بذلك سائر أقطار بملكته فلربكن من أوائل الشام وهي مت المقيدس الي سائر الشام الاعلى ودمار بكر والهراقين وخواسان اقطارها الى سمرقند من وراء نهر جعون مسمرة زهاءمائة ومسامل علمأ وطالب أومتعدا وزاهد في زاويت الاوكرامته شاملة له وسابعة علسه وكان الذى يعرب من يوت أمواله في هذه الابواب سمائه ألف دينار في كل سنة فوشي به الوشاة الميأبي الفتح الملك وأوغروا صدره علسه وقالوا ان هذا المال المخرج من سوت الاموال يقهم يه جيشا يركز رايته في سورق طفط منية فحاص ذلك قلب أبى الفتح الملك فلما دخل عليه قال باأبت بلغنى انك تخرج من موت الاموال كل سنة سمّا تمة ألف دينا والى من لا ينفعنا ولا يغنى عَمَا فَكَي نَظَامُ اللَّكُ وَقَالَ بَابِغُ أَنَاشِيخُ أَهِمِي لُونُودى عَلَى فَمِن مِزيدُ لَمُ أَحْفَظ خسسة دَنَائِم وأنت غلام تركى لونودى علىك عسال تحفظ ثلاثين د خارا وأنت مشتفل بلذاتك منهمك في شهواتك واكثرمايصه دالى الله تعالى معاصمك دون طاعاتك وحموشك الذين تعدهم للنوائب اذااحتشدوا كالخواءنك بسسف طوله ذراعان وقوس لاينتهسي مدى مرماه ثلثما تتذراع وهممع ذلك مستفرقون فى المعاصى والجوروا لملاهى والمزمار والطنسور وأناأقت لك جيشا يسمى جيش اللمل اذا فامت جيوشك اسلا قامت جيوش اللسل على أقدامهم صفوفا بين يدى رجم فارسلوا دموعهم وأطلة وأبالدعا ألسنتهم ومدوأ الىالله أكنهم بالدعاء لل ولحموشك فانت وجموشك في خفاوتم م تعيشون وبدعاتهم سدتون وببركاتهه مقطرون وترزقون تمخرق سهامهم المى السماء السابعة بالدعاء والتضرع فبكى ابو الفتح الملك بكاء شديدا تم قال شياماش بالأبت شياماش أكثر لى من هذا الجيش (ومن مناقب) هذآ الرحل وفضائله ان رحلاقصده مقال له أبوسعه دالصوفي فقال له ما خواجا أنا أي لك مدرسة سغدادمدينه ةالسلام لايكون في معسمور الارض مثلها يخلد بهاذ كرا الى أن تقوم الساعة

قال افعل وكتب الى وكلائه سفداد أن عكنوه من الاموال فاتناع بقعة على شاطئ دحلة وخط المدرسة النظامية ومناها أحسن بنيان وكتب عليهااسم نظام الملك ويحجولها أسوا فاتكون محبسة عليها وابتساع ضمياعا وخانات وحمامات وأوقفت عليها فكملت انظام اللائذاك رباسة وسودد وذكر حمل طبق الارض خبره وعم المشارق والمفارب أثره وكان ذلك في سنى عشراللسمن وأرده مائة من الهجرة غرفع حساب النفقات الح نظام الملك فبلغ مايقارب ستن ألف دينار غنى الخير الى نظام الملائمن الكتاب وأهل الحداب أن حدع ما أنفق فيها نحومن تسيعة عشرالف دنسار وانسائر الاموال احتمها لنفسيه وخانك فبها فدعاه تطام الملائدالي اصبهان للعساب فلما أحس أبوسعيد بذلك أرسدل الى الخليفة أبي العباس يقول هل لله في أن أطبق الارض بذكراء وأنشر لك فحوا الاعموه الايام قال وماهو قال نمعو اسم نظام الملك عن هدفه المدرسة وفكتب عليها اسمك وتزن استن ألف ديسار فأرسل المه الخلفة يقول له أنفذ من يقبض المال فلما استوثق منه ضي الى أصهان فقال له نظام الملك انك قد رفعت الينانحوا من ستين ألف دينا ونفقة وأحب اخراج الحساب فقالله أنوسعم دلاتطل اللطاب أن رضت والامحوت اسمال المكتوب ملها وكتت عليها اسم غدرك وأرسل مي من يقمض المال فلما أحس نظام الملك بذلك قال باشديخ قد سوّ غذالك جسع ذلك كله ولاغم اسمنا ثمان أباستعمد بني بتلك الاموال الرباطات للصوفية واشترى الضراع والخانات والبساتين والدور ووقف جميع ذلك على الصوفية فالصوفيسة الى يومنا هذا فرياط أبى سعيدالصوفى وأوقافه يتقلبون يغداد فني هدذه المناقب فلمتنافس المتنافسون ولمثلهذا فلمعمل العاملون فانفيها عزالدنيا وشرف الاخرة وحسن الصيت وخلود جيل الذكر فانمالم نعدشسا يق على الدهرالاالذ كرحسانا كالمأوقبها وقال الشاعر

ولاشئ يدوم فكر حديثا \* جيل الذكرة الدنيا حديث

فانتهزفرصة العدم ومساعدة الدنيا ونفوذ الامر وقدم لنفسك كاقدموا تذكر بالصالمات كاذكروا واحتران الماكول للبدن بالصالمات كاذكروا واحتران الماكول للبدن والموهوب للمعاد والمتروك العدق فاخترأى النلاث شتت والسلام (وكا) ابن أبى دواد الوزر واسع النفس مبسوط البدين يعطى الجزيل ويستقل الكثير ولايردسو الا ويبتدئ بالنوال فقال الواثق أميرا لمؤمذ بن يوما قد باغتى بسطيد لئالاعطا وهدذا يتلف بيوت الاموال فأطرق ساعة ثمر فع رأسه فقال بالمؤمذ برذخا ترأجرها واصل الها ومفاتيح شكرها موصولة بك وانحال من ذلك نعشق في ايصال الثناء الملك فقال الواثق تله أنت جد بالعطاء وأكثر بالشكر والنفاء

\* (الماب الماسع والاوبه ون ف سيرة السلطان في الانفاق من بيت المال وسيرة العمال)\*

اعلمان يوسف الصديق عليه السلام لما ملك خواش الارض كان يجوع ويا كل الشمير فقيل الم التجوع ويسدل خواش الارض فقال أخاف أن أشبع فانسى الحديثين (وروى) البيري باسناده قال لما استخلف أبو بكر الصديق وضى الله عنه غدا الى الدوق فقال له عربن الخطاب رضى الله عند أين تريد فالى السوق قال قدجا علم ما يشغلن عن السوق قال سبحان الله يشغلنى المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان الله يشغلنى المنان الله يشغلنى المنان الله يشغلنى المنان الله يشغلنى المنان المنان الله يشغلن المنان المنان الله يشغلن المنان الله يشغلن المنان الله يشغلن الله يشغلن المنان الله يشغلن الله يشغلن المنان الله يشغلن المنان الله يشغلن المنان الله يشغلن الله يشغلنى الله يشغلن الله يشغل

و ودى أن تردّمن ماله في بيت المال (وروى) هذه القصة الحسن البصرى قال لماحضرت أيابكرالوفاة قال انظر والكمأنفقت من مال الله فوجدوا قدأ نفتي في سنتيز ونصف عمانية آلاف درهم قال اقضوها عنى فالمضوها عنه ثم قال بامعشر المسلمن انه قد حضر من قضاء الله ما ترون ولابذا كممن رجل يلي أمركم ويصلى بكم ويقاتل عدقكم فان شئتم اجمعتم واثتمرت لكم وانشئتم اجتهدت لكم فوالذى لااله الاهوما آلو كموننسي خبرا فبكوا وقالوا أنت خسمنأ وأعلنا فاخترلنا فقال قداخترت لكمعمر (وروى) مالك هذراً لقصة على غيرهذا الوجه قال للغني إن أما يكولما ولى لم ينتنق من مال الله شُدأ وغذا يوما من بني عروبن عوف وكانت له هناك امرأةم والانهارف جالله يريدأن يبيعها فلقيه بعض المسلين فقالواله ماتصنع هذا يشغلك عن الناس ويمن النظرف أمرهم فآل فككيف أصنع فالواتتفرغ للنظرف أمورهم وتستنفق من هدذا المال فياع تلك الابل وغيرهامي ماله الاالارض مم طرحه في بيت المال في كان ينفق من المال على نفسه وعلى عساله \* ثم كان عرعلى مثل ذلك \* ثم وليه عرب عبد العزيز فلم ينفق منسه فقيله قدصنع أبوبكر وعرماقدعات قال أجل وإحكني أخدنت من هذا المال فان يكن لي فسمحق فقداسة وقدت وزدت ولولا ذلك لفعلت (قال) ابن القاسم قلت المالك فاين قولهم عن عرانه ردَّعْانين ألفا قال كذبوا انمايقول هـ ذا أعدا الله هولم يحزلولد مسلف أبي موسى الماه حن أخد نمنه نصفه فكيف يأخذ سن مال الله عمائين ألفا بوطا يوفى أبو بكراسترجم على رضى الله عنه وجامسرعاماكا وقال رجك الله أما بكرافدكنت والله أقرل القوم اسلاما وأكملهم اعانا وأشدهم يقسنا وأخوفهم مله تعالى وأحوطهم على رسول الله صلى الله علمه وسلم وأشبههم به هديا وخلقا وسمتا وفضلاوا كرمهم عليسه وأرفعهم عنسده فجزاك الله عن الاسلام خسيرا صدقت وسول الله حين كذبه الناس فسماك الله في كتابه صديقا فقال تعالى والذى جاءبالصدق وصدق يد أولنك هم المتقون وآنسسته حبن تخلفوا وقت معه حبن قعدوا وصبته فى الشدة حين تفرّقوا أكرم العمسة ثانى اثنيان وصاحبه فى الغيار ورفيقه في الهجرة والمنزل علمه السكينة وخلفت في أمته أحسين الخلافة فقو يتحين ضعف أصحابك وبرزت حناستكانوا وقت بالامرحن فشافوا ومضيت بقوة اذوته واكنت أطولهم صمتا وأبلغهم قولا وأشععهم قلبا وأشدهم يقمنا وأحسنهم عالا كنت كافال رسول اللهصلي الله عامه وسلم ضعيفا في بدنك قو يافى أهر دينك متواضعا في نفسك عظمها محبويا الى أهل السمو أت والارض فجزال الله عناوعن الاسلام خمرا (وقال) عررحم الله أبا بكرانقدا تعب من بعد و تعباشديدا (وروى) الميهني عن عروضي الله عنه انه قال اني أنزات الفسي من مال الله تعالى عنزلة ولى اليتم أن استغنيت استعدفت وأن افتقرت أكات بالمعروف (وفيرواية أخرى) ان احتجت أخذت منه فاذا أيسرت رددته (وفي رواية أخرى) أخبركم بماأستمل من مال الله تمالى وما قال يحل في أستحل منه حلتين حله للشميناء وحله للقمظ ومأ أجعليه وأعقر وقونى وقوتعيالى كقوت رجل من قريش لامن أغنيائهم ولامن فقرائهم مُ الابعد ذلك وجل من المسلمين يصيبني ما أصابهم (وقال) أنس بن مالك علا الطعام على عهد عر

ونبي الله عنه فا كل خيزا اشعر وكان قدل ذلك لايا كله فاستنكره يطنه فصوت فضريه وقال هو والله ما ترى حتى يوسم الله على المسلين (وقال) أبوعمًا ن النهدى وأيت عربن الخطاب رضى الله عنه يطوف البيت وعلمه جبة موف فيها اثنتا عشرة رقعة احداها بادم أحر (وقال) عطاء من السائب استعمل عمر بن الخطاب السائب بن الافرع على المدائن فد خسل ايوانامن ايوان كسرى فاذاصم يشير بامسيعه الى الارض قدعقداً ريعين فقال واللهمايشير هذا الى الأرض الاوغشئ فاحتفروا فاستخر حوامنيه سفطاف محوهر فكتب الى عرين الخطاب أمايعدفانى دخلت الوانامن الوان كسرى فرأيت كذاوكذا فاحتفرت فأخرجت سقطافيه حوهر فلمأحد أحقيه منك باأميرا لمؤمنين لميكن منفى المسلمن فاقسمه منهمانما صناشا تعت الارض فلما قدم السفط على عر وعلمه خاتم السائب فرأى عرصياري النائم كأننارا أجعت وهوبرا دملق فيها فكتب الحالسانس أن اقدم على قال فقدمت علمه وهو الطوف في ابل المدقة فطفت معه الى نصف النهار عمد عايما و عالى عا عُ ذها الى منزله فأتى بطهم علمظ وحد مزمتهمش فقال انظرمن على الماب فأذا سودات من الصوفية فاذن الهم فحمل أكرمعهم فاذالم غليظ لاأستطمع أن أسبغه وقدكنت تعودت درما اصبهان ادا وضعته في في دخل بطني تم دعاما اسفط وقال أتعرف خاعل قلت نعم فقال كتبت ترفق لى تزعم انى أحق به من أين أصبته فأخبرته قال اذهب فاجهد له في ست مال المسلمن ستى أقسمه بينهم (وقال)قتادة قدم عرب الخطاب وضى الله عندا اشام فصنع المطام المرقبله مناد فقال هذا انا فالفقراء المسلم الذين مانواوهم لايشد موون من خرا الشدمر قال حالدين الوليدلهم الجنسة فاغرورقت عيناعر وقال التن كانحظنافي هدذا الطعام وذهبوا بالجنسة لقدما بنونانو نابعددا (وقال) عبدالله بعرالهمرى انعر بن الخطاب وضي الله عنده حين قدم الشام قال لاى عسدة اذهب ساالى منزلك قالماتريد الى ان تقصر عسلاعلى قال فدخل منزله فلم رشداً فقال عرأين مناءك لاأرى الالمدا أوش ماوصه فقه وآنت أسرا عندك طعام فقامأ توعسدة الى جونة فأخرج منها كسرات فكي عرفقال أبوعسدة قدقلت الثانث تقصر عمندك على باأمر المؤمنين يكفيك من الدنيا ما بلغك المقبل فقال عرغو تنا الدنيا بعدا الأماعسدة (وتقال) النعنى بعث عر بن الخطاب مصدقين فأبطؤا علمه وبالناس حاجة شديدة فياؤا بالصدقات فقام فيهامتزوا بعماء تعتلف فأقلها وآخرها يقول هذهلا لفلان وهذه لاك فلان حتى انتصف النهار وجاع ودخل سته حتى اذا أمكن أكله أكله مُ قال من أدخله بطنه أبعد، الله (وقال) طاوس أحدب الناس على عهد عربن الخطاب رضي الله عنه فيا أكل سمنا ولا سميناحتيأ كلالناس (وقال) سعيد بنجيع انعليادني الله عنه قدم الكوفة وهو خلمفة وعليه ازاران قطريان قدرقع ازاره بخرقة ليست بقطرية من ورائه فجامه اعرابي فنظرالي تلك الغرقة فقال باأميرا لمؤمني كلمن هذا الطعام والبس واركب فأنكمت أومقتول قال ان هذاخيرلى فى صلاتى وأصلح لقلبى وأشبه بشبه الصالحين قبلى وأجدران يقتدى بى من أنى من بعدى (وقال) الحسن أن عمر من الخطاب مناهو بعس في المدينة باللمل أتى على أمرأة من الانصار تحمل قرية فسألهافذ كرت انلهاء الاوأن لس لهاخادم وأنها تخرج فى اللسل فقسقيهم

الماءوتسكوه أن تخرج بالنهار فحمل عرعنها القرية حتى باغ منزلها وقال اغدى على عمرغدوة يخدمك خادما قاات لاأصل المه قال انكستعديه انشاء الله تعالى فغدت عليه فاذاهو به فعرفت أنه الذى حل قربتها فذهبت تولى فأرسل في اثرها وأحر لها يخادم ونفقة و للجعم رضى الله عنسه قال كم الفت تفقتنا الرفا قال عمائية عشرد ينارا با أمرا المؤمني من قال و يحك أجفنا بيدت مال المسلمين (وقال) شهر يزحوشب لماقدم عمرا اشام طاف كورها حــــــي نزل حص فقال اكتبوالى ففراءهم فرفعو الله الرقعة واذا فيها سعيدين عامر فقال من سعيدين عام اله المرا فعب عروقال كم يكون أمركم فقدا فقالوا اله لاعسات أ فيكي عروبعث المدم بألف ديناريستعين بمافي حاجت فعل يسترجع فقالته امرأته مالك أصابك اميرا لمؤمن ينبشئ فال أعظم من ذلك أتتني الدنيا دخلت على الدنيا واني سمعت النبى صلى الله علمه وسلم يقول ان فقرا المسلمن يدخلون الجنة قيل أغنياتها باربعين عاما فوالله مايسرني أني حبست عن الرعمل الاول وان لى به ماطلعت علمه الشمس قالت فاصد مع فسمماشئت فالهلءندل مهونة قالتنع فأتته بخمارها فصر الدناندفيها صررا غجملها في هندادة وبات يصلى و يمكى حتى أصبح فأعرض بيشاه ن حدوش المسلمين فأمضاها كالهما فقالت امرأته وحدالته لوحست منهاش أنسستعينيه فقال معت الني صلى الله علمه وسلم يقول لواطلعت امرأة من نساءا هل الجنة الى الارض للائت الارض من ريح المسل واني والله ما اختار له عليه ق ف كنت (وروى) ان عمر رضي الله عنه استعمل على حص رجلا يقال له عمر ين سعد فلما مضت السينة كتب المدان يقدم علمه فلي شعر به عمر الاأن قدم ماشما حافيا معيد يحكازنه وادواته ومزودته وقصعته على ظهره فلمانظرا لديه عمر قال باعبرأ خنتنا أم البلاد بلادسو فقال بالميرالمؤمنين أمان المان المته أن يجهر بالسو وعن سو الظن وماترى منسو الحال وقدجتنك بالدنيا أجرها بقراجها فقال وماء علامن الدنيا قال عكازة أنوكا عليها وأدفع بهاء \_ دقوا ان القيمة ومن ودى احل فيه طعامى وادا وتى هـ قده احل فيها ماءاشر بي وصلاني وقصعتي هدده أتوضأفيها وأغسدل فيهارأسي وآكل فيهاطعامي فوالله بالمبرالمؤمن ين ما الدنيا بعد الاتبعالمامعي قال فقام عرمن مجلسه الى قبر رسول الله صلى الله علمه وسلم وأبى بكر فبكى م قال اللهم ألحقني بصاحبي غير مفتضح ولاميدل معاد الى محلسه مُ قَالَ مَا صَنْعَتْ فِي عَلَانُهَا عَبْرُ قَالَ أَخَذَتْ الرقة مِنَ اهْلِ الرَّقّة والآبِل مِنْ أَهْلِ الأبل وأُخْدَثُ الجزية من أهدل الذمة عن يدوهم صاغرون عم قسمتها بين الفقرا ووالمساكن وأبنا والمسدل فوالله بإأمهرا اومنين لوبق منهاشئ عندى أتبتك فقال عرعد الى علك فقال عمر انشدك الله ان لاتردني الى على وفي لم أسلم منه حتى قلت لذمى اخزال الله ولقد خشيت أن يخصم عنى له محدصلي الله علمه وسلم والقد معته يقول أناجيج المظاهم فاحاجمة وهجمة واكن اتذن لي الى أهلى فأذنه فانى أهله فيعث عروح لايقال له حديث عائه دينا وفقال أثت عمرا فانوز لعلمه ثلاثا فاندك خاتنالم يحف علمك في عيشه وحال أهل سته وان لميك خائنالم يحف علمل فادفع المدالماتة فاتاه خبيب فنزله ثلاثا المريه عيشا الاالشده بروالزيت فلامضت ثلاث قال باخسب ان رأيت أن تحول الى جرائه افلعل ان يكونوا أوسع عيشامنا أما نحن فوالله لوكان

عندناغيره ذالا شراك به (قال) فدفع المه المائة وقال بعث بها المن أميرا لمؤمنين فدعا بقرو خلق لام أته فصرها المهسة والسبعة فقسمها فقد دم شبب على عرفقال بالميرا لمؤمنين حتمة أفهدا لناس وماعند دمن الدنيا لاقليل ولا كثير فيعث المه عروقال ماصنعت في المائة باعير قال لاتسلق عبر قال التغير في (قال القسمة المي وبينا خوالي المهاجرين والانصار قال فاصر له بوسيق طعام وثو بين قال بالميرا لمؤمنين (آما الموبان) فالمحاجة لمي ماعند أهلي صاعمن برهو كافيه محقى ارجع البهم فأقد من الروى أن عربن الخطاب رضى المتعفد مراز بعمائة دينار وقال الفيلام المه وقال بقول (وروى) أن عربن الخطاب رضى المبعث مراز بعمائة دينار وقال الفيلام المه وقال بقول المنافرة منه المنافرة منه المنافرة منه المنافرة بالمنافرة بالمنا

\*(الباب الموفى خسين في سيرة السلطان في تدوين الدواوين وفرض الارزاق وسيرة العمال)

(اعلم) أرشدك الله تعالى ان اقلمن اتخد الدواوين واجرى الاعطمة على مار وى عرس أخلطاب وضي اللهعنه وكان يفضل أهل السابقة ثم الذين يلوغهم حتى اجرى على العامة شأ واحدا ثلثمائة واربعمائة وفرض للعمال مائة درهم فى كل سنة (وكان) أبو بكر رشى الله عنمه يساوى بين الناس في العطاء ولا يقضل أهل السا بقة و يقول اعماع الوالله فاجورهم على الله وانماه قداللالعرض حاضر يا كله البروالفاجر وليس غنا لاعبالهم (وكان)عر مقول لااجعلمن قاتل وسول اللهكن قاتل معه ولم يقدرعم الارزاق الاف ولا ية عار فاحرى على عمار ستمائة ورهم مع عطائه لولاته وكابه ومؤذنيه ومن كان يلى معمد في كل فهر لماعثه وبعث معمه عممان من حنيف وابن مسعود الى العراق وأجرى علمه في كل يومنصف شاة و رأسها وحلدها وأكارعها ونصف جريب كل يوم وأجرى على عمان ين حنف ربيع شاةوخسة دراهم كل و ممع عطائه (وكان) عطاؤه خسة آلاف دوهم وأجرى على عبدالله ابن مسعود مائة درهم في كلشهر وربع شاة في كليوم وأجرى على شريح القاضي مائة درهم في كل شهروعشرة اجرية (واعما) فضل عماراعليهم لانه كان على الصلاة (قال)مالك وكان عرلاي فرض اصغير وضيع فاذا فطم فرض له فرمن الليل وصيى يبكى يبغى الرضاغ وآمه لاترضيعه فقال الهاعرأ وضيعه قاات اذالا يفرض لهعر قال بليهو يفرض له غفرض عربعد ذلك المولود ما تقدرهم في كل سنة (قال ابن) جبلة وفرض عرالمميا لات لكل عيل من ذكروأنثى جرببين منبرق كلشهر وقسطين منذيت وقسطامن خل وماته درهم فكل

سنة (قال)والحرب قفيزالقرطى والقسط قدرغن وبعالزيت بالقرطي (قال) الحسن وكان عطاء سلَّان حديدة آلاف وكان على زهاء عمانين الف من الناس (وكأن) يخطب الناس في عماءة ملاسر نصفها و رفترش نصفها فاذاخرج عطاؤه امضاه وكان يسف الخوص و ياكل من سفيف يده (وقال) الحسين قدم على عربن الخطاب وقد من المصرة مع أبي موسى الاشعرى قال فكأند خل عليه وله كل يوم خبزللات (فريما) وافقناها مأدومة بسمن واحيانا بزيت واحمانا فاللن وربما وافقنا القديد اليابس قددف ثمأغلى عليسه بما وربما وافقنا اللعم الغريض وهو قلسل فقال لهم بومااني أرى والله تقدر كموكرا همتكم لطعامي فاني لوشتت الكنت أطيبكم طعاما وارقمكم عيشا اماوالله مااجهال كراكروا سفة وأعرف صلا وصناما وصلائق (قال) والصلاء الشواء والصناب الخردل والصلائق الخيز الرقاق ولكني سمعت الله تعالىء وأقوا مانام فعلوه فقال أذهبتم طسباتكم في حياتكم الدنيا واستعمرها فكلمنا أبو موسى فقال لوكلتم أمبرا لمؤمن من لفرض اكممن يت المال طعامافا كلتموه فكامناه فقال بامعشير الامراء هلترضون لانفسكم ماأرضاء لنفسى فقلناما أميرا لمؤمنين ان المدينة ارض العيش بهاشديد ولانرى طعامك يغتينا ولايؤكل طعامك وأنابارض ذات ريف وان أمعرنا يغنينا وانطعامه يؤكل قال فنظرساعة ثمرفع رأسمه فقال قدفرضت لكممن بيت المال شأتين وجريبين فاذا كانبالغداة فضع احدى الشاتين على احدى الجريبين وكل أنت وأصحابك تمادع بشراب ثماسق الذىء ن يمينك ثماسق الذي عن شمالك ثم قم لحاجتان واذا كان العشا ونشع الشاة الغابرة على الجريب الاسخو فسكل أنت وأصحابك الأوأ وسعوا الناس فى بيوتهم وأطعموا عبالهم والله ماأظن وسناقا يؤخذمنه كل يومشا تان وجريان الايسرعان في خوابه (وكان عر)قدأ طعير سين ما خل والزيت لثلاثين رج للف كفاهم فأجرا معلى كل وحسل في كل شهر عن كان في الديوان مكان ما كانت فارس يحريه على خمولهم وأساورهم (وقال) سعمدين المسيب وأنوسلة كان عربن الخطاب وضي الله عند مأما العيال يسلم على أبواجن ويقول ألكن حاجة وأيتكن تريدان تشترى شافيرسلن معه بحوائحهن ومن لس عندها شئ اشترى لهامن عنده واذاقدم الرسول من يعض الثفور يتبعهن بتقسه في منازلهن بكتب أزواجهن وبتول ازواجكن في سمل الله وانتن في بلادر سول الله ان كان عند كن من يقوأ والافاقر سرمن الانواب حتى أفرأ الكن ثم يقول الرسول يخرج نوم كذاوكذا فاكتبن حتى نبعث بكتبكن غهدووعليهن بالشراطيس والدواة يشول هدده دواة وقرطاس فادنعنمن الابواب حتى أكتب ليكن وعرائي المغسات فأخذ كتبهن فسعت بما الى ازواجهن (وقال) الرسع من زيادا خاري كنت عاملا لاي موسى الاشمعرى على الصرين فيكتب المه عربن الخطاب بامر مالقدوم علمه هو وعماله وان يستخلفوا جمعا فلاقدمت المديثة اتستر فافقلت بايرقامسترشد واستسدل أى الهما ت احب الى أمير المؤمندي أن يرى فيها عماله فأومأ الى الخشونة فاتحذت خنش طارقين ولست حبسة صوف وليست عامتي على رأسي فدخلنا على عمرفصففنا بيزيديه فصعدفينا وصوب فلم تأخذ عينه غيرى قدعانى فقال من انت قلت الربيع ابن زياد الحاربي (قال) وما تشولى من أعالنا قلت المجرين عال وكم ترزق قلت الفاقال كشرف

تصنع بها قلت اتقوت منهاش أواعودعلى أقارب لى فعافضل عنهم فعلى فقرا والمسلمين فال فلا باس آدجع الى موضعك فرجعت الى موضعي من الصف فصعد فيذا وصوب فلم تقع عينه الاعلى" فدعاني فقال كمسينك قلت خسروار بعون سنة قال الاتن حين استكملت (شمدعا) بالطعام وأصحابي حديثهوعهدبلين العيش وقدتج وعناله فالت بخيزوأ عضاء بعبر فجعد لأصحابي يعافون إذلا وجعل آكو وعلت أنظر اليه الحظنى من انهم غرسة تمنى كلة عليت انى سفت فى الارض ولمأقلها فقلت المرا لمؤمنين ان الناس يحتاجون الى سلامتك فلوعدت الى طعام الينمن هذا فزجرني ثم قال كمف قلت قلت فقلت بإأ ميرا لمؤمنين لوتنظر الى قوتك من الطعين ان يخبزاك قبدل ارادتك اياه بيوم ويطبخ لك اللحم كذا فتؤتى بألخزليذ وباللحم غريضا فسكن غيظه ثم قال هاهمارعت قلت نعم (قال) يارسع الاوشئنا اللا ناهذه الرحاب من صلائق وسنايك يعنى خبزا لموارى ولكني رأيت الله تعلل عاب على قوم شهوا تهم فقال اذهبتم طيداتكم ف ميات كم الدياواستمتعم بعاثم اصرأ باموسى باقرارى على على وان يستبدل باصحاب (وقال) قبيصة بنذؤيب دعاعر بنالطاب عسدالله بنسعد وكانعلى أهل حص فقال علام يحبك أهل الشام قال انى أحبهم فاحبوني قال مالك قلت عبدى وفرسى و بعلى وحادى (قال) هاذا المبس فى الشيئاء قلت عصابة الشديم الأمي وجبة وكساء قال في الدس في الصيف قلت قيصا وريطة فاعطأنى عرالف دينار (وتعال) خددها واستنفق منها وأعط منها قلت لا ارب لى فيها وستجدمن هوأحوج الهامني قال خذها فان النبي علمه السلام دفع الى مالاوهو دون الذي أعطيتك فقلتله كاقلت لى فقال ما عرما آتاك الله من هدذا المال عطاء من غدران تعرض له أوتشرف له : فسل قاقيله فاخد م فانطلق به الى امرأته فقال أترين رجلاله هدا من فقراء المهاجرين هوامهن الاغنياء فقالت بلهن الاغنياء فقسمها حتى بقيت منها صرة أظن فيها ثلاثهنأ ونحوذلك فقالت له امرأته اليسر لى أناحق فاعطاها اياه (ويقال) زيادين حيوة بينانحن بخناصرة اذابام أة تسال عن دارعم بن عبد العزيزوني الله عنه فارشد ناها الى الدارفرأت دارامته مقالت الماط مناكاسة أذن لى على فاطمة امرأة عرب عبد العزير عال فادخلى وصوقيما فانها تأذن لك فدخلت فلما أبصرت ماهناك قالت جئت ارتم فقرى من بيت الفقراء واذارجل يهمل في الطين فسالتها عن أمير المؤمنين فقالت هو ذلك يعمل في الطين فقالت له ياأمير المؤمنين مات ذو جى وترك عمان بنات فبكى عربكا شديدا تم قال الهاما تريدين قالت تفرض لهن والنفرض للكبرى مااسمها والتوفلانة فكتبها فقالت الجدلله والماسم الثانية والتفلانة فكتهافقات الحدته حتى كتب السابعة فقالت جزالة الله خيرا باأمير المؤمنين فطرح القلممن يده وقال الهاأ ما الكالووليت الحدأ هله لاعمناهن للمرى السبع فلواسين هذه الثامنة

(الباب الحادى والحسون في أحكام أهل الذمة) «

(روى)عبد الرحن بن غنم قال كتبنا العدم بن الخطاب رشى الله عنه حين ما لخنصارى أهل الشام بسم الله الرحن الرحم هدا كاب العدد الله عمر أميرا المؤمنين من نصارى مدينة كذا الكم الما المان المنفسسنا ودوارينا وأموالنا و آهل ملتنا وشرطنا الكم على أنفسنا ان لا تحدث في مدائننا ولا فيما حولها ديرا ولا كذيسة ولا قلية ولا صومعة

راهب ولانجيد دماخرب منها ولاما كان مختطامنها في خطط المسلمين في المولانهار وان نوسع أبواجها للمارة وابن السمل وانتنزل من مرسامن المسلمن ثلاث لمال نطعمهم ولا المؤوى فى كتائسنا ولاف منازلنا جاسوسا ولانكتم غشاللمسلين ولانعلم أولادنا القرآن ولا أنظهر شرعنا ولاندعو السه أحدا ولاغنع أحدامن ذوى قرابتنا الدخول فى الاسلام ان اراده وان نوقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا اذا أرادوا الجلوس ولا تشبه بهم في شيء من لياسهم مزقلنسوة ولاعامة ولانعلمن ولافرق شيعر ولانتبكام بكلامهم ولانتكني بكاهم ولانركب السروج ولانتقاد بالسوف ولانتحذ شأمن السلاح ولانحمله معنا ولاتنقش على خواتمنا بالعربية ولانبيع الخور وان نجزمقا دم رؤسنا والزمزينا حيثما كناوان نشد الزنانبرعلي أوساطنا ولانظهر صلباننا وكتمنافي شئ من طرق المسلمن ولا أسواقهم ولانضرب نوافستافى كنائس ناالاضر باخفيفا ولانرفع أصواتنا بالقراءني كنائسنا فيشئ منحضرة المسلمن ولانخر جشعا نيننا ولاباعوثناولانرقم أصواتنامع موتانا ولانظهرالنبران فيشئ منطرق المسلمين ولاأسواقهم ولانحاورهم بمونانا ولانتخذمن الرقبق مابرى على مسهام المسلمن ولانقطاع على منازلهم (فلما أنيت) عررضي الله عنه مالكتاب زاد فه ولانضرب احدامن المسلمين شرطنا ذلك على أففس نا وأهل ملتذا وقبلنا عليه الامان فان شحن خالفنا في شئ مما شرطناه لكم وضمناه على أنفسنا فلاذمة لذا وقد حل صناما يحلمن أهلالمعائدة والشقاق فكتب اليه عمروني الله عنده ان أمض ما ألوه وألحق فسه حرفين اشترطتهماعليهم معماشرطواعلى أنفسهم الايشترواشمأ منسبا باالمسلين ومنضرب مسلاعدا فقد خلع عهده (وروى) افع عن سالم مولى عربن الخطاب ان عركتب الح أهل الشام فى النصارى أن يقطع ركبهم وان يركبوا على الاكف وان يركبوا في شق وان يلبسوا خلاف زى المسلين لمعرفوا (وروى)ان بى تغاب دخلوا على عمر بن عبد العزيز فقالوا يا أمير المؤمنين الاقوم من العرب افرض لنا قال نصارى قالوا نصارى قال ادعو الى عاما ففعلوا فجزنواصيهم وشقمن أرديتهم حزما يحتزمونها وأمرهم مان لاركبوا السروج وركبوا الاكف من شق واحد (وروى) ان أمير المؤمنين المتوكل اقصى اليمود والنصارى ولم يستعملهم واذلهم وأقصاهم وخالف بينزيهموزي المسلين وجعل على أبواجهم مثالا للشماطين لانهمم أأهمل ذلك وقرب نميم أهمل الحق وباعد عنمه أهل الماطل والاهواء فاحما الله به الحق وأمات به الساطل فهو يذكر بذلا ويترحم عليه مادامت الدنيا (وكان) عربن الخطاب وضي الله عنه يتوللانستعملوا الهودوالنصارى فأنهمأهل رشافى دينهم ولانحل في دين الله الرشا ولمااستقدم عربن الخطاب أياموسي الاشعرى من الصرة وكان عاملا عليماللحساب دخل على عروهو في المحد فاستأذن اكاتمه وكان نصرانيا فقيال له عرفاتلك الله وشرب بدمعلى فخده واست دميا على المسلم أمامه عدالله تعالى يقول ما يها الذي آمنو الا تخدفوا اليهود والنصارى اوليا بعضهم أولها بعض ومن بتولهم منكم فانهمنهم ألااتحدت حنيفا فقال ماآمر المؤمن منلي كابته وله دينه فقال لاأ كرمهم اذأهان ما لله ولاأعزهم اذأذلهم الله والأدنيهم اذ اقصاهم الله وكتب بعض العمال الى عربن الخطاب ان العددقد كثر

وانالجزية قدكثرت فنسشعن بالاعاجم فكنب المهعرانهم اعداه للهواج سمالناغشيشة فأنزلوهم حدث أنزلهم الله ولاتردوا ألبهم شيئا وقال عران ينأ سيدأ تانا كابعرين عسدالعز بزالي محدد فالمنتشر أمابعدفانه بلغني انفعلك وجلا يقال له حسان بنبروى على غيردين الاسلام والله تعالى يقول يا يها الذين آمنو الا تتخذوا الذين انحذوا ديسكم هزوا واهيامن الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفارأ واسا واتقوا الله ان كنتم مؤمنسين واذا أتالذكابي هدافادع حسان الى الاسلام فان أسلم فهومنا وغورمنه وان أبى فلاتستعين به ولاتاخذ من غيراً هل الأسلام على شي من أعمال المسلمين فقرأ الكتاب علمه فاسلم (ولما) حوج النبى عليه السلام الى بدر تبعه رجلمن المشركين فلحقه عند الحرة فقال انى أريد أن أتسعل وأصيب معك قال تؤمن بالله ورسوله قال لا قال ارجع فلن أستعين بمشرك ثم لحقه عند الشجرة ففرح بهأ صحاب النبي عليه السلام وكانت اهقوة وجلد فقال جئتك لاتبعث وأسبب ممك قال تؤمن اللهورسو أه قال لا قال ارجع فان أستعن بمشرك تم لحقه على ظهر السداء فقاله مثل ذلك قال تؤمن بالله ووسوله قال نع فحرجيه وهذا أصل عظيم في ان لا يستعان بكافر هدذا وقدخوج ليقاتل بيزيدى النى عليه السلام ويراق دمه فكمف استعمالهم على رقاب المسلين وكتب عرين عبدالعزيز الى عباله ان لانولوا على أعمالنا الاأهل القرآن فكتبوا المها نأوجد نافيهم خمانة فكتب اليهمان لم يكن فى أهل القرآن خبرفا جدرأن لا يكون فعرهمد

- (فصل) \* ومتى نقض الذى العهد بمخالفته لشيَّ من الشروط الماخوذة علمه لمرد الى مامنه والامامفيه بالخياربين القتل والاسترقاق وقال أصحاب الشافعي ويلزمهم ان تتمزوا عن المسلمن في النباس وان ليسوا قلانس ميزوها عن قلانس المسلمن بالخرق و يشدون الزنانير فأوساطهم ويكون فرقام مظاتم من رصاص أونحاس أوجرس يدخ ل معهم الحام وليساهه مأن يليسوا العمائم والطبلسان وآما المرأة فتشبدالزنار تحت الاؤار وقسل فوق الازاروهوالاولى ويكون فيعنقها خاتم يدخسل معهاالحام ويكون أحسد خفهاأسود والا خرأسن ولاس كدون الخسل وتركبون المغال والجبريالا كفءرضا ولايركمون بالسروج ولايتصدرون في الجالس ولايب دؤن بالسلام ويلحؤن الى أضبق الطريق وعنعون ان يعسلوا على المسلمن في الميناه وتحوز المساواة وقسل لانحوز بلء مون وان تملكواداواعالمة أقرواعليها وبمنعون من اظهارالمنكر كالخر والخستزير والمناقوس والجهربالتوواة والانجيل ويمنعون من المقام في الحياز وهي مكة والمدينسة والممامة ويحمل الامام على كل طا تفةمنهم وجلا يكتب أسماءهم وحلاهم ويستوفى جميع ما يؤخذون به منجيع الشروط وان امتنعوا من اداء الجزية والتزام أحكام الملة التقض عهدهم وان زنى أحدهم بمسلمة أوأصابها بنكاح أوآوى عمناللسكذار أودل على عورة للمسلىن أوفتن مسلماعن دينسه أوقتسله أوقطع علمه الطريق أوذكرالله ورسوله بمالا يحوز قمل منتقض وان فعلما يمنع منه ممالاضررفيه كترك الغيار واظهارا لخروما أشبههما عزرعليه ومتى وعلما وجب نقض العهدرد الى مأمنه في أحد القولين وقتل في الحين في القول الا تنر

بهعر الى عمان بن عنيف الكوفة فوقع على الغنى ثمانية وأربعون دوهما وعلى مندونه أريعةوعشر وندرهما وعلىمن دونه اثناءشردرهما وهمذامذهب أبيحنيفة وابن حنيل واحدةولي الشافعي وجهلوه كأنه حكمامام فلاينقض وقيل انبها مردودة الى الامام فى الزيادة والنفصان وهوالاقس وقدل انهامقدرة الانل دون الاكثر فصور الامام انىزىدعلى ماقدره عر ولايجوزان ينقصعنه وقال بعضهم يجوزان يساوى ينهم منكل واحددينار وقالمالك يؤخذمن الموسرار بعون درهما ومن الفقيردينار وعشرودراهم ويتخرج على مذهب مالك فى وجوب تقدير طرفيها قولان بناءعلى العشرآ أأخوذمنهم هسل هو تقدر شرعى لاتحوز فسمالز بادةوا انقصان وعن مالك فسمروا بتان ولاجزية على النساء والممالمان والصمان والمجانين وكتبعم بنعبدالعزيز الىعبدالحمدين عبدالرجن سلام علمك أمارهد فأنآهل الكوفة قدأصابهم بلاءوشدة وجورمن العمال وسنتن سيشة سنها عليهم عمال السوء فاحرزعلهم أرضهم ولاتعمل خواباعلى عامى ولاعام اعلى خواب ولاتأخ ندمن الخراب الامايطمةون ولامن العامم الاوظمفة الخراج الاوذن سبعةليس الهاأس ولااجور الضرابين ولااداة الفضة ولاهدية النعروز والمهرجان ولانمن المصف ولاأجور البيوت ولادراهم الذكاح ولاخراج علىم أسلم منأهل الارض والواجب أن دۇخذماخىر مەغىرىن الحطاب رضى اللەعنە وهومن كل جريب كرم عشرة دراهم ومن كل بر و من فخل عمائية دراهم ومن كل مريب حنطة أربعة دراهم ومن كل مريب شعيرد رهمان (فصل) وأما الكنائس فأص عرب الخطاب رضى الله عنه أن تهدم كل كنيسة لم تمكن قوله الاوزن الخ كذا بالاصل المقبل المسلام ومنع أن تحدث كنيسة وأمر ان لا تظهر علية خارجة من كنيسة ولا يظهر صليب خارجمن كندسةالا كسرعلى رأس صاحمه وكان عروة تن مجديهدمها بصنعاء وهذا مذهب على المسلمن أحمصين وشدد في ذلك عمر من عسدالعزيز وأمران لايترك في دارا لاسلام سعة ا ولاكنسة بجال قديمةولاحديثة وهكذاقال الحسن البصرى قال من السنة انتمدم الكئائس التي في الامصار القيديمية والحديثة ويمنع أهدل الذمة من بنا ماخرب قال الاصطغرى انطمنواظاهرا لحائط منعواوان طمنوادا خلدالذى يليهم لمهنعوا ويمنعونان بعلواعلى المسلمن في المنا وتحوز المساواة وقدل لاتحوز

\*(١١٠١ب الثاني والجسون في مان العدمات العدمرة في الولاة)\*

اعدأ رشدك الله تعالى ان منزلة العمال من الوالى منزلة السدلاح من المقاتل فاحتد حهدك فيابتغا صالح العمال واذافقدالواليء بال الصدق كان كفقدا لمقاتل السلاح يوم الحرب ومحتاج الىطمقات الرجال كإيحتاج الحرب الى اصناف العددة فمنها الدرق للاستمنان والسمفالمناجرة والرمحالمطاعنة والسهمالصاعدة والدرعالنحصن ولكل منهاموضع ايس للأتخر والرجال لاملك كالاداة للصانع لايسديه ضهامسديعض كذلا طبقات الرجال للملك منهمالرأىوالمشورة ومنهملادارةالحرب ومنهما باشرةالحرب ومنهم لجع الاموال ومنهرم لحفظها ومنهم للعماية ومنهرمال كتابة ومنهمالجمال والفغر ومنهمالممبآهاةوالذكر

ومنها مالدعا والوقار ومنهم للعمل والفتها وحفظ أساس الملة فلا يكمل للملا ملا مالم يجمع هذه الطبقات وقال أنو بكر الصديق رضي الله عنه لمامات كسرى لغ موته وسول الله صلى المعملية وسلفقال من أستخلفوا قالواا بنقه بوران قال ان يفلح قوم استندوا أمرهم الى امرأة أوقال ابن عياس لما كانت فتنة الحرة قيدل من استعمل القوم فالؤاعبد الله بن مطمع على قريش وعبدالله نحنظة الراهب على الانصار عال أميران هلك والله القوم وانس يشترط الا فى الاماسة العظمى دون سائر الولايات (ولما) استعضر هشام بن عبد الملائذ يدب على بن الحسين وكان من الخطماء قال له هشام بلغني المك تخطب الخسلافة ولاتصلح الهالانك ابن أمة قال زيد فقد كانا عمل بنابراهم بنأمة واسحق بنحرة ومحدعلمه السلام من ولداسميل ثماتهمه إفى أمر فقال أوزيد أما أحلف لك قال هشام ومن يصدّقك قال زيدانه لدس أحد فوق ان يأمر ابتقوى الله ولاأحددون انبؤمر بتقوى الله وقال بعض الخلفاء دلوني على رجل أستعمله على أمر قد أهمني قالوا وكمفتريده قال اذا كان في القوم وايس أمرهم كان كا نه أمرهم واذا كانف القوم وهوامرهم كان كائه رجلمنهم قالواما اعله الاالريم بنزيادا لحارث قال صدقتم هولها وبروى انعر بنعد العزيزا ستشارفى قوم يستعملهم فتال له يعض أصحابه علمك باهل العدل قال ومنهم قال الذين انعدلوا فهومارجوت وان قصروا قال الناس اجتهد عر (ولما) قدم البريدمن بشرب مروان على عبد الملك بن مروان سأله عن بشرقال باأمدا لمؤمنين هوالشديدف غبرعنف اللنف غبرضعف فقال عبدا لملك ذالة الاعسر الاجود الذى كان يامن عنده البرىء ويحاف لديه السقيم ويعافب على قدر الذنب ويعرف موضع العفو الشديدفي غبرعنف اللبزفي غبرضعف عربن الخطاب رضي الله عنسه وقال الحكم اعتسم الرجال بأفعالهم لابعظم اجسامهم فان النسرمع عظمه لايأ كل الاممتا وطرالما معضعفه بتحاى مت السمل ويأكل الحيمنها (وفي) حكم الهند السلطان الحازم ارباأحب الرجل فأقصاه واطرحه مخافة ضره كالملسوع يقطع اصبعه الملاينة غيرالسم في حسمه ورعاأ يغض الرحل فاكره نفسه على تولمته وتقريبه لغناء يجده عنده كتكاره المرا على الدوا الشعلنقعه الاان للاسلام شروطا فلاته تقيم هذه السرة عليها الاترى ان على الن أبي طالب رضى الله عنه لما فضت الخلافة المه كان معاوية والماعلي الشام من قبل عرتم عثمان فاستشارفي أمره فقال له يعضهم اقره على امرته وأرسل المه يعهده غاذا دخهل في معتد فاعزله فقال له وحدث الله أما من أن أطلب العدل بالحور مع عزله فكان سب عصمانه وهكذا أشارواعلمه فقالوا باأمرا لمؤمنين لوفضات هؤلا الاشراف ومن تتخوف منهم وانتيا الناس أصحاب دنيا حتى اذا استوثق الامرعدت الى التسوية فقال أتامروني أن أطلب العدل بالجور فبمن ولمتعلمه واللهلولا كانمالى اسويت ينهم ولمأفض لبعضهم على يعض فكنف والمال الهم واعطاء المال في غير حقه تبدير وسرف وهو يرفع ذكرصاحبه في الدنيا ويضعه عندالله في الا حرة وان يضع اص وماله في غيرحة وعند غيراً هله الاحرمه الله تعالى شكرهم ويصيرلغيره ودهم فان بق معهمنهم مزيظه راه الود والشكر فذلك ملق وخديعة ليفال منه فانذات به المفعل يوماما فاحتاج الى معونته ومكافأته ماسلف من مبرته فشرخامل

والامخدين وابالم أيهاالوالى وحب المدح فانمى أحب المدحقة كمن مدح نفسه واذاعلم إذلك منك جعله الناس سلمالقضاء حوا تجهم منك فينتذ يكون فضاء الحواتيج انفسك لالهسم وقال النبي عليه السلام احثوافى وجوه المداحين ألتراب وسمع المقداد رجلا يمدح عثمان اسعفان فأخذ كفامن تراب فالقاه في وجهه وسعع النبي عليه السلام رجلاعد حرجلا فقال قطعت علهرأ خيك لوسمعها ماأفلح بعدها ووصف اعرابي أميرا فقال كان اذا ولى لم يطابق المرحقونه وأرسل العيون على عبونه فهوعائب عنهم شاهدمعهم فالحسن راج والمسيء خائف وقال عبدالله بنالزبير يومالا يبعدن ابن هندان كانت فيه لخيار جمانجدها فى أحديعده أبدا والله انكنالنعرفه وما اللمث الحرب على براثنه باجرأمنه فيتفارق اننا وان كالمحدء ومااب لسلة من الارض بأدهى منه والله لوددت أنامتعنابه مادام في هداجر وأشارالى أبي قبيس لايتخون الاعقل ولاينتقص افقوة وقال الصناجي كتب عربن اللطاب الى الي عبيدة كاباف مشل اذن الفارة أمايه دفانه لا يقيم احرالله في الناس الاحصيف العيقدة بعيدالغرة لايطلع الناس منيه على عورة ولا يحنق في الحق على الجرءة ولا يعاف في الله لومه لائم (وقال) مالك حاور بل الى عمر بن الخطاب رضى الله عنه وسأله ان يكتبله كاياف أمر فقال اذهب الى منزلنا فاتنى بدواة وقرطاس فذهب فليجدد فقال اطلب عندهم مشيئا فذهب فلم يجدعندهم الااذن من ودف كتبله فى تلك الادن (ولما) ولى المأمون عي بنأ كم قضاء البصرة بعدان استمعن عقداد وعله والمتحنه عدائل فوجده فوق ما يريد فتألفاه وجوه البصرة فرأ واشاباصماما بقلت لحسه فتجيوا ونظر بعضهم الىبعض يقلبون الاكف ويغمزون الحواجب فقال الابعضهم كمسن القاضي أصلحه الله قال مثل سن عماب ابن أسيد لماولاه النبي علمه السلام مكة فهالوه لحدة جوابه وعرفوا فضله وكان لعتاب بناسد احدى وعشر ونسنقلاولى مكة وكانعريقول لايصلح الديلي أمورالناس الاحصف العقل وافرالهم قليل الغرة بعيدالهمة شديدفي غيرعنف لينفى غيرضعف جوادفي غبر سرف لايخاف فى الله لومه لائم وقال أيضا ينسخي ان يكون في الوالى من الشدّة ما يكون ضرب الرقاب عنده في الحق كقتل عصة ورويكون فيه من الرقة والحنو والرأفة والرحة ما يجزع من فتل عصة وربغيرحق (ويروى) ان الرشيد أحضر رجلاليوليه القضاء فقيال له الى لاأحسن القضاء ولاانافقمه فقال له الرشد فدك ثلاث خلال لكشرف والشرف يمنع صاحبه من الدناءة وللتحلم يمنعك من المجملة ومن لم يتحل قل خطؤه وأنت رجل تشاور في أمرك ومن شاور كثر صوابه وأماالفقه فنضم المدامن تتفقه به فولى فاوجدوا فيهمطعنا وقال اياس بنمعا وية استعضرنى عرب مبرة فضرت فساكشي فسكت فلماأطلت قال ايه قلت سل عمايد اللت قال أتقرأ القرآن فلتنع فالفهل تفرض الفرائض قلتنع فالفهل تعرف من أيام العرب اسمأ قلت أنابها أعلم فال فهل تعرف من أيام الجيم شمأ قلت المابا أعلم قال إنى أويد أن أستعير مِكَ قَاتَ انْ فَيْلَا ثَمَا لَا أَصْلِحُ مُعَهِمُ لِلْعَمِلُ قَالَ مَا هُنْ فَاتَ أَنَادُمُمْ كَاتِرَى وَأَناحَ دَيْدِ وَأَنَاعَى عال أما الدمامة فانى لا أريدان أحاسن بك وأما العي فانى أراك تعرب عن نفسك وأماسو الخلق فيقومك السوط فولاني وأعطاني ألف درهم فهوا قراماة واته وقال سليمان من داود

## عليهما السلام ماملا قاة ابوة سلبت أشبالها باصعب من اقاعباهل واضعن نفسه

وماسقطت يومامن الدهرأمة ، الى الذل الأأن يسود ذميمها اذا ساد فينا بعد ذل النيمنا ، تصدى لناذل وقد أديمها وما قادها للغسير الامجرّب ، عليم باقبال الاموركريمها وماكل ذى اب يعاش بفضله ، واكن المدبير الامور حكيمها

واعلوا انمعظم مايدخل على الدول من الفسادمن تقلمد الاعمال أهرل المرص عليها لانه لاجفطبها الالص فى ثوب ناسل وذنب فى مسلاخ عابد حريص على جع الدنيا نابذ لدينه وصروته دايلءلى الخمانة يتخذون عبادالله خولا وأموالهم دولا وآذا اهتضمت حقوق المسلين واكات أموالهم فسدت ياتهم وقلت طاعاتهم فانتقضت الامور ودب القسادالى الممالك وقدد كرنافي أقول الكتاب الا ` ثارق كرا همة الولايات (وقال المأمون)مافتق على قط فتق في عملكتي الاوجدت سبيه جور العمال (فان قيل) فيامه في قُول يو. ف عليه السلام للملك اجعلى على خزائن الارض انى - فيظ عليم (قائما) بوسف كان نسامن أنساء الله تعالى واثقامن انفسه بالسكساية والامامة بيزيدي وزلا يتحقق بواطئ أسراره ولايعلم خصائصه وفضائله وبري الاموروالاعمال والولايات فأيدى من ليسوا أهلالها ويجوزمنل هذا الموملن حصل بتن يدى جباولايه لممنزلته ولاماعنده من الخصال والفضائل أنيذ كربعض مايه لم من نقسم لمدلم قدره فيسلم بذلك من شره وعن هذا قال بعض أصحاب الشافعي اذا كان القضا وفي مدمن لا يصلح له وجب أن يخطبه من يصلح له وكان ذلك فرضاعات وفقها الامصار على خلاف هـ ذاالرأى ويحقلأن تكور بوسف علمه السلامقدأ وجي المه عياصيراً مره المهمن الملك والعدل ونشرككة الاسلام فلهذا نبه على نقسمه ومن عسيماروى في هذا الباب ان القمان الحكم كان عبدا أسود حبشيا غليظ الشفتين مصفير القدمين لاحرأة من بنى الحسصاس وكان جايسالدا ودعامه السلام فأتاه جبريل عليه السلام بالنبوة من عندالله الذي يصطفى لنبوته من يشاء فقال لقمان

باجبر ولان امرني ربي فسمم وطاعة وانخبرني اخترت الحكمة فرضي الله تعالى قوله فأعطاه المكمة وصرف تنسه الرسالة الى دا ودعلمه السلام فكان دا ودية ول طوبي لك بالقمان أوتبت الحكمة وأوتى داود لبلدة وروى أنه جالس دا ودعامه السلام ودا وديهمل الدروع فأعام حولا بمصرصنعة الدرع ولايعلما يصلحه ولايسأله عن ذلك فلماتم حول لبس داود الدرع وقال درع حصدنة لموم حرب فقال القمان الصمت حكمة وقلدل فاعله \* وكان عرب اللطاب رضى الله عزيه اذاره شعاملاا شبترط علسه أن لايركب البراذين ولايلس الرقيق ولايا كل النستي ولايتخذ حاجباولا يغلق باباعن حوائج الناس ومايصلهم ويقول له اتى لاأستعملك على أيشارهم ولاأعراضهم ولاأعمالهم وانمااستعملك لتصلىبهم وتقضى بينهم بالعمدل (وروى)عماية بنارفاعة قال بلغ عربن الخطاب انسعدين أبى وقاص اتحذ قصر اوجعل علمه والما وقال انقطع الصويت فأرسل عرمجد بن مسلة وكان عراد أأ-ب أن يؤتى الامر كاهو علمه بعثه فقالله ائت مدافأ حرق علمه ما به فقدم الكوفة فل أنى الماب اخرج زنده واستورى نارا ثماموق الباب فأتى سعدا الخبرووصف له يصفته فعرفه فخر جاليه سدعد فقال له عهدانه قدبلغ أمرالمؤمن الناقلت انقطع الصويت فافسعد بالله ما قال ذلك فقال له عدندعل الذي أمريابه ونؤدي عندلاما تقول غركب راحلته فلما كان بيطن البرية أصابه من الحص والجوعما الله به أعلم فالصرغ فافأرسل غلامه بعمامته فقال ادهب فاجعمتهم شاة فجاء الغلام بالشاة وهو يصلي فارا د ذبحها فاشارا امه أن كف فلاقضى صلاته فال انظرفان كانت ملوكة مسيمة افارددالشاة وخدذالعمامة وان كانت حرة فاذبيح الشاة فذهب فاذاهي بمداوكه فرد الشاة وأخذالعه امة فاخذ بخطام اقتمه فحعل لاعربيقلة الاخطفها حتى آواه اللسل الحقوم فأنق مخبزولن وقالوالوكان عندناشئ غمره ذاأتيناك يه فقال بسم الله كل - لال أذهب المه فبخيرمن مأكل المدوحتي قدم المدينة فنزل ماهله فابترد من ألماء ثمراح فلمأ يصرمعمو رضى الله عنه قال له لولا - سين الظن بك مارأ ينا أنك أديت وذكروا أنه أسرع السسر فقال قدد فعلت وهو يعتد ذرو يحلف ماته ما قال فقال عره ل آمر الديشي قال ماراً يت مكاماأن تامر لى فقال عران أرض العراق أرض رفيقة وان أهل المديندة يمونون حولى من الجوع فشيت أن آمر لك شي يكون لك الده ولى الحار وووى زيدين ألم أن عرين الخطاب رضى اللهعنه استعمل مولى له يدعى هنما على الجي فقال اهنى اضمم جناحل عن المسلمين واتن دعوة المظلوم فاندعوه المظلوم مستحابة وأدخل رب الصريمة والغنيمة وابال ونعم ابنءوف ونعربن عفان فانم ماان تهلك ما يتهما يرجعان الى زوع وفضل وان رب الصريمة والغنيمة انتمالك ماشبهما باتيني بينيه فدقول بالمرالمؤمنين افتاركهم الالأبالك فالما والكلاأ يسرعلى من الذهب والورق واج الله انهم الرون انى قد ظلتهم الم التلادهم فاتلوا عليما في الحاهلية وأسلوا عليها فى الاسلام والذى نفسى مد الولا المال الذى أجل علمه فى سبل الله ما حمل عليهم من بلادهم مشيرا (ومرز) يومابينا ويدي بجعارة وحصفة الله هذا فذكروا له أنه اهامل من عله على البحرين فقال أبت الدراهم أن لا تغرج اعناقها وقاسمه ماله (وكان) بقول لى على كل مَا تَنْ أَمِينَانَ المَاءُ وَالطيرَ \* وَكَانَ أَنُو شَرُوانَ بِكُتْبِ عَلَى عَهِدَ العَمَالُ سَمِ حَياوا لناس بالمحبدة

واحن العامة الرغبة بالرهبة وسسسة له الناس بالاخافة (وقال) سلمان برداود عليها السلام كايسل الهوزلة رس والرس للحمار كذلك يصلح القضيب اظهرا الجهال \* وفي الامثال من لم يصلح باللان أصلح بالتلدين هو قال هلال بن سياف استعمل النبي صلى الله عليه وسلم المقداد على سرية فلما رجع قال له النبي صلى الله على أحدم نالقوم في ارجعت الاوكائم معسدلى قال يارسول الله وما أورى ان لى فضلا على أحدمن القوم في ارجعت الاوكائم معسدلى قال وكذلك الاماوة أيام فيرة الامن وقاه الله شرها قال والذي به شك بالحق لا أعدل على عدل أبدا وقسل) لعمر بن الخطاب رضى الله عنه ما عنه ان تفشى العمل في الافاضل من المحاب محد الله علم من الله على المحاب على على على على على على على عليه الوفدة ألهم عن حالهم وأسه ارهم وعن يعرف من أهل البلاد وعن أميرهم هل يدخل علم المنه المعان أذا ولى العمال الظالمين مثل من يسترى غفه الذناب ومثل من بط الكلب هوممل المعان أذا ولى العمال الظالمين مثل من يسترى غفه الذناب ومثل من برط الكلب المعاون لانه العمول المعامة وقد قد المناب وقد قد المناب وقد قد المناب والمناب وقد المناب والمناب والمال المناب المعامة المناب والمال المناب والمناب والمال المناب والمال المناب والمال المناب والمال المناب والمناب والمال المناب والمناب والمال المناب وقد المناب والمناب والمال المناب والمناب والمال المناب والمناب والمناب والمناب والمناب والمال المناب والمناب والمنا

ومن يربط الكاب العقور بيابه \* قعقر جدع الناس من رابط الكلب وكان العلامين أبو ب لما ولى فارس من قب ل المأمون يكتب عهد العمال فيفروه على من يعضره من أهدل ذلك العدمل و يقول أنتم عيونى عليه فاستو فوه منه ومن تظلم الى منه فعلى انصافه ونفقته جائيا وراجعا ويأمر العمال ان يقرؤا عهده على أهدل عله فى كل جعة و يقول الهدم هل استوفيتم

\*(الباب الرابع والخسون ف هدايا العمال والرشاعلي الشفاعات)\*

روى أبوداود في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لاخيه شفاعة قاهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى الاعظم امن أبواب الربا والسرفيه أنك اذا قدرت على قضاء حاجمة من عند السلطان الظالم أواليد القاهرة صارد للنبواجياعات وروى المعارى في صحيحه ان النبي صلى الله علم وسلم الله على الله علم وهدالى قال فغضب النبي صلى الله علمه وسلم وقال ما بال الرجل نسته مله على على من أعمالنا غيقول هذا الكم وهذا لى أفلاقعد في بيت اله والمه في الله على والله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله والمهم والله موشاطر العمال في الله على والله على الله الله الله الله الله الله وعبيد المال فقال الوهر برة دواب تناقب ويتحاوات تداولت فقال ادّالهم والماله الله مراهما وشاطرهم وعبيد ظهرت لهم أموال بعد الولاية لم تمكن تعرف الهم وروى ما الله عن المناطر هما وشاطر سعد بن المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق وان كان حلالا فلا وقاص حين قدم من الكوفة كانه وأى أن ماأصاب العامل من غير رشوة وان كان حلالا فلا يستحق ذلك لان له بالا مرة وقوة على أن بنال من الملال ما لا يناف عرب المناب بالمسلمة والمادة عليه وسى الاشعرى ما لامن بيت المال الهمد الله وعميد الله المن عرب المطاب بالمسلمة والمادة عابوه وسى الاشعرى ما لامن بيت المال الهمد الله وعميد الله المن عرب المطاب بالمصرة

اشتر بامنه بضاعة فر محت بالمد سة فأراد عران يأ مد جدع الربح فرا جه عبد الله فكم بينهم ينصد ف الربح فأخر ذا جيعائه ف الربح والحد عرائش في المت المال (وحكتب) عرب عبد العزيز الى عالة أما بعد فاعاهال من كان قبلكم بنعه ما لحق حتى يشترى و بسطهم الماطل حتى بفتدى الملك بالقوى الله عنه الماطل حتى بفتدى الملك بالقوى الله عنه الماطل حتى بفتدى الملك بالماطل حتى بفتدى الملك بالماطل حتى بالماطل والمالا كلا يحتصوا المامال الانبوال الماطل على الماطل كله وقد المال الماطل على المال المالات المالات المال المالات ال

اداأتت الهدية دارقوم ، تطايرت الامانة من كواها

(ولبعضهم)

ان الهدية حاوة « كالسعر تجتلب القاويا تدنى البعيد من الهوى « حتى تصيره قريباً وتردم مطاعن الهدا « وقيعد حقوله سيسا

(وعماقلته في الرشوة)

وأكرم من يدق الباب شخص \* ثقيل الجل مشغول البدين ينوع اذا مشى نفسا ونخا \* وينطح بابه بالركبتين واكرم شافع بيشى عليها \* ابوالمنقوش فوق الصفعتين .

(وقلت أيضا)

ادًا كنت فى حاجة مرسلا به وأنت بانجازها مغرم فأرسل با كمه خلابة به به صمم أغضش ابكم ودع عنك كل رسول سوى به رسول يقال له الدرهم (وكتب) عبد الملك بن صروان الى قاضيه الحرث بن عاص وقد ارتشى بكرمه

اذارشوة من باب بيت تقعمت ﴿ السَّكَنْ فَدِهُ وَالْامَانَةُ فَيْهُ السَّالَةِ فَيْهُ اللَّهُ وَلَا مَا فَا فَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

«(الباب الخامس والجسون في معرفة حسن الخلق)»

اعلوا ارشد كمالله تمالى ان هذا الباب بماغاط الخلق فيسه وقلبوا القوس ركوة فعمدوا الى اخسلاق العامة وخلائق الغوغا والادنيا وما يجرى بينهسم ادا تلاقوا وتعاشروا من الافراط في مدح بهضهم بعضا وتعاطيه سم الكذب والتصنع والملق والمرا آة والمعاريض

عن الامورالمكنونة التي يسوءاظهارها والانخراط في سيلة المزاح والمهاترة فهذا وما اشبهه عندهم منحسن الخلق وهوعند نانقيض مأنص الله علسه و و الواه من حسسن الخلق فأول ذلا الأته لمأنه لم تحتوا لارض على بشرأ حسن خلقاء ومحمد صلى الله عامه وسلم فكلمن تخلق باخلاق وسول الله صلى الله عليه وسلم أوهاريها أو بعضها كان أحسس النياس خلقا وكلخلق المس يعدمن اخلاقه صلى الله علمه وسلم فليس من حسن اخلق وهذا فصل الخطاب فيهذاالهاب لمنءقل وانميا أوتي الناس في هذاالهاب لانهها استحسنوا الاخيلاق العياسة واستخشنوا الاخلاق النبوية لجهلهم باخلاق المصطفى صلى الله علمه وسلم وهاا ناأ نلوعلم ل من اخلاق الانساء والمرسلين والاواساء والاصيقياء والعالم السين مانرجوان ينقعنا الله واباك به كال الله تعالى لنديه وصفيه محدصلي الله علمه وسلم والمالعلي خلق عظيم فحص اللهنسة من كريم الطماع ومحاسن الآخلاق من المياء والمكرم والصفع وحسن المهديمالم بؤته غيرمنم ماأثني الله تعالىء لمدشيئ من فضائله عثيل ماأثني عليه يحسسن الخلق فقبال وانك لعلى خلق عظم وعن هذا قال الشموخ ان الله سحمانه دعا الخلق الى حسن الخلق ودعانسه علسه السلام من حسن الخاق (قال عبيد الله بن عمر) فلت لعائشة أم المؤمند بن صور لى خلق رسول اللهصلي الله علمه ويسلم فقالت لي أما تقرأ القرآن كان خلقه القرآن وحسب شيهدا القول منقسة للرسول صلى الله علمه وسلم وتعر ، فالذبحسن الخلق فاذا كان خلق النبي صلى الله علمه ويسلم القرآن فالقرآن يجمع كل فضدلة ويحث عليها وينهدي عن كل فسصة ورذيلة ويوضحها وسنها ولذلك لماأنزل الله تعالى خذاله تبووأ مريالمعرف واعرض عن الحاهلين قال النبي صلى الله علمه وسلم ماهذا باجسريل قال ان الله تعالى بأمران أن تصلمن قطعك وتعطى منحرمك وتعفوهم ظلك فهدا امن حسن الخلق كماثري فانظراين اخبلاق العامة من هـ ذا الفط وان أحدهم يقطع من وصله و يحرم من اعطاه و يظلم من سالمه ويغضب على من اتهدمه وانما اقتصر على هدذه الكلمات لانها أمول الفضائل ويشوع المناقب لان في اخذ العقوصلة القاطع والصفيع عن الظالم واعطاء المانع وفي الاص بالمعروف تقوى الله وصلة الرحموم ودالله أن وغض الطرف عن المحرمان وفي تقوى الله مدخل جمع آداب الشرع فرضها ونفالها وفى الاعراض عن الجاهلة فن والحملم وفتوة النفس عن بماراة السفمه ومجاراة اللعوح فهذه الاصول الشيلات تتضمن محاس الشرع نصاوتنبيها وضمنا واعتبارا (وروى) أنس فعل بارسول الله اى المؤمنسين افضل قال احسنهسم خلفا (وروى) الوداود في السنن ان الذي صلى الله علمه رسلم قال يعنت لا تم مكارم الاخلاق اقتضى الحديثان كلني مبعوث الى امة انما بعث المعلم الخانق حسن الخلق وان تسنا محددا صلى الله عليه وسلم يعث ليتم مكارم الاخلاق فاذن حسين الخلق امنشال الشرائع ماسرها (وروى)المخارى عن ابن عرأن النبي صلى الله علمه وسلم لم يكن فاحشا ولاستفعشا قال وان من أحبكم الى احسنكم أخلاقاه وكان الني صلى الله علمه وسسلم في بعض اسفاره وعلمه ردا تحيراني غافط الحاشمة فينده اعرابي حمذة شديدة حتى أثرت عاشمة الردا في عنقه وقال ما محمد مرلى من مال الله الذي آثال فلست تأمر لي يمالك ولايمال أسلافا اتفت المسه النبي صلى الله

عليه وسلم وقال مرواله ولم يكامه بشئ (وروى)معاذ سجيل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له حسن خاهك الناس امعاذين جمل واعلوا أن اخلق الحسن أفضل مناقب العمدوية يظهر حواهر الرجال والانسان مستور بخلقه مشهور بحلقه ألاترى الالته تعالى خص نسه صلى المتعلمية وسدلم بماخصه به من الفضائل عمل بن عليه بشي من خصاله بمنل ها أفي عليه بخلقه \* وقال بعض المفسرين في قوله تعالى والمذلعلي خلق عظم قال لا تحاصم ولا تحاصم من شدة معرفةك بالله تعالى وقيدل لم بؤثر فمك جفاء الخلق بعدمعر فتمك بالحق وقال المحاسمي كظم المغيظواظها والطلاقة والنشر الالمشدع أوفاجر الاأن تكون فاجرا اذا تسطت استحمآ والعفوعن الزالين الايادبأوا قامةحد وكف الاذيءن كلمسلمومعاهد الالتفسير منكرأوأخ ذمظلة لظلوم فهذا حسدن الخلق وقيل حسن الخلق الالاتنف يرعمن يقفف الصف بجنبك (وقدل) للاحنف عن تعلق حسدن الخلق فال من قدس من عاصم المنقري قال بيفاهوذات يوم جالس فىداوه اذجاعه خادمه بدفود عليه شواء فسقط من يدها فوقع على ابن له فيات فدهشت الحار به فقال لاروع على أنت مرة لوجه الله تعالى وكان اس عراداراى واحدامن عسده يحسن الصلاة بعثقه فعرفو اذلك من خلقه فيكانو اععسنون الصلاة من اآقله ف. كان يعتقه م فقدل له في ذلك فقال من خدعنا في الله المخدعناله \* وقال الفضيل لوان أمرأ آحسن الاحسان كله وكانت له دجاجة واساء البهالم يكن من المحسنين (وكان المحاسسي) يقول فقدنا ثلاثه أشماء حسن الوجمع الصانة وحسن القول مع الامانة وحسن الاخامع الوفاء وقال الحسن بعلى رضوان الله على معنوان الشرف حسن الخلق، وكان عيد الله من محد الرازى يقول حسن الخلق استصغار مامنك واستعظ مما المك (وقالسهل) حسن الخلقات لاتطمع فيماليس للوايس بهذه اصنه أحسد الاالمه تعالى وقدل حسن الخلق تحسمل اثقال الخلق . وقال شاه الكرماني علامة حسن الللق كف الاذي وإحمال المؤن وقيل حسن الخلقأن تكون من الناس قو يباوفيما بينه ع غريب وقبل حسن الخلق قبول ماير دعليات من جفاءالخلق وقضاء الحق بلا فجره ولاقلق وقدل الخلق الحسن الحقيال المكروه بحسن المداراة (وقالت امرأة) لمالك بندينار بامرائي فقال اهدفه وجدت اسمى الذي أضله اهدل المصرة \* وفي الحديث ان النبي صلى الله علمه وسلم قال ان تسعوا الناس يامو السكم وليكن سعوهم بسط الوجه وحسس الخاق (وروى) ان الماعمان اجتاز بسكة وقت الهاجرة فالق عليه من فوق سطح طست رماد فنغبرأ صحامه ويسطوا السنتهم في الملق ففال الوعثمان لا تقولوا شمأمن استعقان يصب علمه ماالمار فصو لح على الرمادلم يجزان يغضب وقدل لابراهيم بنادهم مل فرست في الدنيا قط عانم من تين احداهما كنت قاعدادات يوم فجا انسان فبال على والشائية كنت بالسافياء انسان فصفعني (وكان أويس القرني) اذارا ما اصبيان رموه بالجياوة وكان يقول ان كان لابدفار مونى بالحارة الصفارك لا تدموا على ساقى فقنه وفي الصلاة (وروى) أن علمارضي الله عنمه دعاغلاماله فلم يحمه فدعاه ثانيا وثالثا فلم يحمه فقام المه فرآه مضطع مافقال اماتسمع باغلام فالرنع قال فساحلت على تراشجوابي قال امنت عقو بتك فتكاسلت قال امضر فأنت ولوجه الله وهذا كاترى قوة الهية يفرغها الله على المصطفين من عباده واهل الصفوة

من أولما ثه ألاترى الى قوله تعالى فعارجة من الله انت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانقضوامن حولك فحرده عن حقائق البشرية وألبسه من نعوت الربوء سية حتى قوا معلى صحبتهم وصبره على تبلمغ الرسالة اليهم مع الذي كان يقاسمه من أخلاقهم مع كونه مستغرقا باستملاء الحق تعالى عاسمه يعتص برحته من يشامه وقال الني صلى الله علمه وسلم المؤمن الف مألوف ولاخبرفين لا يألف ولايؤلف واغاسمي بالاتدمى لانه تالف من الحواهر والالوان (وقال عليه السلام) رجلين متباغضين آدم الله بينكم أى ألف بينكم ومنسه مي الادم المأكوللانه يؤلف الطعام ويحسنه ومنسه قول الني صلى الله علمه وسلم لرحل أوادأن يتزقر جامرأة انظراليها فانه أحرىأن يؤدم بينكاأى بؤلف بينكما وروىأن معروفا الكرخي نزل الدجلة بتوضأ ووضع مصحفه وملحقته فحاءت احرأة فاخذته مما فتمعهامه روف وقال اأختي أنا معروف لابأس عليك ألك امن يقرأ قالت لاقال فزوج قالت لاقال فهات المصحف وخذا اثوب (وروى)أنأباذركان على حوص يستى ابله فاسرع بعض الناس اليه فانتكسرا لحوض فجلس ثم اضطيع فقدل له فى ذلك فقال ان النبي صلى الله علمه وسلم أحر نااذ اغضب الرجل أن يعلس فان ذهب عنه والافليضطيع (وقال على بن ابي طالب) وضى الله عنده انالنصافر ا كفائرى قطعها ، وقال الودرا نالنكشر في وجوه قوم وان قلو بسالتاعنهم وقال الحرث يتقيس يعيني من القراء كل طلمق مضحالة فأما الذى تلقاه بيشر و يلقانه بعبوس يمن علمك بعمله فلاا كثر الله في المسلمين مثله، وقال عروة ابن الزبرمكة و بفي الحكمة بني التكن كانك طسمة وامكن وجها طلقا ولتكن احب الى الناس من يعطيهم العطاء ومن يصحب صاحب السو والأيسلم ومن يصحب صاحبا صالحا يغنم (وروى) ان ابراهم بن ادهم خرج الى بعض البرارى فاستقبله جندى فقال له اين العسمر ان فاشار الى المقبرة فضر برأسه فاوضعه فلاجا وزه قسل له هدذا امراهير سادهم واهدخواسان فحاء معتذراله وقال اتك لماضر بتني سألت الله لك الحنة فقال لمنقال قدعلت انى اؤ يرعلى ذلك فلم اردان يكون نصبى منك الخير ونصيبات منى الشر (وحكى) أن الماعمَان الحمرى دعاه انسان الى ضمافة فلما وافي باب الدار قال يا استاذ السرى وجه في دخولك وقدندمت فانصرف رجدك الله فرجع الوعثمان فلماوا في منزله عادا اسمه الرجل وقال بالستاذندمت واخذ يعتذر وقال احضرالساعة فقام الوعشان ومضه معه فكاوافي داره قال مشدل ماقال فى الاولى واخذيعتذو تم كذلك فى الثالثة والرابعة والوعثمان ينصرف ويحضر ممقال بااستاذا عااردت اختبارك والوقوف على اخلاقك وجعل يعتذرا لمهو يدحه فقال الوعمان لاغد حنىء بي خلق تجدمثل مع الكلاب فالكلب اذادى حضر واذا زجر انزجو ( وروى)ان بعض الفقراء نزل على جعفر بن حنظلة وكان جعفر يخدمه والقيقيرية ول نع ألرجل انت لولم تسكن يهو دما فقال له جعفر عقب مدتى لا تقدح فيما تحتاج السهمن الخدمة فيه ل لنفسك الشفاء ولى الهداية (وروي) إن الأجعفر القمودي المتعبد لقسيه بعض الاجناد ومعم كاب للصمد فقال له خذه داالمكلب وقده خلق فالى فضر ب رأسه بالسوط حتى أو جعب فقال أه بعض المارين و يحك هـ ذا أبو جعفر القمودي العابد فنزل عن فرسه و حعل بقل بديه ويعتذرالسه فقال أنت فيحل فال ابراهيم بنالحسين سمعت ابراهم القمودي ليالي عديدة

اذافر غمن حزيه في جوف الليدل يدعو ويقول اللهم اغفراصا حب المكلب وارجه (وقمل) مكتو ف في الانحمل لعمدي أذ كرني حين تغضب أذ كرا يا حين أغضب و وقال بعض المفسرين في قوله تعالى وقولُواللنا سرحسنا أي كل من لقيته فقل له حسنامن القول و وقال لقمان لاسه ثلاثة لايعرفون الافى ثلاثة الحلم عندالغضب والشيماع في الحرب والاخ عندالحاجة المه وروىأن عددالله الخماط كانله مجوسي يخمط عندده الثماب ويدفع له دراهم زنوفا وكان عمدالله باخذها فجاءا لجوسى يوماما لدراهم فلم يجده فاعطاها أسلمده فلم بقيلها فدفع لاحصاحا فل رجعء حدالله قال الميذه وهده دراهم الجوسي وذكر قصته فقال عدالله بتسما فعلت انه معامل مذه المعاملة منذاعوام وانا اصبرعلها والقيما في المثرلثلا يفرّ بهاغيري (وروى)أن معاو ية نظرالى ابنه ويديضر باحة له فقال أتضرب من لاغتنع منك لقسد حالت القدرة بيني و من أولى الترات \* و قال بعضهم أصل سوء الخلق ضمق القلب وضمقه على قسمين ادناه واهونه انلابتسع لرادا نللق واقصاه وشرمان لاينسع لمرادا لحق ه وقال المحاسي أصلسوم الللق الاعاب وهل يسوخلق الرجل الامن عمه وتسكيره وانه لابري فوقه احدا ولايعرف قدرنفسه فتداخله العزة \* وقال المسن في قوله تعالى وثما مك فطهر أي وخلفك فيسن \* وكان لمعض النساك شاةفرآها على ثــلاثةوائم فقال من فعل هذا بهافقال غلامه انافعلته قال ولم قاللاغيه لماهافقال لاغمن من أمركته سذااذه مفانت سر (وروى) المخارىءن ابي هريرة أن النبي صلى الله علمه وسدلم قال وأي عيسي بن مرج رجه الايسر ف فقال له أتسر ق فقال كال والذى لااله الاهو فقال عيسي علمه السلام آمنت مالله وكذبت عنى و وال على من الى طالب رضى الله عنه ف الدالاخلاق معاشرة السفها وقيل) الخلق السئ يضيق قلب صاحبه لانه لايسعوفه غيرم ادة كالمكان الضدق لايسع فيه غيرصاحيه \* و يقال من سو خلقك ان يقع بصركَ على سوم خلاق غبرك (وستَل النبي) صلى الله عليه وسلم عن الشوَّم فقال سوء الخلق وروى ا يوهه برةأنَّ الذي صلى الله علمه وسلم قبل له ادع الله على المشركين فقال انجياد مثت وجهة ولم أبعثءذابا هوآباوص يعقو بءامه السلام أولاده قال احفظواء يخصلتهن ماانتصفت منظالمقط قولاوفع لاومارأ سحدنة الاوافشيتها ومارأ بتسيشة الاوسترتها كذلك فإفعلوا \* وفال انع, إذا سمعة موني أفول الملولة اخزاه الله فاشهه دوا إنه سر \* و مقال السي النالمق هوالذى لاعلانفسه عندالفضب وقمل اصل سوءا نخلق مطالبة غيرك ان وافقك دون أن تطلب أفسك و افقة غيرك وعلامة حسن الخلق ان تحتسم لمعاملة سي الخلق لتستريه سو والخلق وقسل العارف يعاتب نفسه ولايعاتب خلقه وعلامة من بدنه و بمن نفسه عتاب ان لا مكون بدنه و بن خاقه عدّاب (وروى) ان عبد الله بن عركان في حره يتم سي الخلق فات فن علمه فقلله الكتعدة عرمقال فن لى سوء خلقه وكان ليحى بنزماد الحارث غلامسوء فقمل له لمتمسك هذا الغلام قال لاتعلى علمه الحلم وقيل في قوله تعالى واسم ع عليكم نعمه ظاهرة وبأطنة الظاهرة تسوية الخلق والماطنة حسسن الخلق وقال الفضمل لان يعصبني فأجر حسين الخلق احدالي من أن يعيمني عابدسي الخلق (فان قدل) الدر قدروي ان عيسى يعي بن ذكر ياعليه واالسلام التقيا فقال يعيى احيسى تلقانى ضاحكا كا نك آمن فقال

عسى وأنت تلفاني عابسا كالممل آيس فاوجى الله البهسما ان احبكمالي ابشكابها-قلنا كذلك يستصب أن يكون المؤمن وابس اطلاق الوجمه والتبسيرق وجمه أخيل منهما عنمه وانماالمكر ومماذك وناهق أقرل الباب من التماق والتصنع وفصل الحطاب في هذا الماب ماروى هندب أى هالة في صفة مجلس النبي صلى الله عليه وسلم نقال كان أصحابه كان على رؤسه بهاالطير ومعاوم انمن كانعلى رأسه طائر لأبدر فانه لا يتحزك ولايسكام ولايطرف همنه حذراأن ينفرالطاثر وقال اين المققع كان لى صديق من أعظم الناس في عسني وكان رأس ماعظمه في عبني صغر الدنيا في عبنه كان خارجاه ن سلطان فرجه فلايد عوالسه مؤنة ولايستخف له رأما ولابدنا وكان خارجامن سلطان الجهالة فلايقدم أبدا الاعلى تقدة بمنفعة كانأ كثرده ومصامما فاذاقال يدأالقائلين وكان متضاعفا مستضعفا فاذاجا الجدفه واللبث عادما كان لامدخل في دعوى ولايشرك في من اولايدلي بجعة حتى برى قاضاعد لاوشهودا عدولا وكانلايلوم أحداءلي مابكون العذرف مثله حتى يعلمما اعتذاره كأن لايشكووجها الاالى من يرجوعند مالبر ولاصاحبا الالمن يرجوعنده النصيعة الهماجيعا وكان لايتسعم ولايتسمط ولايشتكي ولاينتةم من الولى على العسد وولا يغفل عن الولى ولا يخص فسمدون اخوانه بشئ من اهممامه وحملته وقوّته هاقف هذه الاخلاق فأن لم تطق فخذالقلمل خبرمن ترك الجميع وروى أن حكماسمع رجلابذم الزمان وأهله وأنه قدفسد الناس ولم يبتى أحديص فقال لهاهذا أنت طلبت صاحبا تؤذيه فلاينتصر وتنال منه فلاينتصف وتأكل وسله ولا يرز ؤلمه بشي وتجفوعلميه فيحلم فسلم تنصف في الطلب فلم نحدها جنك ولكن أن اردت صاحما يؤذ لنف لاتنتصر ويحفوك فلاتنتقمو يأكل رحلك فلاتنال منه شأوجدت اصحابا واخوانا وخلاناوأ الأول من يصحبك وفصل في الفرق بين المداهنة والمداراة) ، من دا وي سلمومن داهنأثم وهذايابأ ختلط على معظم الخلق فداهنوا وهم يتعسمون أنهم يدارون فالمداهنية منهيى عنهاو المداراة ماموريها قال الله تعالى فى المداهنة ودوالوتدهن فيدهنون وقال النبي صلى الله علمه وسلم في المداراة رأس العقل بعد الاعبان مالله التودد الى الناس واحرت بمداراة الناس كاامر تبادا الفرائض (واعلم) أنه اذاسقمت المداراة صاوت مداهنة فالمداهنة ان تدارى الناس على وجه يذهب فيه دينك والمداراة مخالفتهم على وجه يسلم للدينك وذلك ان هذه الا يفتزات على النبي صلى الله عليه وسلم وقد فالشله قريش يا محد اعبد آله ناسنة وزومن مِلْ فَأْتِي قَالُوا فَسُمِهِ رَافَأَ فِي قَالُوا فِيومَافَأَ فِي قَالُوا سَاءِ عَالَوا فَاسْتَلَهَا سِدل وَفُومِن بِكُ فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فى ذلك وطمع ان معل ان يومنوا فانزل الله تعالى و دو الوتدهن فمدهنون وقمل الهولولاان بمتناك القدكدت تركن اليهم سأفلم الااذالاذ قناك ضعف الحماة وضيعف المهات ومثاله الأتقول للظالم أبقال اللهومن دعالظالم بالمقاعفة مداحب أن يعمى المقه سحانه وهداناب ينبغي لذوى الدين - فظه وقدرأى بعض الفقها - الخروج من هذه العهدة بالتعريض وكان الفقيدان الحضار بقرطبة لهجارتصراني يقضى حوائحه وينقعه وكان الفقه ويكثر أن يقول أبقال الله وتولاك أقراقه عينك يسرني والله مايسرك جعل الله وعىقبل يومك لايزيده على هذه الكامات قيبتهم النصراني بماوتسره فعوقب الفقيه فى ذلا فقال انماادعو عماد يض قدعه الله ذلك من نيتى اطاقولى أبقال الله وتولاك فاويد أن بيقبه الله لغرم الجزية ويتولاه بالعذاب وأطاقولى أقرالله عيندك فاديد أن تقرح كم الستريعرض الهاف الا تصرك جفونم اوأ ما قولى يسرني والله ما يسرك فان العافية تسرنى كاتسره وأطاقولى جعدل الله يومى قيدل يومك فاريد أن يجعل الله تعالى اليوم الذى ادخدل فيه الجنة برحمه قبل الموم الذى يدخل فيه الجنة برحمه قبل الموم الذى يدخل فيه المنار بكفره

## \*(الباب السادس والمسور في الظلم وشومه وسوعاقبته)\*

**عَالِ اللّه تعالى ومن لم يعكم عيا أنزل الله فاولاً بيك هم اله كافرون و قال نعالي ومن لم يحكم عيا أنزل** الله فاولة لشه الطالمون وقال تعالى ومن لم يحكم عاا نزل الله فاولتك هم الذاسة ون في كل من لم يعكم بماجامين عندالله ورسوله كملت فمه هذه الاوصاف الثلاثة المكفر والظلم والفسق وقال سحانه وأهالى ولاتحسن الله غافلا عمايعمل الظالمون (وقال) أحدين خضرو يه لواذن لى في الشفاعة مابدأت الابالظالمن لانى تشت لتعزية الله تعالى فى قوله ولا تحسن الله غافلا عايعه ل الظالمون قال ولاأغته شرسفرالا يكون فيسه من لايؤذيني ويظلى شوقامني لتعزية الله تعالى للمظلومين وقال ميمون أبن مهران كغي بمذمالا كه وعمد اللظالم وتعزية للمظلوم وقال كعب لابي هريرة في المتوراة من يظلم يخرب بيته فقال أبوهر يرة وذلك في كتَّابِ الله تعالى فقالتُ بيوبتم سم خَاوِية بِمَاظِلُوا فَالظَلِمُ ادعَ شَيُّ الْحُسَابِ النَّهِمِ وَحَاوِلَ النَّقَمِ (وَرُوكَ) مُسْلِمُ فَالْصَيْمِ عَنَ الَّذِي صلى الله عليه وسلم فعمايروى عن ربه قال بأعمادى انى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بيسكم محرما فلاتظالموا باعبادي كالكم ضال الامن هديته فاستهدوني أهدهم باعبادي كالكم جائع الا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم باعبادى كالمهمار الامن كسوته فاستكسوني أكسكم باعبادى انكم تخطؤن باللمل والنهار وانااغفر الدنوب سعافا سنغفرونى أغفر لكم باعبادى انكمان تبلغوا شرى فتضروني ولن تبلغوا نهجي فتنقعوني باعسادي لوان أقلكم وآخركم وانسكم وجنكم كانواعلى اتهي فلم رجل واحدمنكم مازاد ذلك فى ملكى شمأ ياعمادى لوان أقولكم وآخركم وانسكم وجنبكم كانواعلى أفجرقلب رجل واحدمنه كممانقص فالذمن ملكى شدأياعبادى لوان أولكم وآخركم وانسكم وجنسكم قاموافى معدوا حدفسأ لوني فاعطست كل انسان مسئلته مانقص ذلك عماء نسدى الا كأينة ص المخدط اذا دخسل في المحر باعمادي انماهى أعدلكم أحصيما الكمئ أوفكم الاهافن وجدخيرا فليحمد الله ومن وجد غيرذ لا فلا بلومت الانفسسه مرويه أبواد رمس اللولاني عن أي ذرومسندا الى النبي صلى الله عليه وسلم وكانأبوادريس اذاحدته حثىءلى ركبته وروى عبدالله بنعران الني صلي الله عليه وسسلم قال الغلاظلمات يوم القيامة وروى الزعياس أن النبي صلى الله على حوالم قال اتقوادعوة المظاوم فانه ليسر بينهاو بين الله حجاب وروى أبوهريرة فال فال رسول الله على الله علمه وسلم من كانت لاخمه عنده مظلَّه من عرض أوشى فليتحاله منه قبل أن لا يكون درهم ولادينا دان كان له على صالح أخدمنه بقد ومظلته وان لم يكن له حسينات أخذ من سما تصاحب فحمل علمه وهوى معمد بنزيد قال معمت النبي صلى الله علمه وسلم يقول من ظلم من الارض شديرا طرقه من سبع أرضين قال أبوجه فر الطعاوى معناه انه يفلب شصاعا أقرع فيطوقه كاقال الني

سلى الله عليه وسه لم في ما نع الزكاه يجي مأله يوم القيامة شجاعاً قرع يدُّه و يقول أنامالك الم كنزك فكأن هدند أداخلا فى قوله تعالى سيطوقون ما بخلوا به نوم القيامة وروى أنوهر برةان النبى صلى الله عليه وسلم قال مطل الغنى ظلم وروى أيوموسى الاشقرى قال قال النبي صلى الله علمه وسلم ان الله اليملي للظالم حتى اذا أخذه لم يفلته وقرأ وكذلك أخذر بك اذا أخذا لقرى وهي ظالمة انأخذه البمشديد وروىأنس ان الني صلى الله عليه وسلم قال انصرأ خال ظالما او مظلوما فالواما وسول الله كمف هيذا انصره مظلوما فكمف انصره طالما قال تأخيذ فوق مده وروى أنوهر يرة أن الني صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النا رلم أرهما ناس معهم سياط كاذناب البقر يضربون بهاالناس ونساكاسمات عاريات ماثلات بملات على رؤسهن مثل اسفة المجنت لايرين الجندة ولايجدن ريحها وقال الله تعالى وإذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوافها فتعليها القول فدم ناها تدميرا وفى الآية تاو يلان أحدهما امرناهم بالطاعة ففسقواأى خواجن الطاعة والثاني على قراءة المدنى أى كثرناء ددهم واسمغنا النه عليهم فعصوا وتباغوا ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم خدرا لمال سكة مابو رة ومهرة مأمورةأى كثيرة النماج (واعلوا)أن خشرات الارض وهوامها تلعن العصاة وقال مجاهداذا أشعثت الارض تقول الهائم هذامن اجلء عصاة بني آدم فذلك قوله تعالى اوائك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون وفى الحديث عن الذى صلى اعليه وسلمانه قال ان الحسل لتموت بذنب اين آدميع في انبذنوب الخلق عتنع القطر فلا تنبت الارض فتتهالك الدواب والحشرات وسعم انو هر رةر جلا ، قول ان الظالم لا يضر الانفسه فقال بلي والله ان الحماري لتموت هزلاف وكرها يظلم الظالم وقال ابن مسهود خطيئة بني آدم قتلت الحسل (وروى) مسلم في صحيحه عن الني صلى الله علمه وسلرانه قال من اقتطع حق ام عمسلم بمهنه فقدا و حب الله له النار وحرم علمه الجنسة فقال الرجلوان كانشمأ يسعرانا وسول الله قال وان كان قضيبامن اراك وقال ابن عباس ماظهر الغياول في قوم قط الافشافيهم الموت ولانقص قوم المكال والمزان الاانقطع عنههم الرزق ولاحكم قوم نف برحق الافشافيهم الدم ولاخترقوم بالههدا لاسلط عليهم العبدو وقال وعض الحبكا اذكر عندالظ لمء على الله فعل وعند دالقدرة قدرة الله علمك لا يعين لت وحب الذراعين سفك الدماءفان له قاتلالايوت (وروى) ان بعض الملوك رقم على بساطه

لاتظلن اداما كنت مقتدراً ، فالظلم صدره يقضى الى الندم

تنامعينا والمظاوم منتصب و يدعو عليات وعين الله لم تسم

اداماهمه مت بظلم العباد ، فكن ذا كراهول يوم المعاد فأن المظالم يوم القصاص ، لمن قد تزودها شرزاد

وقال معنون بن سعيد كان يزيد بن حاتم لحكيم يقول ما هبت شداً قط هيبق رجلا ظلنه وانا اعلم ان لا ناصرله الا الله في من مديك الله الله في ا

قال وماهن قال يا بنى لا تقبع هو المنتفارق اعمانك فان الايمان يدعو الى الجنة والهوى يدعو الى النا رولات كثر منطقات بمالا يعنيك فتسقط من عينه ولا تسئ بربك الظن فلا يستجيب للتولا تكن ظا المافان الجنه لم يحلق للظالمين (و بكى) على ابن القضيل يومافقيل له ما يبكيك فقال ابكى على من ظلمى اذا وفق غذا بين يدى الله تعالى ولم يكن له حجة ولمحمود الوراق .

انی وهبت لظالمی ظلمی و وتر کت ذاله له علی علمی ورایته اسدی الی بدا به لما ابان جهد حلمی رجعت اسانه علمی الله واحد سسانی فا ب مضاعف الجرم وغدوت ذااجر و محدة به وغدا بکسب الذم والانم مازال یظلمی وارجه به حدق رثیت له من الظملم و کا نما الاحسان کان له به وانا المسی الدی فی الحکم

وروىأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول انته تعالى اشتدغضبي على من ظلم من لا يجد ناصرا غيرى (وفال) ابن مسعود لم كشف الله العيذاب من قوم يونس ترا دوا المظالم حتى ان كان الربل لمقلع الجرمن أساسه فيرده الى صاحبه وقال ثورب ويدالجرف المنيان من غدمدله عربون على خرابه وقال غيرم لوأت الجنة وهي دار البقاء أسست على عبر من الظلم لاوشك أن تخرب وقال الحكم العدل حرمة والظلمظة فالهدل يحرالمك الحوائج والجور يهجم علمك الجوائع فاحتذومن لاجنة له الاالنفة بنزول الغبر ولاستلاحه الاالابتهال الىمقاب الدول قال مالك بن دينار قرأت في بعض الكتب بامعشمرا لظلة لا تجالسو ا على الذكر فانهماذا ذ كروني ذ كرتهم مرحتي واذاذ كرتموني ذكرتسكم بلعنتي وقال أبو امامة يحيى الظالم بوم القمة حتى اذا كان على حسرجهم اقيه المظلوم وعرف ماظلمه فايبرخ الذين ظلوا بالذين ظلواحتي المزعوامالاديهمن الحسنات فأنام يجدوا حسسنات حلعليهم منسما تهم مثل ماظلواحتي يردوا الدرك الاسفل من النار ومن صحيح مسلم ان هشام ين حكيم مريالشام على اناس وقد آقيوافى الشمس وصب على رؤسهم الزيت قال ماهذا عال يعذبون في المراح قال أما الى معت النبى صلى الله علمه وسلم يقول ان الله يعذب الذين يعذبون الناس فى الدنيا وأخبرنى رجل من كأن يقرأ العلم بالاسكندر به قال كان ههناشيخ يكون عيناللمكاسين يدو رحولهم فرأ يتهف النوم وهدوفاته فقلتله من أين تجي وفقال لى لاتسأل فاعدت علمه فقال لانسال فسالته فقال من الحيم فقلت له فالى أين تذهب فال الى مشل الدارالتي خرجت منها قلت فكنف التستقال وماذالقيت كان لجي قدجه لفهاون ودفحي صارمندل المزر وأخبرني) رجل من أهل العسلم وألدين قال رابت فلانا الساع فى النوم بعدوف ته فقلت ما فعل الله بك قال أنا محيوس عن المنة قلت فعادا قال كنت أسع في الدكان فيرد حم الناس على فاتخدرا همهم فاضعها في في وكلماتفرغت وزنتها وأعطت كلانسان حقه فاختلطت في في القضلات فحاما ثنان فدفعت لاحدهما بفضة الاخروكأنت أنقص من فضته بحبة محوسبت فبتى على حبة فقلت فادفع له المبة وتخلص فعل يقلب حصيفه ويقول من أين ادفع له من أين أدفع له فكررها مرآت

(ويروى) أن يونس عليه السلام لما نبذيا اعراءوأ نبت الله عليه شعرة من يقطين كان يأوى الى ظلها قست فيكى عليها فأوجى الله تعالى السه تمكى على شحرة فقد تها ولا تبكى على ما ته ألف أويزيدون أردت ان اهلكهم "وقيل لاين السمال الاسدى أيام معاوية كنف تركت الناس قال بين مظاوم لا ينتصف وظالم لا ينتهني بوقال بعض الحسكاء أفقر الساس أكثرهم كسمامن حرام لانه استدان بالظلم الابدله من رده وقال رجل كنت بالساء ندع رب عبد العزيز فذكرا لحجاج فسدميته ووقيعت فده فقال عران الرجل اسظلم بالمظلمة فلايزال المظاوم يشتم الظالم ويسبه حتى يستوفى حقمه فكون الظالم حق علمه \* وقال عرون دينارنا دى رحل في مي إثيل صرآنى فلايظلن أحدوا واذارجل قدذهب ذراعه منء غده وهو يبكى ويقول من رآنى فلايظلن أحدا فستلءن حاله فقال بينماأ باأسبرعلى شاطئ المحرفي يعض سواحل الشام روت بنبطى قداصطادتسعة أنوان فاخذت منه نؤنا وهوكاره يعدان ضربت وأسه فعض النون ابهامي عضة يسبرة ثمأ كاناه فوقعت الاكلة في اليهامي فاتفقت الاطماء على قطعه فقطعته فوقعت في كو غساعدي عصدي فن رآني فلا يظلن أحدد فرحت أسير في الملادو أريد قطع عضدى اذوفعت لي شعيرة فاويت الى ظلها فنعست فقسل لى في المنسآم لاى شئ تقطع أعضاءك ردالحق الىأهله فحتت الصادفقلت ماعددالله أناهلو كك فاعتقفي فقال ماأعر فك فاخبرته فبكى وتضرع وقال أنت في حل فلما تفالها تناثر الدودمن عضدى وسكن الوجع فقلت له بماذادعوت على قال لماضربت وأسي وأخدنت السمكة نظرت الى السماء وبكمت فقلت بارب أشهدأنك عدل تحب المدل وهدامنك عدل وانك الحق تحب الحق وخلقتني وخلقتمه وجعلته قويا وجعلتني ضعيفا فاسألك بامن خلقتني وخلقته أزتحه لهعمرة لخلقك (ويَّفَالْ مَعَاوِيةً) انْ أُولِي النَّاسْ بَالْعَقُوا قَدْرُهُمَّ فِي الْانْتَقَامُ وَانَّا نَقْصِ النَّاسَ عَتَلَامِنَ طَلَّهِ مُن دونه ﴿ وَقَالَ بِعَضَ الْحَسَكُمُ ۚ الْظَلْمَ عَلَى ثَلَائُهُ أُوجِ لَهُ ظَلَّمُ لَا يَعْدُرُ وَاللَّهِ وَظَلْمُ لايعبأ الله به شديا فاما الظلم الذي لايغفره الله فهو الشرك بالله وأما الظلم الذي لايتركم الله فظالم العباد بعضهم بعضا وأما الظلم الذى لايعمأ انتهبه فظلم العمد مامينه وبن الله تعالى موهال معون ينمهران من ظهري للمظلَّة ففاته ان عفرج منها فأستففرا لله دركل صلاة رحوت أُديخرج من مظلمته (وقال بوسف ن اسباط) يوفى رجل من الحوار ين فوجد واعلمه وجدا شديدا وشكواذلك الى المسيح صلى الله علمه وسلم فوقف على قبره ودعا فاحماه الله تعالى وفي رجلمه فعد الانمن نارف أل عسى عن ذلك فقال والله ماعصيت قط الااني مررت عظلوم سره فتنعلت هاتبز النعلين وأماأنا فاوسيك اذا فعلت باحدمكروها فادع الله تعالىله واستغفرله كافعلموسي عليه السلاملماآ ذى هرون وأخد ذبلحته ورأسه تم تبين لهبراءته وأنبى اسرائيل غلبوه عليسه وعلى عيادة العجل فقال رب اغفرنى ولاخى وأدخلنافى رحتك وأنتأرحم الراحين (وروى) ان قوم لوط كانت فيهم عشرة خصال فاهلكهم الله بها كانوا يتغوطون في الطرقات وتحت الاشحار المنمرة وفي المياء الحارية وفي شطوط الانهار وكانوا يخذفون الناس بالحصى فيدمونه سم وادااجتمعوا في المجالس أظهروا المنبكر بالخراج الريح منهم والاطمعلى رقابهم وكانوار فعون ثماجهم قبل أن يتغوطوا ويانون الطامة الكرى

وهى اللواطة قال الله تعالى أتنكم لما قون الرجال وتقطعون السيد و أون في ناديكم المنكر والنادى المجلس و يلعبون الحام ويرمون بالحلاهق وضرب الدف وشرب الحود وقص اللهمة وتطو دل الشارب والتصفيق وليس الحرة وتزيد عليه هد فالامة باتهان النساء بعضهن بعضا وانما حلهم على اتهان الرجال انم مكانت لهم عمار كثيرة في منازلهم وحوا تطهم مقاصا بهم قيط وقله من الممار فقالوا باى شئ منع عمار ناحق لا يطرقها أحد من الناس فاصطلحوا على أن من وجدوه فيها تكهوه وغرموه أربعة دراهم فقعلوا وماسبقهم بها أحد من العالمين قال ابن عماس فكان بد الفاحشة فيهم انم مهمو ابذلك فجاءهم ابليس في هي قصاب الناس فنكوه و تحرق اعلى ذلك وقال أبو العماهية

أما والله ان الظلم الوقم \* ولكن المسى هو الظلوم الحديان يوم الدين عنى \* وعند الله تحتمع الخصوم سل الايام عن الم تقضت \* فتخر برك المعالم والرسوم

(وررى)ان أنوشروان كان له معلم حسن التأديب فعلم حتى فاق في العلوم فضر به المعلم يوما من غير ذنب فأوجعه فحقد أنوشروان عليه فلاولى الملك قال له ما حلات على ماصنعت من ضربي يوم كذا وكذا ظلما قال لماراً يتك ترغب في العلم رجوت لك الملك بعد أبيد ثاقا حبيت ان أذي قال طعم الظلم لتلا تظلم فقال أنوشروان وم

\* (الباب السابع والخسون) \* في تحريم السعاية والنمية وقبعهما ومايؤل البه أمرهما من الافعال الرديثة والعواقب الذمية

قال الله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هما زمشاء بغيم مناع للغير مقداً ثيم عدل بعد ذلك زنيم فذكر الله تعالى في القرآن أصناف أهل الكثر والالحاد والتثليث وأهل الدهر والظلم والفسوق وأسباههم ولم يسب الله سجانه أحدا منهم الاالنمام في هذه الآية وحسبك بها خسة ورديلة وسقوطا وضعة وهذه الآية نزات في الوليد بن المغيرة في أصع الاتوال والهما ذا لمغتلب الذي يأكل لحوم الناس الطاعن فيهم وقال الحسن البصرى هو الذي يغمز باخسه في المجلس وهوالهم زة الله زة والعتل في اللغة الغليظ وأصله من العتل وهو الدفع بالقوة والعنف وقال على رضى الله عنه والحسن البصرى العتل الفاحس السي الخلق وقال ابن عباس العتل النائل الشديد المنافق وقال عبيد بن عبر العتل الأكول الشروب القوى المسديد يوضع في المبران فلا يزن شعيرة وقال عان هو الحاف القاسي الله المسر وقال مقاتل العتل الشحيد وقال الكلى الشديد في كان معند الهرب عتل وقبل العتل الشديد المصومة بالباطل والزنم هو الذي لا يعرف من أبوه قال حسان بن ثابت وأنت ذات ناسط في آل هاشم على كان ما خانه الماليات الشديد المنافق الماليات الشديد المنافق المنافق الماليات الشديد المنافق الماليات الشديد المنافق المن

وأنت زنيم يط في آل هاشم \* كانيط خلف الراكب القدع الفرد (وقال غيره)

زنيم ليس يعرف من أبوه ﴿ بَعْيُ الْامِدُو ﴿ مِنْ اللَّهِ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ و وقال أكثر المنقلة هذا رجل انما ادعاه أبوه بعد عماني عشرة سنة وعن هذا قال القدما ولا يكون

عاما الاوفى نسبه شيء وسعى وجل الى بلال بن أبي بردة برجل وكان أميرا المصرة فقال له انصرف حتى اكشف عنك فكشف عنه فاذا هواغبرر شدة يعنى ولدزنا وقال أبوموسي الاشعرى لايبغى على الناس الاولديني" وقيل الزنيم الذي له زنمة في عنقه يعرف يها كانعرف الشاة قال ابن عباس لماوصفه الله تعالى بنلاء الحال المذمومة لم يعرف حتى قيد ل زنيم فعرف لانه كانت له زُعَهُ يعرف بِما كَاتَعرف الشَّاة برُعْمَ ا(ومن ذلك) قول الله تعالى يا يما الذين آمنو أان جا كم فاسق بنبافة بينوا ان تصيبوا قوما يجهالة نزات في الوليد بن عقبة بن أبي معط بعثه الذي صلى الله علىموسه الى بق المصطلق يعد الوقعة وكان بينه و بينهم عدا وة في الجاهد في خرجوا يتلقونه تعظيمالامرالنبي صلى الله علمه وسلم ففزع ورجع الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال منعونى صدقاتهم وأرادواقتلي فغضب النبي صلى الله علمه وسلم عليهم غ كشف أمرهم فوجدما قاله كذبا فنزلت هذه الا يقوسماه الله تعمالي فاسقا (ومن دلك) قول الله سمانه سماءون المكذب أكالون للسحت فشرك الله تعالى بين السامع والقائل في القبح وساوي بينهم في الذم فكان فيه تنسه على ان السامع بمام في الحكم (وأماماً ووى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم) فروى مسلم فى الصحيم قال همام كامع حديقة فقيل الان رجلابر فع الحديث الى عمان بن عدان رضى الله عنه فقال حذيفة سمعت النبي صلى الله علمه وسلم يقول لايدخل الجنة قتات و في افظ آخرنمام \* وروى ان الذي صلى الله عليه وسلم قال الأخبر كم بشرا رصكم قالوا بلى مارسول الله قال من شراركم المشاؤن بالنميمة المنسدون بين الاحبة الباغون العيوب وروى أيوهر يرةان النبي صلى الله علمه وسلم فال ملعون ذوالوجهين ملعون ذواللسانين ملعون كلسفار ملعون كل قتات ملعون كلمنان فالسفارا لمحرش بين الناس يلقى ينهم العداوة والقتات النمام والمنان الذي يعمل الخبر و بين به ﴿ وروى ابن عباس ان النبي سلى الله عامه وسلم مر بقبرين فقال انهماله عذبان ومايعدان فى كشراما احدهما فكان لايستبرئ من البول واما الاسمر فكان عشى بألنمة فاخذ بريدة رطبة فشقها شصفين فغرزف كل قبروا حدة فقالوا يارسول اللهلم فعات هذا قال العله يخفف عنه مامالم يميسا وذلك لمركد بده صلى الله علمه وسلم \* (واما السعاية) \* الى السلطان والى كل ذى قدرة ومكنة فهى المهلكة والحالقة تجمع الى الخصال المذمومة الغسةواؤم النميمة والتغرير بالنفوس والاموال والقدح فى المنآزل والاحوال وتساب العزيزعزه وتحط المكنء مكانته والمسمدعن مرتشه فكممن دم أواقه سعى ساع وكم حريم استنبع بنمية باغ وكم من صفيين تقاطعا ومن متواصلين تباعدا ومن محمين تباغضا ومنالفينتهاجرا ومنزوجينافترقا فليتقالله وبدلساء دته الايام وتراختءنسه الاقدار ان يصيخ لساع أو يسمع لفام وروى اب قتيمة ان الني صلى الله عليه وسلم قال الجنة لايدخلها دبوت ولاقلاع فالدبوث الذى يجمع بين النساء والرجال سمى بذلك لانه بدث بينهم والقلاع الساعى الذي يقع فى الناس عند الاصراء لانه يقصد الرجل المقمكن عند والسلطان فلارزال يقع فيسه حتى يقلعه (وقال كعب)أصاب الناس قط شديد على عهدموس صلى الله عليه وسلم فحرج موسى يستستى ببنى اسرا تيل فلم يسقو اثم خرج ثانية فلم يسقوا نم خرج الذالشة فاوجى الله تعالى السه انى لا استعبب لل ولا لمن معدل قان فيكم عاما فقال يارب من هوجتي

غجرجهمن بنننا فاوحى الله تعالى المهاموسي انهاكم عن النمية وآنيها فتابوا فارسل القهسجانه عليهم الغيث ولمالق اسقف نجران عرين الخطاب رضى الله عنه قال له باأمر المؤمنين احذر قاتل الثلاثة قال ومن قاتل الثلاثة قال الرجل يأتى الامام بالحسد بث الكذب فية بالامام فتكون قدقتل نفسه وصاحيمه وإمامه فقال عرماأ راك أيعدته ووحدناني حكم القدماء يغض ائناس الحدانته المثلث قال الاصمى هو الرجل يسمى بالنسمة باخمه إلى الاحام فيم لك نفسه أخاه وامامه (وذكرت السعاية) عند المامون فقال لولم يكن من عسه ما لا انهم أصدق ما يكونون ض ما يعسَدُون عندالله تعالى ه وقال حكيم الفرس العدق زين كل أحد الاالسعاية فان الساعى اذم وآئم ما يكون ا ذا صدق (وروى) أن رجلاسى بجارله عند الوايد بن عبد الملك فقال له الوليدة ما أنت فتضر لا أنك جارسو التشت أرسلنا معك فان كنت صادقا أ يغضنا لـ وان كنت كاذباعا قبناك وان شئت تاركناك قال تاركني باأسرا الؤمنين قال قد تاركناك \* ولله درا لاسكندو حىن وشي المه واش برجل فقالله الاسكندوان شئت قبلنال الشعلى صاحبك بشبرط ان تقبله علمك وان شنت أقلناك قال أقلى قال قسداً قلناك كفءن الشريكف عنك الشر (ومن العيب) الذى لاعسدهد مان الرحل يشهد عندك في ماقة يقل فلا تقمل حتى تسال الناس عنه هل هومن أهسل الثقة والعدالة والامانة والصيانة تمينم عنددا بجديث فسيمالهلال وفسادالاحوال فتقبله \*وقال معى بن زيد قلت الحسن بن على رضى الله عنهما لماسق السم أخبر تى من سقال فدههت عيناه وقال أنافي آخرق دمهن الديهاوأ قرل قدم من الاسخرة تامريني ان أغز ه قال رجل للمهدىء ندى تصيحة بالمعرا لمؤمنين قال لمن تصيمنك هذه ألنا ام لعامدة المسلين أم لغفسك قاللا يأميرا لؤمنين قال المهدى ليس الساعى باعظم عورة ولاأقبع حالابمن قبل سعايته ولاتحلومن ان تبكو نحاسبدنعمة فلانشغي لكغيظا أوعدوا فلاتعاقب للتعدوك مأقبل على الناس وقال أيها الناس لا ينصح النا فاصم الاعاقله فيدرضا والمسلمين فسده صلاح (وروى)ان ساعياسى برجل الى الفضل بنسهل فوقع على ظهر كما يه خونرى قبول السعاية أشرمن السماية لان السماية دلالة والقبول اجازة وليسمن دل على شئ كن قب ل وأجازلات من فعل أشريمن قال (ويروى) ان رجلارفع الى المنصور نصيحة فوقع على ظهرها هذه نصيحة لم ردبها وجه الله تعالى ولاجو اب عند نالمن آثر ناعلى الله تعالى (وروى) ان رجلا قال للمأمون باأمرا لمؤمنه بنالله الله فأصحاب الاخبار فانهم قوم ان أعطوا كذبوا وان حرموا كذبوا فانأعطوا مدحواوهم كاذبون وانحرموا ذمواوهم كاذبون فقال المأمون تقدرهامن كلة العيسى يا في عيس احفظوا عني ثلاثًا من نقل المصحم نقل عنكم وايا كم والتزوج في السوتات السوء واستكثروامن الصديق مااستطعتم واستقلواءن العدوما استطعتم فان استكناره بمكن ووقال بعض الحكاء احدذروا أعداء العقول ولصوص المودات وهم المسعاة والنمامون اذاسرق اللصوص المشاع سرقوا المودّات ، وقال حكيم العرب الماك والسعاة فانهم اعداء عقلك ولصوص عدلك فيفرقون بين قولك وفعلك (وفي المثل السائر) مزاطاع الواشي ضبع الصديق وقديقطع الشجرفينيت ويقطع اللهم بالسيف فيندمل

واللسان لأيندمل يرحه وأحق الناس برعاية مارسمته من هذه الخلال ونقلته من هدذ الحكم واستودعته من هده السبر من آناه الله سلطانا ومكن له في الارض قدما فذو القدوة اذاأطاع الواشى هلك العالم (وكان) بعض الحسكاء يقول من أرادان يسلم من الاثم ويبني له الاخوان فجعل نفسه بينه وبينهـ م قاضماعدلا ويحكم بالعدل ولايقبل أحدافي أحدد ولافي نفسمه الابشهود وتعديل فاناقدأ حيينا بقول أقوام وابغض ابقول آخرين فاصحنا نادمين ومن اطيف حكمة الله تعالى فى النمية لماعلم من شؤمها واستطار تشرورها وعوم مضرتها في الورى حكم بنست قالفام حق لايقبل أفول فيستر يم الخلق من شر (وقال) ابن عروفدالله الحاج ووفدالشيطان قوم يرسلهم السلطان الى الناس ويسالهم عن حالهم فيخدونه ان النياس راضون والسوا براضين واعلوا ان الله تعيالي خلق الانسان على انتحاءشتي لسنانذ كرهاالا أن لكثرتها وطول تتبعها فخلق الله الحواس الشريف والاعضا النافعة النفيسة فن أفضل ماركب فيه اللسان الذي هوآلة النطق والسان ويه فصل بينه وبين البهائم ثم فضله على سائرا لحبوان وامتن عليه في أقرل سورة الرحمن فقال تعملى الرحن عملم القرآن خلق الانسان علمه البيان وخلق فيمه أعضاه تذلل وتستمان وجعلها مجرى لفضول الطعام والشراب فن يتبع سقطات الكلام وبروى عثرات الانام التي هي كالعو رات الواجب سترها ودفنها كان قداستعمل أشرف ألا آلات في أخسى المستعملات فصاركن لحس لمسانه سوأةأخمه وحعل أحكى حوارحه لاخس أحناس المستعرضين ورضى انيقعمن الناس موقع الذباب من الطبر يتنسع ثفل الجسد ويتصامى صحمه وقدكان له في نشر الحاسن شغل ولسكن أهل كل ذي حال أولى بها وفي هذا سبق المثل ان لمتكن ملماتصلح فلاتكن ذبابا تفسد ومن لم يقدر على جميع الفضائل فلتكن همتم ترا الرذائل واذاتتيغ الامام عورات الناس أفسدهم (وروى) ان النبي صلى الله عليه وسلم همتا الخروج بومافسمع قوما من أصحابه يضحكون فامتنع من الخروج اليهم حدر ال لا يفسد قلم معليهم ولوعلم الذى يسمع أخبا والناس ماجني على نفسه العلمان الصعم كان أهنأ لعيشه وأنع لماله من سماع الاخمار بأواحد مأذاعل نقلة الاخبار جلوا المك الصدق أوالسكذب فتسكون في سماع الكذب بمن قال الله تعالى فيسه ماعون للكذب أكالون للسحت و يكون في سماع الصدق جالاللهم حرج الصدق على الخلق معاديالهم متسعالعثرات الخلق وخزانا اسقطاتهم قدوعت منهم ما يجب ستره وحفظت ماجب نسمانه عملاتستطمع النصفةمن قاتل لانك ان كنت داقدرة أهلكت الرعية مالاتستطيع انتمال جيع الرعية وان كنت سوقة لميشف غمظك مأفسدت اخوانك وأبغضت من يعب ان تعبيه وأحبيت من يعب ان تبغضه م لاتزال تتحمل الخسائف وتزيدا لاحقاد والضغائن وبرصد ليكل فائل بومايشني صدر لذفه فاأغنى الهاقل عن هذه الملمة وللهدر عرو بن العاص روى انه لاحاه رجل بوما فقال له الرحل اماوالله انءشت لاتفرغن لك فقال المعروين العاص الاتنوقعت في الشغل ما ان أخي

<sup>\*(</sup>الباب الثامن والمسون في القصاص وحكمته) \*

قال الله تعالى واكتم في القصاص حياة ياأ ولى الانباب يعني إذا عرام القائل والقاطع انه

يقتص منه الجيم ولم يقدم على الفعل فيكون في ذلك حماته وحماة الذي هم به (روى) ابن مسعود أن الني صلى الله علمه وسلم قال اول ما يقضى بين الناس في الدماء روى الوهر برةان الني صلى الله علمه وسلم قال من كانت عند ولاخيه مظلمة فلتعلله منها فانه ليس ثمد ينار ولادرهم من قبل ان يؤخذ لاخمه من حسناته فان لم يكن له حسمات اخذ من سما تا خمه فطرحت موهدا حديث صحيح رواء المخارى فانقبل يعارضه قوله تعالى ولاتزر واذرة وزواخرى فكمف يؤخذ الظالم بذنب ركبه المظلوم قلنامعنى الا يقلايعا في احديدنب أحدابتداء واما ومستلتنا فظلة بشت عنده وليس له وفاجها فهوالذي اكتسب هذا الوزر وهو المعني بشوله تعالى واحتملن اثقالهم واثقالامع اثقالهم وروى انوسعيد الخدرى ان الني صلى انته عليه وسلم فال يخلص المؤمنون من النار فيحسون على قنطرة بين الجنة والنا وليقتص لبعضهم من يعض مظالم كانت بينهه في الدنيا حستي اذا هذبوا ونقوا اذن لهم في دخول الحنة فوالذي نفسي سده لاحدهما هدى لمنزله في الحنة منه عنزله في الدنيا وروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل موتهمن كانت له عندى مظلمة فلمات حتى اقصه من نفسى فقام سوّا رمن غز يه فقال بارسول الله الملاضريقني على بطني ليله العقبة فاوجعتني فقال الذي صلى الله عليه وسلم دونك فاقتص فقال بارسول الله انك ضريتني وانامكشوف البطن فكشف النبى صلى الله علىه وسليطنه فإذاهو كالقماطي يعنى شماب مصرفا كب علمه يقيله فقيال باسو اوما حلك على هدف افقال مارسول الله وبالقاءهؤلا المشركين ولاندرى فاودتان يكون آخر العهديك أن افيل بطنك فهذا رسول اللهصلي الله علىه وسلم يقتص من نفس مع أن الله تعالى قد عقر فه ما تقدم من دنيه وما تاخر اهله ان الله تعالى لايدع القصاص في المطالم بين العماد لان الله تعالى اعدل من ان روع مطلة لاحد عندنى ولاغبره وفي المديث يقول الله تصالى يوم القيامة اناظالم ان فاتنى ظلم ظالم ويروى ان داودعلمه السلام يقدمه محمدالي الله يوم القيامة فيقضى لهعلب فيدفعه الى اورياسل م يستوهب الله تعالى من أوريام يعوض اورياعلى ذلك الحنسة وقال حسب دخل عثمان النءقان رضي الله عندفو حدعلامه يعلف ناقة له واذا في علفها شي فا خذباذ نه فعركها تمندم فقال لغلامه قمرفا قنص مني فامي الغلام فلم يزل به حتى قام فاخذباذته ثم قال يعرك وهو يقول شدشد حتى عرف عثمان الدقد بلغ منسه تم قال واهالقصاص الدنيا قب ل قصاص الا خرة (روى)عون بن عبد الله ان الذي صلى الله عليه وسلم دعا خادماله فلم يحبه أو كان ناعم افقال الذي صلى الله علمه وسلم لولا القصاص لا وجعتك ضريا وروى ابن وهدف موطنه عن ابن شهاب تمال وقدأ فادالني صلى الله علمه ويسلم والخلشان من أنفسهم ليستن بهم ولم يتعمدوا حيفا وكانواسلاطين ومن صحيح مسلم روى أبوهر يرةان الني صلى الله علمه وسلم قال أتدرون من المقلس فألو اللفلس فينامن لادوه سمة ولامتاع فقال ان المفلس منَّ أمتى بأنَّ يوم القيامة بصلاة وصمام وفركاة وبانى قدشه ترهذا وقذف هذاوأ كلمال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فمعطى هذا من حسناته وهمذا من حسنانه فأذا فنيت حسنانه قبل أن يقضي ماعلمه أخذ من خطايا هم فطرحت عليه تم طرح في الناد قال مالك و بلغني ان أبابكر الصديق وضي الله عنه الباولي انكلافة شرب وجلا تخدم وقال مالى واهذا الاوددتها عليهم فسعقه عاتشة قاوسات الى

عرفجاءه عرفقال لهاني قدضر بت رجلا وقد كنت معافي من هيذاان أضرب فقيال عركذلك الامام فقال فالخرج فالهان تاني الرحسل فتسأله ان عمال في حل فاتماه فاستحلاه دلت الاتشارعلي ان الامسروا لمامورف القصاص سواء إذاحني أحده ماعلى الاتنو وإن الاممر اذاظل المأمور ذال تامر معليه ف ذلك المعنى وكان الامرف ذلك المعنى كبعض المؤمر عليهم حتى يتحا كواالى السلطان الاعظم وكانعريقول انمايعث أمراي لبعلوا الناسديم ويقسمون ينهم فيتهم ويعدلون فيهم ولمأبعثهم ليضربوا أبشمارهم ويحلقوا أشمارهم فن ظله أمر فلا امرة عليه دوني حتى آخدنه بعقه قال عرو بن العاص الله الله يا أمر المؤمنين ان أدب رجل رجلامن رعيته انك لتقصه منه فقال عرك ف لااقصه منه وقد رأيت الني صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه (فاما القصاص بين المهام) فاختلف الناس ف حشرها وفي جريان القصاص بينها فكان ابن عباس يقول حشرها موتهاقال وحشركل شئ الموت الاالجن والانس فأنهما يوافيان يوم القيامة وقال معظم المفسرين انها تحشرو يقتص منها قال ابن حسب تحشرالهائم وقال قتادة يعشركل شئ حتى الذباب وقال أبواطس الاشعرى لانقطع باعادة المهائم والجانين ومن لمسلغه الدعوة ويحوزان يعادوا ويدخلوا الحنة ويحوزان لايعادوا والدلمل على شوت الاعادة في الجلة قوله تعالى وادا الوحوش حشرت وقال تعالى ومامن داية فالارض ولاطائر يطير عناحيه الاأم أمثالكم الى ان قال غ الى ديم يعشرون (وروى) مسلم في صحيحه عن أبي هر يرة أن الني صلى الله عليه وسلم قال لتؤدّن المقوق الى أهلها يوم الشامة حتى يقادللشاة الجلحاءمن الشاة القرناء وقال الوذو انقطعت شاتان عندالنبي صلى الله علمه وسسلم فقال أتدرون فعا انتطعتا قلت لاأدرى قال لدكن الله مدرى وسيقضى بينهما قالأنوذ ولقدتر كناالني صلى الله عليه وسلم ومايقلب طائر جناحيه في السماء الاذكرنامنه على وقال أبوذو ان الجرايستل عن الصحيم اصبغ الرجل وفي الحديث الصحيم في مسلم والعناري وغبرهما ان النبي صلى الله علمه وسلم قال لاياتيني أحدكم على رقبته بعمرله رغاء على رقبت بمبقرة لهاخوار على رقبته شاة تمعر ثمبسط لهابقاع قرقر فتطؤ مناظلافها وتنطعه بقرونها كلمام بتعلمه أولاهاعادت أخراها والحديث واودف مانع الزكأة وقال ابوالحسن الانجوز المقاصة بن البهائم الانهاغ الانهاء ولايجرى عليها القدلم فال وماورد في ذلك من الاخبار نحوقوله صلى الله عليه وسلم يقتص للجمامين القرنامو يسئل العود لمخدش العود فعلى سدل المثل والاخيارى شدة التقصى في الحساب وانه لايدان يقمص للمظاوم من الظالم وابى ذلك الاستاذ ابواسمق الاسفرايني قال في الجامع الجلي يجرى القصاص بينها قال و يحمّل انها كانت تعقل هدذا القدرف دارالدنيا فلهذا ابرى فيه القصاص وكلام الاستاذله وجه فى الصحة لان البهمة تعرف النفع والضر فتنفر من العصا وتقبل الى العلف وينزج الكلب اذازجر ويستاسداذااشلي والطيروالوحش يقرمن الجوار حاستدفاعالشرها نمان لميجر علماالقتل فى الدنيا فانما رفع القتل عنها فى الاحكام فان قيل القصاص انتقام وهو جزاء على حناية وقعت من مخالفة الاحر والبهائم ايست بمكلفة ولالهاعقول ولاجا مهارسول والعقول عنددكم لايجب بهاشئ على العقلاء فضلاص البهائم وفهذا انفصال عن قول الاستاذانها

كانت تعقل هذا القدر اذلايج بالعقل شئ ويشهدله قوله تعالى وما كامعذبن حتى نبعث رسولا فالجواب انهاليست مكافة لان من ضرورة التكليف ان يعلم الرسول والمرسل وذلك من خصائص العق الا وهم الثقلان واذالم تكن مكافة كانت في المشيئة يفعل الله بها ما اراد كإسلط علمها في الدنيا الاستسخار والذبح فلا اعتراض عليه وبقه تعالى ان يقعل في ملكه ما اراد من تنعم وتعذيب واذا جازان يؤلم البهمة المداح جازان يؤلمها بعد حماتها والآية محمولة على من يعدل الرسول والمرسل مان لم يجرعايهم القلم في الدنسافا عارفع القلم عنهاف الاحكام ولكن فماينها تؤاخدذ وقدروي المخارى ان الني صلى الله علمه وسلم فال اقتلوا الوزغ فانه كان بنفيز على ابراهم علمه السلام فهذه عما عوقبت على سوم صفيع حنسها وفعد الل على النقة قالى ال يعذب على كمد لا ما عصمة وقد ضرب موسى علمه السلام الحرالذي من شويه وبنواسرا تبل ينظرون عورته رواه المخارى عن الني صلى الله عليه وسلم قال فضر به بعصاه والحر يفروموسي بقول تو يحرثوني حرثوني حر قال الوهر برة فوالذي نفسي سده انه لندب الحر ستتاوسعة وروى في تفسيرقوله تعالى وقودها الناس والحيارة انها الحجارة التي تكسر الناس فى الدنيا وروى ان المسيع علمه السلام مرجع ل فسمع الينه فسأله عن ذلك فقال سمعت الله يقول وقودها الناس والحارة فلاادرى اكون من تلك الحجارة املا وقد تاول بعضهم قول ابن عياس حشرهاموتها تحشر لضرب من القصاص بينها ثم تصدر آبا قلت و تأويل الن عماس بعيد لان المشرالج وابس في سوتها جعها بل فيه تفرقتها وتفرقة اجزامها م قد قال والمدرجم يحشرون وانمايكون المشرالى الرب تعالى بأعادة الحياة اليهاو جعها الى ربها

(الباب المتاسع والخسون في الفرج بعد الشدة)

قال الله تعالى وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما فنطوا وقال سيمانه ا من يجيب المضطراذ ادعاه و يكشف السوء وقال تعالى ان مع العسر يسرا وقال الحسن الزات هذه الا يه قال النبي ملى الله عليه وسلم أبشر وافق نبا كم اليسران يغلب عسر يسرين وقال ابن مسعود والذى نفسى يد ملوك كان العسر في جولطلبه اليسمران يغلب عسر يسرين ومعنى هذا أنه عرف العسر ومن عادة العرب اذاذ كرت اسمامع وقائم أعادته كذلك فهو هو فاذا نكرته ثم كونه كذلك فهما اثنان وقال بعضهم

ان یکن نالگ الزمان یاوی مع عظمت عندها الحطوب و جلت و تلتها قوارع ناکیات می ستمت دونها الحیاة وملت قاصطروا تظر باوغ مداها می قالر زایا اذا توالت تولت

وإذاأوهنت قوالما وجلت \* كشفت عنك حله فتحلت

وقال ابن عباساً ول ما التحد النساء النطق من قبل ام اسمعمل التحدّ منطقالتعنى أثرها على سارة ثم جاء بها ابراهيم وابنها اسمعيل وهى ترضعه حتى وضعها عند البيت عند وحة فوق زمن م فى أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد وليس بهاما وضعها هنالك ووضع عندها جرايا فيه تمروسة الفيه ماء ثم قنا ابراهيم منطلقا فتبعته أم اسمعيل فقالت يا براهيم أين تذهب وتتركا بهذا الوادى ليس فيه أنيس ولاشئ فقالت دلك مراوا وجعل لا ياتفت الها فقالت

له آلله أمرك بهدا قال نع قالت اذالا يضيعنا ثم رجعت فانطلق ابراهم حتى اذا كان عند الثنمة حدث لاروته استقبل البيت بوجهده ثم دعاج ولا والدعوات ورقع يدمه فقال رساني أسكنت من ذريتي بوادغ مرذى زرع عنديتك الحمرم حتى بلغ يشكرون وجعات أماسهمل ترضع المعديل وتشرب من ذلك المامحتي إذا نفده في السقاء عطشف وعطش النهاو حملت اسه بتاوي فانطلقت كراهسةان تنظرا المهفو حدت الصفاأ قرب حدل في الارض ملها بهثم استقمات الوادي هل ترى أحد أفلم ترأحداثم بعت سعى الانسان المجهو دحتي جاو زت الوادىثم أنت المروة فقامت عليها منظرت هل ترى آحده ا فلم ترأحدا فذهات ذلك سيسع مرّات قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سعى الماس بينهده افلما أشرفت على المروة معتصوتانقالت صهتريد نفسها فسمعت أيضا فقالت قدأ سمعت انكان عندائن غواث فاذاهى بالملائ عنددموضع زمن م فيحث يعقبه أوقال بعينا حسه حق ظهرا لمساء فجعات تحوضه وتقول سدها هكذاوح ملت تغرف من الماه في سفائها وهو يقور بعدما تفرف فقال النبي صلى الله علمه ويسلم رحم الله أم اعمد للوتركت زمزم أوقال لولم تغرف لكانت عمذامه مذا قال فشهر بت وأرضعت ولدهافقال الهاا الله لاتحافوا الضمعة فانههنا ببث الله تعالى عنمه هدفا الغلام وأنوه وان الله لايضمع أهله (ومنها تصة الثلاثة الذين خلفوا) رَدِلْكَ ان كعب بِنْ مَالِكَ ومرارة سالر يمعوه للل بنأسة تخلفوا عن غزوة تبوك ونهي الني صلى الله علمه وسلم عن كلام الثلاثة قال كعب فاجتثبنا الناس وتغير والناحتي تنسكرت لنا الارض بمبارحيت فيأحي التي أعرف وكنت أطرف فى الاسواق وأشهد الصلاة مع المسلين ولا يكلمني أحدواتي رسول اللهصلي الله علمه وسلم فأسلم علمه وأقول في نفسي هل حرك شفت مرد السلام ام لاحتى اذاطال ذلك على من جفوة الناس تسورت جدار حائط الى قنادة وهو ابن عى واحب الناس الى فسلت علمه فوالله ماردعلي السيلام فلتتمت خسون الهتمن يوم نهيى دسول الله عن كالامغاصليت صلاة الفجروانا على ظهر بيت من يوتنافينا الاجالس على الحالة التي ذكرها الله تعالى قدضاقت على نفسى وضافت على الارض بمار حبت وما كالامن شئ أهـم على من ان أموت فلا يصلى على النبي او يموت النبي صلى الله عليه وسلم فاكون من الناس في الله المنزلة لا يكامني أحدولا يصلى على فانزل الله بق بقنا فسنعت صوت صارخ من اعلى الحيل باكعب من مالك الشرخ ورت. اجدا لله تمالى وعرفت ان قديا الفرج فحعات ثوبي على الصارخ بشراء ووالله ما املاء عرهما تم أتدت المنبى صلى الله علمه ويسرلم فسلت علمه وهو يبرق وجهه من السرور فقال ابشر بيخبر نوم مة عالى منذولاتك من فقلت بارسول الله ان من و بق ان أيخاع من مالى صدقة الى الله تعالى والى رسوله فقال الذي صلى الله علمه وسدلم أمسك علمك بعض مآلذ فهو خبرلك (وروى) ان الراهيم صلى الله علمه وسلم الشب ودرج في موضع ربي فيه فلاجن عاسمه الله لرأى كو كما يقال انه رأى الزهرة فقال هدذا ربي فلما أفل قال لا أحب الاستناين فلمارا ي القمر مازعا قال هذاري فليأفل بعد طلوع الفحرقال اثنالم يهدني دبى لاكونن من القوم الضائد فلا أصبح ورأى الشمس رازغة قال هذار بي هـ ذا أكر فلما أفلت قال ما قوم الى برى ٤٠ انشر كون الى وجهت وجهي للذى فطرا لدعوأت والارض منيفاوما أنامن المشركين وحاجمه قومه قال أتحاجونى فى الله

وقدهدان يعنى الى الاسلام ولاأخاف ماتشركون يه الاأن يشاءر بي شاوسع رنى كل شئ علما أفلاتتذكرون فالوابا براهيم أماتحاف من آلهتنا أن تصيبك يسوءان أنت سيتها أوعيتها قال وكمف أخاف ماأشركم ولاتخافون انكم أشركم بالله مالم ينزل به علمكم سلطانا فأى الفريقين أحقى الامن ان كنتم تعلون وكان آذر يصنع أصناما يعبدها قومه ثم يعطيها ابراهم بسعها فيكسرها ويذهب بماالي خراهم فيصها فيدعلي رؤسها ويقول لهااشري استهزا وباواظهارا القومه فسادماهم عليه ففشاذاك عندهم من غيرأن يبلغ ذلك غروذ فاول مابدأ قومه ان نظر نظرة فى النجوم فقال انى سقيم بعنى من الغيظ عليهـ بموعلى أصنامهم فظنو النه مطعون وكانوا يفرون من الطاعون اذا سمعوايه فتولوا عنده مديرين فراغ الى آلهتهم فدخل عليها وهـمقد وضعوا لهاطعاما وشرايا فقال الاتأ كلون مالكم لاتنطقون فاقبل عليهم ضرباباليين وكسرها وقطع أيديها وأرجلها حتى جعلها حدادا وأراق طعامها وشرابها وعداني النأس فعلقه يدالههم العظيم تمخرج عنها وتركها فلمارجع قومهمن عسدهم دخلوا ببت أصنامهم فلما رأواماص نعربها راعهم ذلك واعظموه وقالوآس فعله أدانا آلهتنا انهلن الظالمن فقال بعضههم معنا فتى يذكرهم بقالله ابراهيم سمعناه يسبها ويستهزئ بها فقال نمروذ فأتوا به على أعن الناس لعلهم يشهدون فلائتى الراهم صلى الله علمه وسلم قالوا أأنت فعلت هدايا الهتنا بالبراهيم قال بل فعله كيمرهم هذا افاسألوهم ان كانوا يقطقون فرجعوا الى أنفسهم فقالوا انكمأنتم الظالمون قالوا اناقدظلناه بمانسينا السهثم قالوا وقدعرفوا انهمالاتضر ولاتنفع القدعات ماهؤلا وينطقون قال أفتعب دون من دون الله مالا ينفعكم شسما ولايضركم أف الكم ولمساتعب مون من دون الله أفلا تعقلون فقال له غروذ حمن معع ذلك منه صف لنا الهك الذي تعبد وتدعوالى عبادته قال ابراهيم انربى الذى يحيى وعيت قال غرودوا ناأحبي وأميت قال كيف ذلك قال آخذرجلين قدا سـ غوجها الفتل في حكمي فاقتل أحدهما فأكون قدأمته وأعفوعن الاخرفا كونة لمأحست مفقال ابراهيم انكنت صادقافا حى الذى قتلت بزعمك وأخرج وحامن جسدمن غبران تقتله ان كنت صادقاوان الله مأتى الشمس من المشرق فأت بهامن الغرب فبهت عند ذلك غزوذ ولميرة الى ابراهم شمأ وأحربه الى السحين فلبث فيهسبع سنبن وجعليدعوأهم السحن الى الله تعالى والى الاسلام حتى ظهرأ مرهوفشا واتبعه قوم كشرعلى دينمه فلماارادواان يحرقوا ابراهيم واجتمع أمرهم على ذلك بنواحيزاطول جداره ستون ذراعا و وضعوه الى سفح جبل منيف لايرام ولايرقا وبلطوا الحدار فلاعشى فيمه أحدالازلق عنمه وأذنء وذنتم وذأيها الناس احتطبو النارا براهيم ولايتخلفن عنها ذكرولاأنثى ولاحرولاعبد ولاشريف ولاوضيع ومنتخلف عنذلك ألتي فى تلك المسار فعملوافى ذلك أربعين ليله حتى ان المرأة منهم تندر ذلك على نفسه التنرجع عاتبها وأفاق علمليها حتى اذا كمل ذلك قذفوافيه النارحتي أنه كان يسمع وهج النارعلي المسآفة البعيدة فلما بلغ ذلك وضع ابراهيم فى كفة المنتحندق قال وهب بن منبه فبلغنى ان السماء والارض والبحار ومافيها ضحوا الى الله تعالى ضحة واحدة فالوابار بالس في أرضك أحديم دل غيره فأذن لنا في نصرته فأوجى الله تعالى الهم ان استغاث شيء منكم فانصروه وأغمثوه والدعاني فانا

واسمه وناصره فلما وضعوه فى كفة المنجنيق وقذفوه فالحسبى الله وانع الوكيل اللهم انك تعلمايمانى بك وعداوة قومى فيك فانصرنى عليهم ونجنى من النار فاوسى الله تعالمي المالدا انكونى برداوس الاماعلى ابراهيم فاطاءت الناوريها ولولم يقل المالمات من شدة البرد ولبث ابراهيم في النارسبعة أيام وظن قومه انه قداحترق ثم قال غرود انظروا ماذا فعل ابراهيم فانى دأيت الليله فى نومى ان جدارهذا الحيزقد تهدم وخوج ابراهيم عشى قال وذاب النماس الذى سديه بأب الحبزوا حترق الجسدار فصار رمادا فاطلعوا على ابراهم فرأوه صحيحا سلي وخرج الحالناس ينظرون المه على الما الحال فلمارآهم خرج يشي حتى فعدالى أمه وهي فى الجمع وأقبلت ساوة وكانت أول من آمن به حتى جلست المه فقالت بالراهيم الى آمنت بالذى جعل الذار بردا وسلاما قالت الهاأم ابراهيم احذرى القتل على نفسك فقالت الدك عنى فانى لاأخاف شــــ أ وقد آمنت باله ابراهيم وحول ابراهيم جعمن الناس لا يحصى عددهم يأتمرون ليعددواله عدا الافارسل الله تعالى ريعاعاصفافسفت رماد تلك النارفي وجوهدم وعمونهم ففرواعنه وقام ابراهيم داعماالى الله تعالى ومذكرابه موقال مجاهد وقتادة وغيرهما ان بى الله سلمان من داود عليه ما السلام انطلق الى الحام ومعه جنى يقال له صخرولم يكن سلمان علمه السلام يدخل الخلاء بالخاتم فدخل الحام وأعطى الشيطان عاعم فالقاه في الصرفالتقمة سمكة ونزع ملك سلمان منه وألق على الشد مطان شمه سلمان فاعفلس على كرسمه وسلط على جسع ملك سلمان غيرنسائه فعل يقضى بين الناس والناس بشكرون قضاياه حتى قالوالقدفتن ني الله سلميان و كَتْ على ذلك أو بعين يوما ثم أقدل في حالته تلك وهو جائع نائع حتى انتهمي الى صمادين في المعر فاستطعم أحدهم من صده وقال له اناسليمان فقام المه بعضم مفضر به بعصا فشير وجهه فعل يغسل دمه على شاطئ العرفلام الصادون صاحبهم على ضربه اماه ثم اعطوا سلمان مكتبن ماقد تغبرعندهم ونتن ولم يشغلهما كان فمهمن الضرب عن أن يقوم الح شاطي الجرفش قبطونهما وغسلهما فوجلخاتمه فيبطن أحدهما فاخذه فلسه فردا للمعلمهماءه وملكه وجائ الطبر فحامت علمه فدرف القوم انه سلمان فجاؤا بعتذرون الممه (وروى) وهب بن منبه ان الله تعلى وهب لابراهم اسعق فلاكان ابن سبع سنين أوسى الله تعالى الى ابراهيم ان يذبحه وان يجه فريانافكم ابراهم ذلك عن اسحق وأمه وجسع الناس وأسره الح خليسل له يقال له العازر وكان أول من آمن به من قومه يوم أحرق فقال له آن الله سيدانه رفع اسمال في الملا الاعلى على جيع أهـ ل المبلا حتى كنت أرفعهم بلية ليرفعال الله بقدر ذلك فى المنازل والفضائل وقد علت أن الله تعالى لم يبتلك بذلك لهفتنك ولالمضلك فلايسوأن بالله ظندن وأعو ذبالله ان يكون ذلك حتمامني على الله تعالى أو مضطابحكمه الذي حكم على عياده ولكنهذا حسن الظن بالله فانءزم ربكء لى ذلك فكن عندا حسن علميك ولاحول ولاقوة الانالله العلى العظيم فتعزى ابراهم عليه السلام بقوله واستداورا به ويصرته وانطاق ماسحق فلماصعد الحبسل ومعه السكين والحبسل وأداة القريان فقبال له اسحق بالبت أرى معلا أداة الفربان ولاأوى قربانا عال ابراهم يايني القربان بعيز ربك ينظر السه وانشاء رحمأ بالن فليقطن اسصق فلماواف وأس الجبل قال ابراهيم يأبني ان الله نعالى أمرنى ان اذبحك وأجهلك

قرمانا برفعك المهوية فلمك فانظرماذا ترى فتهال اسمتي واستبشر فقال لهوالده لقد فحقة ثامايني بامرما فحوبه والدولاء وانى لارى من سرورك بذلك وشكرك لربك أمرا ارجو به العافسة والفرج فقال باأبت لم يكن شئ من الدنيا أحب الى من الهرّ بكو بامى وقد حرمنه و بي فاذا أردت ذبحي فاشددوثاقي فانى اخاف حين يفادقني عقلي واجدالم الحديدان يتمرك مني عضوا فمؤذيك وأناأ كرهأن أختم ذلك على فاذافرغت من أحرى فاقرئ أمى السدلام وقل الها لأتحزعى فقدأ كرم الله للشاأ ينك في جناته فلما فرغ من وصيته عمد ابرا هيم صلى الله عليه وسلم اليه فعصمه بعمامته مادين منكسه الى الكعيين ثم كيه لوجهه وكرمان يستقمل وجهه كى لاتدركدله رجة اذاهو تشهط فادخل يدءمن تحت حلقه فلماأرادأن يحزانقلب السكين فاوجس ابراهيم فىنقسمه ثم عادالثانية فلماأ رادان يحزانقلب السكين ونودى ياا براهيم قدصدقت الرؤ ياآنأ كذلك تحزى المحسنين ان هذاله والبلاء المبين ووريناه بذع عظيم هذا فداء بنك قدفداه الله لك به فنظر ابراهم خلفه فانه ابكس قدلوى قرنه الاين على ساق شيرة فوجهه ابراهم الى القبلة وقباته يومتذمكة فذبحه ابراهيم وتصبه اسحق فلافرغام ه وضعا ، قربانا فرفعه الله اليه وتقبله (قال أنوهريرة) ولماصاديوسف عليه السلام الى مصرواسترق بعدا لحرية بعرعا شيدمدا وحفل سكي الأمل والنها رعلي أبويه واخوته ووطنه وبعاايتليعه من الرق فأحماله له من اللمالي مدعوريه تعالى وكان من دعائه ان قال مارب اخرجتني من أحب الملاد الي وفرقت ميني و مناخوتي وأبوى ووطني فاحعل لى في ذلك خيدا وفرحاو يخرسامن حيث أحتسب ومن حيث لاأحتست وحسالي المسلادالتي انافيها وحسماالي كلمن بدخلها وحمدني الى أهلها وحبهمالي ولاتمتني حتى تجمع سي و بين أبوى واخوتي في يسرمنك وتعمة وسرور تحمع لنايه خسر الدنيا والاخرة انك مسع الدعا فاتي بوسف في نومه فقسل له ان الله تعالى قد استحاب للدعاك وأعطاك مناك وورثك هذه الدلاد وسلطاع اوجع اليدأبو يكواخوتك وأهل متك فطب نفسا واعلمان الله تعبالي ان يخلف وعده ويدعا ويوه صبارت مصرهجه وية عهامن دخلها فلا يكاديخر جمنها قال قتادة ماسكنها عى قبله ولماجع الله شمله وتكاملت النعمة علمه اشتاق الى لقاءريه فقال رب قدآ ندتني من الملك وعلتني من تأو مل الاحاديث فاطرالسموات والارض أنت ولي في الدنيا والا تخرة يوفي مسلما وألحقي بالصالحين بدولما وحه سلمان من عبدالملك محد بن مزيداً لى العراق لمطلق أهل السحون و رقسهم الاموال ضرق على بزيدين أبي مسلم فلياولي يزيدين عبد الملك الخلافة ولى يزيدين أبي مسلم افريقية فاستخنى مجدين يزيد فطلبه يزيد بن أبي مسلم فاتى به فى شهر ومضان عند المغرب و في يداين أبى مسلم عنقود عنب فقال له يزيد حدين دنامنه محدقال نع قال اماوالله اطالماسالت الله تعالى ان يكنى منا بغير عهد ولاعقد فقال محدوانا والله فنا الماسال الله ان يجمر في مندل ويعيدني فقال بزيد فواللهما أجارا أولااعاذك وانسابقني ملك الموت الى قيض روحك استقته وآلله لاأكات هذه الحبة حتى أقتلك فأتام المؤذن الصلاة فوضع يزيد العنة ودوتقدم ليصلى وكان أهل افريقمه قد اجتمعواعلى قتله فلماركع ضربه رجل على رآسه بعمود فقتله وقبل لمجذبن مزيداذهب حيث شثت سجعان من قتل الامير وأحيا الاسبر سنة الله التي قد خلت في عياده طاوع الحماة من شفار

الموت وحضورا لموت من معدن الحياة (و يروى) ان سلطان صقلية أرقيذات ايلة ومنع النوم فارسل الى قائد البحر و قال انفذ الا تن مركالي افريقه به يأثوني ما خيارها فعمر القائد آلم ك وأرسله لحينه فلىأصبحوا اذابالمركب فى موضعه لم يبرح فقيال له الملك أليس قدفعلت ما أحرتك يه قال نعر قدامتشلت أمرك وأنفذت المركب فرجع بعدساعة وسيحدثك مقدم المركب فجا ومعه رجل فتأل الملك مامنعك انتذهب حسث أحرتك فالدهبت بالمركب فسنا أنافى حوف الليل والهمارون يقذفون اذاأ نابصوت يقول باالله بالله باغماث المستغيثين بكررهام مرارافلاا أستقر فى اسمياعنا ناديشاه مرارا بالسك السال وهو يتادى بالقه باغداث المستغيثين وتحن نجيسه بالسائبالبسيك وقذفنا المركب نحوالصوت فالفيناه بيذاالرحساغ ربقاني آخررمق من الجماة فاختذناهمن الحروسالناه عنطاله فقال كامقلعين من افريقمة ففرقت فمنتنا مندأيام وماذات أسبح حتى وحدت الموت فلمأشعر الابالغوث من باحستكم فسسحان من أمهر سلطانا وأرقب ارآفي قصره لغريق في المحرحتي استخرجه من تلك الفلمات ظلة الدل وظلمة الحروظلة الوحشة لااله الاأنت سيمانك (وأخيرني)رجل كان المام المسجد الجامع بالاسكفدرية عالكفت بعقلمة أمام فتن العدو فزحف المنافئ البحرسفين تقارب ثلثم المفسفينة وأرست في الساحسل فرأ ينبأ أمرامهولاوفينا الشيخ الصالح العابداب المستطارى فلجأ النآس اليهوا ستجمعوا حوله يتعركونيه وينتظرون الفرج على بديه قال فنظرالي السماء حمناويه يدوعفه خديه بالارض يقلهما عينا وشمالا قال فوالله ماذهبنا حتى هبت ريح مزقتها كل مزق ف الم يجتمع منها اثنان (وأخبرني)أبوالقاسم بن فاتك وجه الله قال كنت في طريق الحاز فعطش الناس في مَفازة تموليُّه ففقد الما ولم يوجد دا لاعندصاحب لحيجال فعل يبعه بالدئانير بارفع الاثمان فجاءرجل كان موسومابالسلاح علمه مقطعة يحمل ركوة ومعيه شئ من دقدق فتشفع بي الي الجال لمسعه المياء بذلك الدقيق فكلمته فابي على تمعاودته فابي قال فيسط الرجل النطع في الارض ونثر عليه الدقيق عمرمق السماء وقال الهي الماعدل وهذاد قدةك ولاأملك غيره وقد أبي ان بقيله عمضرب ده فالنطع وقال وعزتك لايرحت حق أشرب فوالله ماتفر قناحتي نشأ السحاب فامطر للعين فشرب الما ولم يمرح فسكان كما قال الذي صلى الله علمه وسلم رب اشعث اغبرذي طمر ين لا وفي به له لوأ قسم على الله لا بره (وأخبرني)شيخ مسن بمن كان بصحب العلماء ما لقبروان بقال له حريز قال أخد برنى عبدالكافي الديباجي قال رأيت بالقبروان آبة عظمة زذلك ان رجلاجا الصيله وقد أسكت فلايتسكلم فدخل بهالي الفقه وأبي بكرين عبدالرجن وقال له إن الني هذا فدأ سكت منذ أمام فلايسكام فادع اللهان يفرج مأنزل به قال فدعا الشديغ ساعة غمسم وجه الصي فاستفاف الصبى فقال لاقللاله الاالمته فقال الصي أشهد أن لااله الآالله وأشهد أن عدارسول الله م التفت الى الرجل وقال الحقها على الى الموت ثم التفت الى جاريته فقال الحقير على هـ ذا الى الموت وأنت حرة فلما كان يوم يوفى الشميخ أبو بكرواجتمع الناس لجذازته وتكاثرت الام قام الرجل فاستنصت الناس فسكنوا فقال بأأهل القبروآن اسمعوا قصتي مع هذا الشيخ وذكر الحديث كاسقناه (وحدى) هذا الشيخ قال نزل عند ناما اقيروان قصة لم يسمع في السالفير مناها وذلك ان بعض الجزاوين اضجع كيشاله تنجه فتخبط بين يديه فافلت منه وذهب فقام الجزار يطلبه

وجعل عشى الحىأن دخلخ بة فاذا فيها رجلمذيوح يتخبط فى دمه ففزع وخرج هار باواذا صاحب الشرطة والرحالة عندهم خبرالقتمل وجعاوا يطلمون خبرا لقاتل والمقتول فأصابوا ييده السكين وهوملوث بالدم والرجل مقتول بالخرية فقيضوه وجلوه الى السلطان فقال له أنت قتأت الرحل فالنع فالفازالوا يستنطقونه وهو يعترف اعترافالاا شكالفسه فأمريه السلطان ل فاخر خ لاقتل واجتمع الام السمروا قتله فلاهمو ابقتله الدفع وحدل من الحلقة المجتمعين افقال لهم لاتقتلوه الاقاتل القتبل فقيض وجل الى السلطان فاعتترف وقال الاقتلته فقالله السلطان قد كنت معافي من هذا فاحلاً على الاعتراف قال رأيت هذا الرحل يقتل ظلافكرهت ان الق الله تعالى دم وحلى فأمره السلطان فقتل مع قال الرحل اليها الرحل مادعالالى الاعتراف القذل وأنتسرىء قال الرجل فاحملتي رجل مقتول مانغرية وأخذوني وأفاخارج من الخربة وسدى السكين ملطعة بالدم فان أنكرت من يقبلني وان اعتد ذرت من يعذرني فخلي سبهله وانصرف مكرما (ولمباوزر فخوا لملك) نظام الدين لمسنحا والملك وكان لفغوا لملك اين عبيقال لهشها بالملائه وكان محاف منهء بي منزلته فقال لاملات سنحار لاحياة لي معانا الأأن تقتل اس عبي شهاب الملك فابى سنحارف ازال راحعه الى ان أحربه فحس في بلديقال لهابيهق وكان والى ذلك الملدتكرمه لحلالته وحلالة أهل متسه واخل له داوا في القلعة مشيرفة شمحعل خرا لملك بفسد قلب سنحار و بعد له على قترل شهاب الملائد الى أن أوسل سنحاد الى والديه بقتل شهاب الملائد فاستعظم الوالى قتله وأخر دأياما ثملم يجديدا من قتلافعزم على قتلافي ومجعة فميناشها بالملك يطلع منطاقات الداراذا بفارس يركض فاوجس في نفسه خمفة مثه وقال هذا يريدأن يتتلني فوصل الفارس وقال مات فخوا لملت فحلى سيلشهاب الملائم و ورئستحار فسحان المفعال لميا بريد (أخبرني)أبوالفضل المعبر عصرقال كان عصر ملوك بي حداث وكان الرئيس فاصر الدولة وكان يشكووجع القوانج فأعسا الاطماء ولم بوجدله شفاء ثمان السلطان دس على قذار فارصدله ل معه خدر فليا عاقى بعض دها المزالقصر وثب عليه الرحل وضر به بالخيمر فاءت الضربة سفه ل خاصرته فأصاب طرف الخنصرالهي الذي هو القولنج نفريج مافسه من الخلط شماغاه الله تعالى فصعود بري كاحسن ما كان (ولما كنت بالاسكندرية) نزات سفن العدو دساحل برقافأ خذوا قومامن المسلمن وقتلوا بعضهم وأسروا بعضهم مفاخدر جلمنهم وشدكافه من خلفه فلانهمو االسفينة عداله يعض الاعلاج فرفصه وألقاه في الصرغ طعنه مرضح كان معه فلريخطئ نصل الرمح حمل الكتاف فقطعه وانحلت مدا الرجل فسيجرحتي لحق بالشاطئ سلمما ووصل الىالاسكندر نةفى عافسية (وحدثن) بعض الشاميين الأرجلاخيازا بيماهو يخيزفي تغوره عد نسة دمشق اذعبر علمه رجل يتسع المشمش قال فاشترى منسه وجعل يأكل بالخيزا الحار فلافرغ سقط مغشما علمه فنظروا فاذاهو ممت فحملوا يتربصون به ويحملون له الاطماء فيلسون دلاثله ومواضع الحماة منسه فتتضو ابانه مست فغسل وكفن وجل الى الجبانة فميناهم خارجون به من باب المدينة استقيلهم رجسل طميب يقال له المبرودي وكان طبيباما هراحاد فالااطب فسمغ الناس يلهب ون يقصته فقال الهم حطوم حتى أراه قال فحطوه وجعل يقلب ه وينظر في أمارات الحماة التي يعرفها ثم فتح فه وسففه شيئا أوقال حقنه فاندفع ماهنالك يسسيل واذا الرجل قدفتم

عينيه وتدكلم وعادكما كان الى دكانه (وكان رجل) يشي ببغدا دفسيم اهوفى الطريق اذابدارة م وقعت عليمه فخرت كالجبل العظيم وأذافى الحائط طاقة فمااخطأت رأسه فصارت الداركوما وخرج الرجل من الطاقة سليما (وحدثن) أبو القاسم الحضرى قال كنت بالين في أرض الصليحي فوشي بى الى السلطان فأمر بقتلي فاخرجت وقدمت للقتل وتركني السساف ثم فال لىمدرقبتك فددت عنق اقضا الته تعالى ثم فاللى السياف اشتد فقلت دونك بإهدافسناف كذلك اذابصائح من داخل القصر لاتقتلوم لاتقتلوه فالعاسبيلي (وجرت بقرطبة قصة غرية) فى أيام المنصور بن أى عام وذلك ان رجد الا يعرف بقاسم بن عدا السنسي شهد عليه بالزندقة فيسه المنصوره دةمع جاعة من الادباس وجوه قرطبة مرموقون بالانهمال والزندقة وكان ينادى عليهم فى كل جعة يوقفون اثر صلاة الجعة بباب الجامع الاعظم من كانت عنده شهادة فيهم فلمؤدها فثمت على قاسم عندالفاضى سعل شهادات الشهود بانواع منكرة تتضمن الزندقية والكفر فطاهوا الى القصر وعقدوا مجلسا عظم اواستشير الفقها مفيه فاوجبو اقتله فاستحضر فاسم فضروحضرأبوه وحضرا بنان صغديران القاسم وابسوانياب المدادوحل أبوهمه تعشاوحالين وجعل أوه والصدمان يبكون على باب القصر واحد ولضرب عنقه ساف يعرف المان الجندى ودفعت السه اسماف من القصر فعلى و زهاو بلس شفارها وأنوه وابناه بنفاران وحضراافقسه أنوعم والمكودى الاشبليءلى كردمته وكان بأبي المضورفا ستفتوه فقال باهؤلاء ان الدما ولات نسد لا الاماليق الواضم دون الشبه المسبور ان السنبسي فروجا عادا تذبعونه فقال القاضى ابن الشرق عاشت عندى وأمعنت النظرفد وقال الفقدة وقفى علىمة فاخذالسحل ونظرفهم فقال أخبرنى عن قتلته من هؤلا الشهود قال بهدا وهذا حتى عدخدية قال الفقيه فعصمهم تقتله قال أعرقال فاوشم دمنهم اثنان عاصة كنت تقتله قاللا اناقوى بعضهم بعضا وزكى أكثرهم عندى فالتقت الققيم الى الفقها المشاور بن فقال باهؤلاء بالدعام يقتل المسلون عندكم ويسفك دماؤهم فلست أرى قتله ولااشسريه فرجع الفقهاءالي قوله ولم يرواعلمه شمأ يعدما افتوابقتله منذسته أشهرفا نفض الجم وشيم السيف وطار البشير الى ابن أبي عامر فاخره بالجلس فقال ابن أبى عامر مضبح نقد أون ابن السنسى فدفنتم القاضى قداجتهد باللدين ولا قانل لمؤجل فيس أياما ثم أطلق فكان ابن ذكوان الفقيه يقول للقاضي في مثل هذا قال القائل اذاستل بمعرفت الله قال بنقضه عزاعى ومعنى الدعائم على لسان الشقمه هم الشهود الذين لوا تفردمنهم اشان لم يثبت الحكم ولاقبلافه مقادًا كثروا قوى اعضهم بعضا فلاينبت المكميم (وفي نقيض هذا ماحدثني القادى) أبوم وان الداني بطرطوشة وقدولي قضا وهافتذا كرنابو مافقال نزلت قافلة بقرية خربة من أعمال دانسة فأووا الى دارخراب هناك ليستكنوا من الرياح والامطار واستوقدوا نارهم وسووا معيشتهم وقرب تلك اللربة مائط مأنل قدأ شرف على الوقوع فقال رجل منهم لاهل القافلة ياهؤلا الانقعدوا تعت هذا المائط ولاتدخلواه فماليقعة فابوا الادخولها وبات الرجل منتبذ اخارجا عهم لم يقرب ذلك المكان ممأصعوافعافية وجلوادوابهم فبيهاهم كذلك اذدخل الرجدل الخربة السنوقد بيقية الذار فرعليه الحائط فيات مكانه (وبلغني) عن بعض الفقها وإنجيشا من الجبوش كان

اصتلة ناهضاء زمكان الحمكان فقعدوا ساعية لبعض شأثهم فاذاعقرب يدب فضريه بعض الاحناد بقرعة كانت معه غرونع المقرعة الى تحوعنقه فاذا بالعقرب قد تشبثت باهداب المقرعة وهولايشعرفلدغته في عنقه فقضي مكانه (واخبرني القاضي) أبوالولىدالماجي عن أبي ذرقال كنت أقرأعلى الشيخ أى حفص عربن أحدين شاهين بغدا دجز أمن المديث في حافوت رجل يسع العطر فجاءر جلطواف بطبق يحمله في دموآ عطاه عشمرة دراهم وقال له ادفع الى أشماه سفاهامن العطرفا خسذها في طبقه ومشي فسقط الطبق من يده وتفرق جسع ما كآن فسه فبكي الطوّاف وجزع حتى رحناه فقال أبوح : صاصاحب الحانوت اعلاً تحيرله يعض هذه الاساب قال نع فنزل وجعما تجمع منهاو جبرله مانتص وأقبل الشديخ على الطواف يصيره ويقول له الاتجزع فام الدنما أيسر من ذلك فقال الطواف أتظن آيها الشيخ انجزع لضماغ ماضاع لفد عدالله تعالى مى كنت في القافلة القلاندة فضاع لى هدران فدية أربعدا تدينار أواربعة آلاف دينا دالشك من أبي ذروه عها فصوص قيم آمثل ذلك في اجزعت اضماعها وليكن ولدلي في هذه الله أمولود فاحتجت في البت الى ما تحتياج الديه النفساء ولم يكن عندى غيرهذه العشمرة دواهم فاشذةت ان أشترى بهاحوا فيج النفساء فابق بغد بررأس مال ولااقدرعلي التكسد فقلت اشترى بهاشمأ وأطوف صدرتهارى فعسى استفضل شيأأسيديه رمتي ومهة رأس المال اتصرف قسه فلاقد والله تعالى يضماعه جزعت فقلت لاعندى مال أرجع يه أليه م ولاما اكتسب به وعلت أنه لم يبقى الاالفر أومنهم وتركهم على هذه الحال يهلكون بعدى فهدندا الذي أوجب جزعي قال الشيخ أبوذر وكادر وسلمن الجندجالسا على البداره يستوعب الحديث فقال الشيخ أبي حفص أناأرغب اذا تممم أمرد أن تدخل معه عندى وقام فظننا أنه ريدان يعطمه شأقال فدخلنا علمه فاذن لنا فق ل الحدى للطواف عيت من جزعاً فأعاد علمه القصة فقال الحندي وكنت في تلك القافلة وال نعم وكان بهامن عظام الناس فلان وفلان فعلم الجندى صحة توله فقال له وماعلامة الهدر ران وفي أي موضع سقطمنك فوصف المكان والعلامة فقالله الحندى لورأ يته كنت تعرفه قال نع فاخرج ووضعه بنبده فقال هلذاهمماني وعلامة صحةقولي ان فلممن الاحجار كذا ففتم الهمسان فوحد الاحدار على ماذ كرفتال الجندى خدمالك مارك الله للتفعه فذال الطواف همد فم الأحجار قمتها مشال الدنانيرأ واكثر فحذانت الدنانير فنفسي طمية بذلك نقال المندى لاآء ذعلي أمانتي شدمأ فدخل العاواف وهومن الفقرا وخوج وهومن الاغنياء فبكي الجندى بكاشديدا وانتعب فقالله أبوحنص علام تكي وقدأدى الله أمانتك وقديذل للأمالا كثبرا وانشت عرضناه لمدان يعمده عاسلا فقال ماأ يكي لذلك وانحاأ يكي لاني ته قد حان أحلى فاته ما كان بق أمل أو له ولا أمد ته آغذا ها الاان يأتيني الله بصاحب هذا المال فيأخذه فلماقضي الله تعالى ذلك يفضله ولم مهو إلى أمل علته الدقد حان أبيل قال الشه أبوذرف انقضى شهرحتي توفى رصابنا علميه (قال القاضي) وحدثني أبوالقاسم بن الحسية ما الوصل قال القد برت ههذا في هذا المسحد وهذه الداروالحانوت وأشار الهاقصة عسة كان يسكن هذه الدار رحيل من التعاريمن يسافرالي الكوفة في تعارة اللزفزيناهو عهل اللزفي وجسه على حاره وحوجسع مأله نزات القافلة الأوا دانزاله عن الجارفة ال عامسه فاحرانسانا

هناله فأعانه على انزاله نم حلس يأكل فاستدعى ذلك الرحيل لمأكل معه فاحاد وأكل معه ثم سأله عن أمره فاخبره انه رجل خوج من الكوفة لامر أزعه دون زاد فقال له الرحل تكون معى وتعمنني على سفرى ويكون طعامك عندى فقال الرجل انى حريص على خدمتك ومحتاج الى إعامات فساومه في طريقه فخدمه على أحسين حال قال فوصيلاتكر مت فنزلت الرفقة خارج المدينة ودخسل الناس لقضاء حواتعهم فقال الرجل للغادم احفظ رحلناحتي ادخل واشترى حاجتناغ دخل وقضى حوائعه فايطأهناك غمخرج فلميعد الرفقة ولاوجد صاحمه فظنانه لماوحلت الرفقة وحلمعها فلميزل يسعى حتى وصل المى الرفقة بعدالجهد فسألهم عن ساحمه فقالوا ماجا معناولارأيناه ولكنه ارتحل الاسماب على الحارود خل على أثرك وظنناك أص ته بذلك فيكوالرجدل واجعاالي تسكريت وسأل عنه فلريج لله أثرا ولا-معرفه خبرا فيتس منه وساوالى الموصل مساوب المال فوافأها نهارا جائعا عربانا فقيرا مجهودا فاستحما أن مذخل نهارا فيشمت العدو ويحزن الصديق فبقي حتى أمسى ثم دخل فدف ماب الدارفق لمن هذا فقال فلان يعنى نفسه فاظهروا سرورا عظيما وحاجة اليه وعالوا الحسدتله الذى جاءبك فى هذا الوقت على ما تحن قيمه من الضرورة والحاجة والفاقة حلت جيم مالك وطال سفرك واحتاج أهلك وقدوادت الموم ولداووا للدما وجددنا مانشترى بهشما اللنفسا ولقدكان هذه اللسلة طاوية على حالها فتحسل لنافى دقمق ودهن نسرج به فلاسراج عند دنا فزاده ذلك عما وكره ان يخبرهم بحاله فيعزنهم وأخسذوعا مالزيت وبواباللاقيق ونوح المىهذا الحائوت وكان فيعوبل يبسع الدقسق والزيث والعسل وتحوه وقدأ غلنى دكائه وإطفأ مصماحه ونام فناداه فاجامه وعرفه وشكر الله على سالامته فقال التاجراصاحب الطائوت اقدح زنادا ازن لك الدراهم في دقيق وزيت وعسلا حتجت اليه الساعة ركردان يخبره بتأخيرا لثمن فيتنع منه فقدح البياع الزناد واستصبح فقالة التاجرزن لي من الدقسق كذا ومن الزيت كذا ومن العسل كذا ومن السمن كذا ومن الملح كذاو بيفاهو كذلك اذحانت منه التفاتة الى قعرا لحانوت فرأى فيه مرجه الذي هربيه صآحبه فلمجلك ان وثب عليه والتزمه والق يده ف أطواق صاحب الحانوت وجدنيه الى نفسه وقال ماعد والله أين مالى فقال له صاحب الحانوت مالك افلان فوالله ماعلة ل منعد ما ولاعلتني جنت عدل ولاعلى سوالة فاهذا قال خرجى فرلى به خادم خدمنى بجميع مالى و بحمارى قال مالى علم غيراق رجلاورد على دهد المشا واشترى منى عشا واستضافني فأضفته وحعلت هذا الخرج في حانوني وهدذا الحارف دارجارا والرجدل في المسعدات فقال له احلمي الخرج والهض الى الرجل فرقع الخرجمعه وألقاه على عاتقه ومشي معه الى المسجد فاذا الرجل نائم فى المسجد فركسه برجد له فقام الرجل مذعورا فقال له مالك فقال له أين مالى ماخات قال هوذاعلي عنقك واللمما تفادرمنه ذرة قال فأين الجارقال هوعند هدذا الحاتي معك فنهض الى داره فوجدمتاء بسلمان ستخرج الجارمن الموضع الذي كان نمه ووسع على أهله وأخبرهم بقصيته فزاد أهله فرحاوتير كايذلك المولود \* ولماوف موسى علمه السسلام مروشهم علمه السسلام الاجل الذى أجلاه ارعى غنم شعب التي رعاها موسى هرضاعن مهرا بنته أخلفه وسيعامه السلام ذوجته وكرراج مامن مدين فلاواق الوادى المقدس عندجانب الماور أجنهم اللمسل

C

يظلمه فامسواناتين فيهاهم كدلك ادنيرب زوجته الطلق وكانت حاملا والمسعندهم ما تحتاج المه النفساء من الغذاء والدواء وما يصلح به شأنهم فيقو افى ضيرة من الحال وقلة من الحيلة فرج موسى علمه السلام يلتنت و ينظر عيناو شالا عسى فرج المأمسوافه من المضرر افراى نارا فقال لاهله المكثو الني آنست نارالعلي آنيكم منها بقيس أواجد عني الناو هدى فلما أتاها أضيق ما يكون فرعاوا حرجه قلبا وآيسه عن رفق نودى سي شاطئ الوادى الاعن ياموسى انى أنار بك وهكذا لطائف الحق سحانه مع من سلم لامره ورجاف له وتكلم يالهدى والمشرى يفسح الله في مناه ويعطمه فوق ما سأله هذا موسى عليه السلام خرج ياهم من نارا نودى بالنبوة وعن هذا قال علماؤ نائيس في خصال الخيروان حات ولافى انواع يقتبس نارا نودى بالنبوة وعن هذا قال علماؤ نائيس في خصال الخيروان حات ولافى انواع يقتبس نارا نودى بالنبوة وعن هذا قال علماؤ نائيس في خصال الخيروان حات ولافى انواع يقتبس نارا نودى بالنبوة وعن هذا قال علماؤ نائيس في خصال الخيروان حات ولافى انواع وقلم ما الشعراء فقال

ایهاالعبد كن المالت ترجو من خاح أرجی المائت راج ان موسى مضى لیقبس نارا م من ضما و آه واللیل داح فاتى أهل وقد خرمناج فاتى أهل وقد خرمناج وكذا الكرب تلما اشتد بالعب دنت منه راحة الانفراج

(وروى)ان العدة قرزل بساحة افريقية فعدد كشرم المراكب ففني ماؤهم وعطشو افنفر المسلون الهم فى خلى عظم من تلك السواحل والحصوت فنعوهم النزول لاستنا الما والسلوا الى المسلى ان يحلوهم واستقا الماء فالوافتضاعف عطشهم حتى أشرفو اعلى الهلاك ففتعوا أماجهم وأخذواف الدعاء والاستسماءاني الله تعالى والمضرع اليه فلم يث بأوشان من السماء أن القت باروافها ثم أرحت ما كثيرا فيسط التوم انطاعهم وجنا نهم و آلاتهم مفشر يوا وملؤا أوانيهم فضيم المسلون عند دذلك وعانوا عؤلاء كفاروا عداء اللهورسوله قدأ خاصوا الى رجهم وأنابوا المه وسالوهما ويحيون بدرمقهم فأغاثهم فنحن أحق بالدعاء وانتضرع الى الله سماته وأولى بالاحابة منهم م جدالم اون في الدعاء والصلاة والابتهال الى الله تعدالي في أن يريهم آية مقوى بها قلوب الشعفاء ويتزايد شكرأهل المعرفة والاولساء فسيماهم كذلك اذأرسل الله عليهم ريحا فيدد تهم ومن قتهم كل محزق وكسرت من اكبهم ولم يحتمع منهم اثنان \* ومن عائب صفع الله تعالى في هذا الباب الدرجلاس دمار بكرجا الى مت المقدس وزارة مرا لللمل صلى الله علمه وسيلوأ كلمن ضمافته فطارت حمة عدس من ذلك الطعام في خشومه و رام خروحها بكل حيلة فاعجزته حق تركمه مضي غرجع الى الاده فسنفها هوجالس أذعطس فطارت العدسة في الارمشفاذا طائرة دالتقطهالوقتها ورتح الرجيل فسيحان منجعل أنف هذا الرجيل حرزا لقوت هذا الطائر على بعد الشقة والمسافة ، وأما أنافل اهم مت بالرحمل من بلدى الى المشرق فىطلب العلم كنت لاأعرف التحارة ولالى مرفة ارجع الهافجزعت من الخروج وكنت أفول ان ذهبت نفتتي ماذاأ فعل وكان أقوى الاتمال في تنسى أن أحفظ الساغير بالاجرة وأدرس العملم باللهل ثم استخرت الله تعالى فرحلت وكانت معي نشقة وافرة في هدممان على وسطى وكنت أسمع المسافرين يقولون من نام باللهل في الفيدا في وله نفتة على وسطه فليحلها فأن اللصوص إذا كايرت الخلق يبتدرون أوساطهم فخرجت من بلاد السويدية الى انطا مصحمة وهي اذذاك من الروم

فسر بالبلتناو آصحناعلى بابانطاكية فأخذتنى عينى و-التالهمان وغت ولم أستيقظ الا ضحوة النهار فاستيقظت ومددت بدى الى الهممان فلم أجده فعلت أنظر الى الفافلة والتفت الى الناس وقد أسقط في دى ولم يبقى حيلة فاسترجعت ورفعت أمرى الى الله سحانه واذارجل من أهل القافلة ملتفت الى " فوقع وجهى فى وجهه فاذا هو يضحك لما وأى ما يى فقال مالك أيها الفقيه قلت خير فراجعنى فقلت خيرفقام الى "وقال خذهما المناعا فالذا الله فسأ الله كيف ظفر به فقال رأسك قد تدحر حت ذراعين أوثلاثة والنفت فرأيت سوادا فى الموضع الذى كنت فيه الما فسرت اليه وأخدته فاذا هو الهميان رجة الله عليه ورضوا نه لديه

الباب الستون في بان الخصلة التي هي ام الخصال وينبوع الفضائل ومن فقد هالم يكمل فد خصلة وهي الشحاعة وبعبر عنها بالصرو بعبر عنها بقوة النفس

قالت الحكاء أصل الخبرات كلهافي ثمات القلب ومنه تستمد حميع الفضائل وهو الشوت والقوة على مايوجبه العدل والعملم والجينغر برة يجمعها سوالظن بالله تعمالي والشحاعة غريزة صمعها حسن الظن بالله تعالى سئل الاحثف عن الشهاعة فقال صبرساعة وسيتل أبوجهل عن الشحاعة فقال تصرون على حرّ السموف فواق ناقة وهوما بن الحاسين واعلمات القادم القتال طريدة من طرائد الموت فاستقبال الموت خبرمن استدباره وقد قال الاول رب حماة سيما التعرض الوغاة ووفاة سلماطل الحماة ومن رصع على الموت في الحهاد وهم الحداة وقالوا الهزيمة شفرة منشفار الموت والفار يمكن من نفسه والمقائل يدفع عن نفسه وقالوا عُرة الشصاعة الامن من العدة واعلم ان من قتل فى الحرب مدبرا أكثر من قتل مقبلا وقالوا تأخير الاجل حصن المحارب وقبل المعضهم في أى جنة تحب ان تلقى عدوّل قال باد بارد ولته وانقضاء مدته واعلمان الشحاعة لمن كانت له الدولة واذا انقضت المدة لم تغن كثرة العدد وقال على رضى الله عنده اذاانقات المدة كانت الهلكة في الحملة واعدان كل كريهة ترفع أومكرمة تكتسب لا تحديق الإمالشهاءة ألاترى إنك إذاهمه مت ان تمنير شيماً من مالك خارطه وهون قلمك وعجزت نفسك فشمعت به واذاحقة تعزمك وقويت تفسك وقهرت ذلك المحزأ خرجت المال المضنونيه وعلى قدرقوة القلب وضعفه تبكون طسة النفس باخراجه أوكراهمة النفس لاخراجهم ماخراجه وعلى هداا أغط جمع الفضائل مهمالم قارنها فوةنفس لم تحقق وكانت مخدوعة وروى ان الرسول صلى الله علمه وسلم قال الشحاعة والحن غرائر نضعها الله تعالى فمن يشامن عماده فالحمان يفرعن امه وأسه والشحاع بقاتل عن لا يؤسه الى رحله فيقوة القلب يصاب امتثال الاواص والانتهاءعن الزواجر وبقوة القلب يصاب اكتساب الفضائل وبقوة الفلب ينتهى عن الباع المهوى والتضميخ بالرذائل فال الشاعر جع الشجاعة والخضوع لربه ، ماأحسن المحراب في المحراب

وبقوة القلب يصدرا المايس على الذاء الجابس وجما الصاحب و بقوة القلب يكتم الاسرار وبدفع العار وبدفع العار وبدفع العار وبدفع العار وبقوة القلب يتحمل أثقال المسكار وبقوة القلب يضمل الرجال وبموة القلب تنفذ كل عزيدة وروية أوجها الحزم والعدل وبقوة القلب يضمك الرجال في وجوه الرجال وقلوبهم مشمونة بالضفائن والاحقاد

كمأقال أنوذرا بالنكشرفي وجوءقوم وانقلوبنا لتلعنهم وقال على رضي الله عنسه انالنصافح أكت فانرى قطعها ولبس الصبروا لشحاعة وقوة النفس أن يكون مصرافي المحال لجوجا فى الماطل ولاان تمكون جلدا عند الضرب صدوراعلي التعب مصدماعلي التعزير والتهور فان هذه صفة المهر والخنازس ولكن ان تكون صبورا على أداء الحقوق علمك صبوراعلى سماعها والقائها الدك غالمالهواك مالكالنهواتك ملتزماللفضائل بعهدك عاملافى ذلك على الحقيقة التي لا يحملك عنها حماة ولاموت حتى بكون عندك موتك على الخيرالذي أشاربه العلم وأوجبه العدل خبرامن البقاعلى ماأوجب رفض العلم والعدل كأهال على بن الحسين رضوان الله عليههما ماغي وماييالي أبول لوات الخلق خالفوه اذا كان على الحق وهل الخبركا والمعق الادمه الموت ومن هذا قالت حكاء الهندا ذالم يكن للملك من تفسه معين كان في جسع أموره ضعيفا مخدذولا واعدان المنمقتلة والحرص محرمة والعزذل والمنضعف والحسان يعناعلي نفسه يفزعن أمه وأسهوصا حبته وبنمه واعلمان كلكريهة مابين الحليتين والشجاع يحمي عن لا بناسبه ويق مال الحار والرفيق عهجته والحمان يخاف مالا يحس به والحمان حتقه من فرقه واعلران الشحاءة عنداللقاء على ثلاثة أوحه رسلاذا التق الجعان وتزاحف الزحفان واكتملت الاحداق الاحداق برزمن الصف الى وسط المعترك عدمل و مكر و شادى هل من مهارز والشانى اذا المحم القوم واختلطوا ولم درأحد من أبن يأته الموت يكون وابط الجاش ساكن القلب حاضر اللسلم يخاص والدهش ولاخالطته الحسرة فينقلب بقلب المالك لاصه القيائم على نفسه والشالث اذا انهزم أصحابه يلزم الساقة ويضرب فى وجوه القوم و يحول سنهدم وبين عدوهم ويقوى قلوب أصحابه ويرجى ضعيفهم وعدهم بالكلام الجمل ويشجع انقوسهم فن وقع أتامه ومن وقف حدله ومن كردس فرسه كشف عنده حتى يدلس العدة منهدم وهذا أحدهم شحاعة وعن هذا فالوا المقاتل وراءالقارين كالمستغفر من وراءالغاقلين ومن أكرم الكرم الدفاع عن الحرم (وقالوا) لكل واحد يومان لابدمنهما أحدهما الايتحل علمه والثاني لادغفل عنه فباللعمان والقرار وكان شموخ الحند يحكون في بلاد ناقالوا دارت حرب بين المسلمن والكفارغ افترقوا فوجدوافي المعترك قطعةمن سضة الحديد قدرثلثها بماحوته من الرأس فعفال انه لم مرقط ضرية أقوى منها وكان شيوخ الخند في لمد ناطرطوشة يحكون انهم خرجوافى أيام سف الملة فى سرية الى الادالعد وفيدها هم يسبرون ا ذلقستهم سرية للروم ريدون منامانر يدمنهم فالوعرف بعضهم بعضاوكان فسناصنا ديدا لفرسان وفيهم صسنا ديدالروم فتوا قنناساءة تمشددنا وشدوا فالتقمنا وتجالدناساعة تمضنا الله تعالى أكنافهم فحلناهم حصديدا كأنغم جزرعلي الاوضام وكان هنالة بقربهم قرية فيهاشي من الخرفشر بناه وسكونا ثماشتهيناشرا مح اللعم فقدمنا نقطع من لومهم ونجعه الماروأ كانامنها ففزعمن كاأسرناهمنا موبلغ الحديث الى الروم فقضت النصارى تعيمامنا وقذف الرعب ف قلوبهم (وروى)انّ عرين الطابريني الله عنده التي عروين معدى كرب فقال له ما عروأى السلاح أفضل في الحرب فقال عن أيم انسأل قال ما تقول في السمام قال منها ما يخطئ ويصل قال ف تقول في الربع قال أخول ورجاحانك قال في اتقول في السدف قال ذاك الدلا أمّ لك قال في

تقول في الترس قال هو الدا ترة وعده تدور الدوا تروكان عروهذا من شيرهان العرب و ابطالها الرك وم القادسية على البر فقال العصابه الي عابر على الجسرفان أسرعة وقد عدة وني وسيني سدى أقاتل به تلقاء وجهبي وقد عقوني القوم وأ ناقائم بينهم ثم انفه مس في مل على القوم فقال بعضهم المه صرفيا بني وسد على ما تدعون وحد مقارى ان تدركوه حدا في ما قال القوم فقال بعضهم المه صرفيا بني وسده و تداخير حل ما حديم والله ما أرى ان تدركوه حدا في ما قال القوم فقال بعضهم المه في القوم و تداخير فل فرص د جل من الحيم فامسكها وان القارس المضرب قرسه في القدر القرس ان يخرط فل فرس د جل الرجل في فالوا أين فرس د جل الرجل في فالوا أين فرس د جل في القوم و قال أنا أنونوركد تم والله تنقد و في فالوا أين فرسان قال دى في المناب في قد الله المناب في المناب و الما المناب في القرائم و القال الروم و عاقبة الى كنيسة الهم و كانوا اذا عبروا المناب و الما المناب و الما المن من والدي هد في المناب و الما المناب و المناب

أبق الحوادث والايام مرغر \* آثار سيف قديم أثره بادى تظل تحقر عنه ان ضربت به \* بعد الذراعين والقددين والهادى وينشد قول النابغة في السيف أيضا

يقد السلوق المضاعف سعه \* ويوقد مالصفاح فارالماحب

وأين هذا من قد الحديد على وامن الوأس وأبن القريامن الثرى وأبن الحسام من المنحل ولولا كراهة التطويل لذكر نامن أمثال هذا مأفيه الحجب وقد فالوا السيف ظل الموت السيف الهاب المنبة والرمح وشاء المنبة والرمح وشاء المنبة والسمام رسل لاتوا مرمن أرسلها والرمح أخول وربا المال والدرع مشغلة الراجل ومتعبة للفارس وانم الحصن حصين والترس يجن وعلمه تدور الدوائر

\*(الماب الحادى والمتون ف ذكرا لحروب وتدبيرها وحياها وأحكامها)

من حزم الملك أن لا يحقر عد قوموان كان دايلا ولا يغفل عنسه وان كان حفيرا فيكم من برغوث استهر فيلا و ومنع الرقاد سلكا جلملا وقال الشاعر

فلا عَمْرَنَ عَلَمْ وَاللهُ \* وَالْ كَانْ فَسَاعِدِ وَقَصِرُ فَالْ اللهِ وَالْكِانُ عَالَمُ اللهِ وَالْعِمْرُ عَالَمُ اللهِ

وفى الامثال المعقرن الذايل قرع الشرق الذاب العزيز ومشل العدو مثل النار ان تداركت أولها المها ولفاؤها وان تركت حتى السخد كم ضرامها صعب مرامها وتضاعفت بليتها ومثله أيضا مثل الجرح الردى ان تدار عليه مسل برؤه وان أغفلته ستى نغل عظمت بليته وأعما الاطباء برؤه وان الخلوب كتباور تبوا فيها ترتب افلا بسعا هل الاطباء برؤه وان المالي الفائد في الغالب نوع من المدبير وسنف من الحسلة ونسرب من المكدة وجنس من اللقاء والكروالفر وتعبية المواكب وحل بعضهم على بعض ولكن نصاف

حنهأشدماء تيجرى للمعاقد لاتسكاد تختلف فى انهاء أذمة الحروب ونبدأ أوّلابمياذكره الله تعالى في القرآن ، قال الله تعالى وأعدو الهم ما استطعتم من قوة ومن رياط الخمل ترهمون به عدوالله وعدو كمفهوله تعالى مااستطعم مشتمل على كلمافى مقدور البسرمن العدة والالة والحملة وفسرالني صدتي الله علمه وسدلم القوة فرعلي أناس رمون فقيال الاان القوة الرمى الاان القوة الرمى الاان القوة الرمى وكان بعض أسحابه أذا أراد الغزو لابقص أظفاره و بتركها عدة و براها قوة فأول ذلك ان مقدم بين يدى اللقاع الاصاباء امن صدقة وصمام ورد مظلة وصله وحمودعاء مخلص وأص ععروف وتغسرمنكر وأمثال ذلك فقد كان عمر بن الطاب رضى الله عنه يأمر بذلك ويقول اعاتقا تلون اعالكم وروى ان يريدا وردعله بقتح للمسلين فقاله عرأى وقت لقسم العدد وقال غدوه قال ومتى المرزم قال عند الزوال فقال عرانالله واليهراجعون وقام الشرك للاعان من غدوة الى الزوال اقدأ حدثتم بعدى حدثا أوأحدثت معدكم حدثا والشأن حكل الشأن في استحادة القوادوا تتخاب الامرا وأصحاب الولاية فقد قالت حكاء الحيم أسديتو دأاف تعلب خبرمن تعلب يقودا اغا أسدفلا ينبغى ان يقدم على الحسش الاالرحسل دوالسالة والمحدة والشحاعة واللرأة ثبت الجنان صارم القلب بريؤ رابط الحاش صادق البأس من قدنوسه ط الحروب ومارس الرجال ومارسوه ونازل الاقوان وقارع الابطال عارفا يواضع القرص خب براعواقع الفلب والميشة والميسرة من الحروب وما الذي عد شعنه ما لحياة والانطال من ذلك مصرا بصينوف العدق ومواقع الغرة منه ومواقع الشدة منه فانه اذا كان كدلك وصدر الكل عن رأية كان جمعهم كانه مشله فان رأى اقراع السكائب وجهاوالاردود الغم للزرية (واعلم) ان الحرب خددعة عند جيم العقلاء وآخو مايحب ركوبه قرع الكائب وحدل الجدوش بعضهاعلى بعض فلنبدأ بتصريف الحدلة فينيل الظفر (قال) نصر بن سياد كنت أمير خواسان من قبل مروان الجعدى آخوسلوك بي أمية قال وكانعظما الترك قولون بنبغي لاقائداله ظيم القمادأن يكون فيسه عشرة أخلاق من أخلاق البهائم شجاعة الديات وبحث الدجاجة وفلب الاسد وحلة الخسنزير وروعان النعلب ومسيرالكاب على الحراح وحراسة الكركى وغارة الذئب وسمن نغبروهي دوسة تكون بخراسان تسمن على المتعب والشقاء ، وكان يقال أشد دخلق الله تعالى عشرة الحيال والحديد ينحت الجبال والنارتأ كل الحديد والماءيطنى النار والسحاب تحمل الماء والرج تصرف المحاب والانسان بقني الرج لحاجته والسكريصرع الانسان والنوم يذهب السكر والهم ينع النوم فاشدخلق ربال الهم فاول ذلك ان يب جواسيسه في عسكر عدقه يستعلم اخبارهمع الساعات ويستعفر رؤساءهم وقادتهم وذوى الشعاعةمهم ويدس اليهم ويعدهم وعداجيلا ويوجه اليهم بضروب الخدعة ويقوى اطماعهم فحان بنالواماءندهمن الهبات الناخرة والولايات السنية وان رأى وجهاعاجلهم بالهدايا والصف وسألهم اما الغدر بصاحبهم وامااعتزاله وقت اللقاء وينشئ على ألسنتهم كتبامداسة السمو يبثها في عسكره ويكتب على السهام اخيارا مزودة ويرى بهافى جيوشهم ويضرب بينهم بعافى الميسورمن ذلك فانجيع ماذكرنا تنفق فيسه الاموال والحيل واللقاء تنفق فيه الأرواح والرؤس ووجوه الخداع فيسه

لانعصى والحاضرفها أيصرس الغائب وللهدر المهلب لماكتب المهاطاح يستعجله فى حرب الازارقة رذالجواب فقال انءن البلاءأن يكون الرأىءند من يملكه لاعند من يتصره وقال المختارليزيدين أنس حين ولاء الخزيرة وأحر وقتال عبد الله ين زياد امص الى عدول براى غسر مستبد وبجزم غسرمتكل ولاتركن الىالدولة فربماا نقلبت واستنسر من لابطمع في عملت ولاتسر بقليك واستخرالله تعالى قبل اقدامك تؤفق وأوصت أم الذيال العيسمة ابنها الفتاك وهومن أشداله ربياني لاتنشب فى حرب ان وثقت شدة تك حتى تعرف وجه المهرب منها قان المفس أقوى شئ اذاوجدت سسل الحداد وأضعف شئ اذا ينست منها وأحد الشدة ما كانت الحدلة مديرة اهااذالم يكن النصرون المة تعالى فابذاها واختلس من المحارب خاسة الذئب وطرمنه طبران الغراب فان الحذرزمام الشحاعة والهورعد والشدة ، وقال أبو السرايا وكان أحدد الفتال لابنه يابى كن بحملتك او فق منك بشدتك و بحذرك او ثق منك بشحاعتك فان المرب وبالمهوروغنيمة المسذر واعلمأن الدول اذاذات صارت سلها وبالاعليها واذا أذن الله تعالى في حلول البلاء كانت الا فق في الحملة ، وقالت الحكاء ادار ل انقضاء حكان العطب في الخيسلة واذا انقضت مددة الدول أدبرت سنة الغفلة عن سنة الحسدر ويغلب الضعيف باقيال دولنسه كايغلب القوى بقناء مذنه \* وقالوا سعود الدون وتحوسها مشرونة بسعودالملك ويمحوسه وفالواأ يهى زن على كل امرئ دولته فاذا انقض بدت عورته وفالوا ربحيله أهلكت المحتال فن الحزم المألوف عندسواس الحروب أن تكون حماة الرجال وكماة الابطال في القلب فانه مهما الكسرالجنا حان فالعمون فاظرة الى القلب فاذا كات راياته تحفق وطموله نضرب كانت حصمنا للعناحين يأوى الممكل منهزم واذا انكسر المقلب تمزق الجناحان مذال ذلك الطائراذا انكسراحدي جماحمه رجي عوده ولو بعد حين وان كسر الرأس ذهب الجناحان ولاقدمى كثرة انكسارجناح العسكر وثبات القاب غيرجع القارون الى القلب ويكون الظفراهسم وقل عسكرانكسرقليمه فافلح اوتراجع اللهمة الأأن يكون مكيدة من صاحب الحسن فيخل القلب قصدا وتعدمدا ولايغادريه كميرأ مرحتي اذا توسطه أاعدة اشتغل بهبه وأطبقت عليه الجماحان ومن أعظم الميكايدف الحرب المكمنا ولايعصى كثرة كم منعسكراستديت سضته وقن عزمه بالكمناء وذلك ان الفارس لايزال على حدية فى الدفاع وجي الدمادحتي يلتفت فيرى وراءمتدا منشورا أويسمع شرب الطبول فيتنذهم مدخلاس تنسم واتبكن هدمتك وراء ذلك وعلمه مدارا لحروب في أصطناع الشيمعان واختيا والانطال فاسطنع ذوى البسالة والاقدام والجراءة ولاعلمك أن لايكثروا وبعيسدعليك ان يكثروا ولا تنس منت الشاعر

والناس ألف منهم كواحد وواحد كالانف ان أحرى

بل قد جرّب ذلك فوجد الواحد منها م خير من عشرة آلاف وسأ حكى لك من ذلك ما تقضى منسه العجب فهم في الجيش وان قلواكان قضيعة في اللين به في ذلك لما انتقى المستعين بن هو دمع الطاغمية ابن و دميد النقصر الى على مدينسة وشقة في تغور بلاد الاندلس وكان العسكران كالمتكافئين كل واحد منه سما يراه ق عشرين ألف مقاتل بين خبل و رجو فد شي و جدل من حضر الوقعة

من الاحداد قال الماد نا الاقاء قال الطاعمة من ودمه في منق ومقله ومما وستم للعروب من وحاله استعارمن فيءسكر المسلمن من الشحعان الذين تعرفهم كايعرفوننا ومن غاب منهم ومن حضر فذهب مرجع فقال فيهم فلان وفلان حتى عدسبعة رجال قال انظر الات من في عسكري من الرجال المعروفين بالشحداغة ومن غاب منهم فعدوهم فوجد وهم عمانيمة وجال لايزيدون فقمام الطاغمة ضاحكا مسروراوهو يقول باساف المن يوم تم ناشب الحرب بينهم مفلم تزل المصابرة بين الفريقين لميول أحدهم دبره ولاتزحزح عنمقامه حقينى أكثرالعسكرين ولميه ووأحسد منهم فلماكان وقت العصر نظروا المناساعة ثم جلوا علمنا جله ودا خلونامدا خلة ففرقو ابيننا وصرناشطر ينوحالوا بنناوين أصحابنا وصاووا بيننا فكاندلك سعب وهننا وضعفنا ولمنقم المرب الاساعة ونحن فى خسارة معهسم فأشار مقدّموا لعسكر على السلطان أن ينحو بنفسه وانكسر عسكر المسلمن وتفرق معهم وملك العدوسدينة وشقة فلمعتبردوا لحزموا المصبرة من مهيريحتوى على أرده بنأاف مقاتل ولا يحضره من الشهعان المعدودين الاخسسة عشرر جلا ولمعتبر بضمان العلج بالظفر واستبشاره بالغنمة لمازادفي بطاله وجلوا حد (وسمعت)أستاذنا القائي أوالواسد الساجي رجمه الله يحكي قال بيغنا المنصورين الىعام في بعض غزواته اذوقف على نشزمن الارض مرنفع فرأى جيوش المسطين بينيديه ومن خلفه وعن عينه واساره قدملؤ االسهل والحدل فالتفت الى مقدم العسكرو هورجل يعرف بابن المحتفي فقال كمف ترى حددا العسكرأ يهاالوزير فالرابن المصغى أرى جما كشرا وجيشا واسعا فقالله المنصورلا يعجزناأن مكون في هذا الحسر ألف مقاتل من أهل الشجاعة والبسالة فسكت ابن المصيغ فقال المنصو ووماسكو تكأاس في هذه الحموش ألف مقاتل قال لا فال فتحب المنصور ثم انعطف علمه فقال أفيهم خسما تةرجل من الابطال المدودين قال لا فحنق المنصور ثم انعطف علمه فقال أفيهم ممائة رجل من الابطال قال القال أفيهم خسون من الابطال قال لا فسمه المتصوروا سنخف به وأمر به فاخرج على أقبع صفة فلانوسطوا بلادالمشركين اجتمعت الروم وتصاف الجعان فبرزعلج من الروم بين الصفين شاك في ــ لاحه يكر و يفر وهو ينادى هل من ممارز فبرؤا لمدرحل من المساير فتحا ولاساعة فقتله العنج ففرح المشركون وصاحوا واضطرب لهاالمسلون تمجعل العلج عرح بين الصفين ويتادى هل من ما وزائنين لواحد فبرز المعوجل ميزالمسلمن فتعاولاساعة فقتله العلج وجعل يكرو يحمل وينادى هل من مبارز ثلاثة لواحد فعرزالمه وجلفقتله العلج فصاح المشركون وذل المسلون وكادت تسكون كسرة فقمل للمنصور حالها غيرا بن المصنى فبعث السه فحضر فقال له المنصوراً لاترى ما يصنع هذا العج السكاب منذالموم قال بعسى جمع ماجرى قال فالحله فيه قال وماالذى تريد قال ان تكفي المسلمن شهره قال نعم الات ثم قصد الى وجال بعرفهم فاستقبله رسل من أهل الثغور على فرس قد نشيزت أوراكها هزالاوهو يحمل قربة ماءبديديه على الفرس والرجل في نفسه وحليته غبرستصنع فقال له ابن المصعني ألاترى ما يصنع هذا العلج منذ اليوم قال قدراً يتعف اذا ترى فيسه فال أريد رأسه الآن قال نع فيهمل القرية الى و- له وابس لامة حربه و برزاايه فتحبا ولاساعة فلم ير الماس الاالمسلم خارجااليهـم ركض ولايدرون ماهنالك واذا الرجل يحـملوأس العلج فألتى

الرأس بن يدى المنصور فقال له ابن المصدق عن هؤلاه الرجال أخبرتك انه ابس فى عسكرك منهم الف ولا سخسه القولاما تقولا خسون ولاعشرون ولاعشرة فردّا بن المصدق الى منزالته وأكرمه (واعلم) أن أقل الحرب شكوى وأوسطها نحوى وآخرها بلوى الحرب شعفه عابسة شوها الملخة حوور فى حياض الموت شهوس فى الوطيس تتفذى بالنفوس الحرب أولها السكلام وآخرها الحيام الحرب مرّة المذاق اذا قلمت عنساق من صبرفها عرف ومن ضعف عنها تلف حسم الحرب الشحاعة وقلم القد بيروعينها الحذر وحناحها الطاعة ولسائم المكدة وقالوا الحرب فقص وسائقها النصر و وهال الرسول صلى القعلية وسلم الحرب خدعة وقالوا الحرب غشوم سمت بذلك لانم التخطى الى غيرالحاتي قال الشاعر

لم أحسكن من جناتها علم الله واني بعدرها الدوم صالى وفال آخر رأيت الحدرب يعنيها اناس \* ويمدلي حرها قوم براه وفال آخر الحدرب أول ما تكون فتية \* تدهى ببزتها اكل جهول حتى اذا اضطرمت وشب ضرامها \* عادت عوز اغيرذات خليل شمط الابنكر لونها وتغسرت \* مكروه قالشم والتقسيل

(قال بعض الحكام) قدجع الله تعالى آداب الحرب في قوله تعالى ما يها الذين آمنو الذالقسم فئة فأثبتوا واذكروا اللهكنيرا أهلكم تقلمون وأطيعوا الله ورسوله ولاتنازعوا فتقشلوا وتذهب ويحكم واصبروا ان الله مع الصابرين \* واست وصي قوم اكثم بن صبى في حرب أرادو هافقال أقلوا الخلاف على أحراثتكم واعلوا ان كثرة الصماح فشل ولاجاعة لمن اختلف وتثبتوا فان أحزم القريقين الركين (وفال) عتبة بنويعة يوم بدو لاصابه الاثرون أصاب عهدد بشا على الركب كانهم خوس يتلفاون الظ الممات (ورأيت) غيروا حد عن ألف في المروب يكره رفع الصوت بالتكمير ويقولون يذكر الله في نفسه \* واعلم أرشدك الله تعالى الله تعالى قد أوضم المافى كنابه علة النصر وعلة الهزيمة والقرار فقال ياء يها الذين آمنوا ان تنصروا الله ينصركم وبثبت أقدامكم يعنى ان تنصروا رسوله ودينه وأما الفرار فعلتمه المعاصي قال الله تعالى ان الذين ولوامنكم يوم التق الجعان اعاستزلهم الشمطان يعض ماكسموا أى بشؤم ذنوبهم وتركهم المركز الذى وسمه الهم وسول الله صلى الله علمه وسلم وذلك أنه صلى الله علمه وسلم رآب الرماة ومأحد على ثلة الحمل ليمنعوا قريشاأن يخرجوا عليه مكناس ذلك الموضع ثم التق المسلون فانهزم الكفارفقال الرماة لاتفوتنا الغنائم فأقبلواعلى الغنائم وتركوا المركز الاول ففرجت خيل المشركين من هذاك وأقملوا على المسلمن فكانت مقتلة أحديه وليخف قائد الجيش العلامة التي هومشه وربها فانعدو قديسة فإحليته والوارخسله ورايته ولايلزم خيسه ليلاونهارا واسدلزيه ويغبرخمته ويعمى كالهكي لايلقس عدوه غزته واذاسكنت الحرب فلايمش في النفر اليسرمن قومه خارج عسكره فان عمون عدوه قدا تكبت علمه وعلى هــذا الوجه كسرالمسلمون حموش افريقمة عند فتحها وذلك ان الحرب سكنت في وسط النهار فرج مقدم العدق عشى خارج العسكر بقيزء اكرالمسلين فحاءا نليرالى عسدالله بن ابي السرح وهو مَا مَّ في قيمة فرج فهن وثق به من رجاله وجل على العد وقفة للالك وكان القتم \* ولما عبر

طارق ولى موسى مِنْ نصه فِي الحابلاد الانداس ليفتَّتها وموسى اذذاك الريقيمة خرجوا في الجزيرة الخضراء وتحصنوا في الجدل الذي يسمى اليوم حدل طارق وهم في ألف وتسعمانة وجل قطمعت الروم فيهم فاقتتاوا ثلاثه آيام وكانعلى الروم تدميراستضافه لدريق ملك الروم وكان قد كتب الحدريق يعله ان قوما لاندرى أمن الارض أممن السماء قد وصلوا الى بلاد فا وقداقتهم فأنهض الى بنفدك فأتاهاد ريق في تسعين ألف عنان واقيهم طارق وعلى خلهمفت الرومي مولى للوارد بن عبد اللك فاقتذلوا ثلاثة أيام أشد قتال فرأى طارق ماالناس فيه من الشدة فقام فخضهم على الصبر ورغهم في الشهادة واسط في آمالهم تم قال أين المفر التحرمن وراشكم والعد وأمامكم فليس الاالصيرمنكم والنصرمن ربكم وأنافاعل شمأ فافعلوا كفعلي فوالله لا تصدن طاغمتهم فاماأن أقتله واماأن أفتل دونه فاستوثق طارق من خله وعرف حاسةلدريق وعلامته وخيمته ثمحل معأصحابه علمه حلة رجل واحد فقتل الله تعمالى لدريق بعدقت لذريع فى العدة وجي الله تعالى المسلمين فليقتل منهم كثير وانعزم الروم فاتام المساون يقتلونهم ثلاثة أيام والمتزطار قرأس لدريق وبعثها الى موسى وبعثها موسى الى الوارد بن عدد الملك وسيار مغيث الى قرطمة وسنارطار قالى طامط له ولم يكن همه غير المائدة التي تذكرأهل المكاب انهامائدة سلمان ينداود عليهما السلام فدفع المه اين أخت لدرية المائدة والتاج فقوّمت المائدة عبائتي ألف لمافها من الحواهر الق لمرمثلها \* وسردٌ ه الحمله قهرا المارسلان ملك الترك ملك الرج وقيه وقال رجاله وأماد حمله وكانت الروم قد حمت جموشايقل أن يجمع لمن بعدهم مثلها وكان مبلغ عددهم ستمائة أف متماتل كالب متواصلة وعساكرمترا دفة وكرا ديس ياوبعضها بعضا لايدركهم ااعارف ولايحصيهم العدد وقداستعدوا من البكراع والسلاح والجمانيق والآلات المعدّة لفتح الحصوب فى الحرب بما لا يحصى و كانوا قد قسمو إبلاد المسلمن الشام ومصر والعراق وخراسان وديار بكر ولم يشكواان الدولة قددارت اجه وأن نجوم السعود قدخدمتهم ثم استقبلوا بلادالمسلمن فتوا ترت أخبارهم الى بلا دالمسلمن واضطربت لهايم الك الاسد لام فاحتشد للقائهم البارسد لان التركى وهو الذي يسمى الملك العادل وجمع جوعه عدينة اصهان واستعذعا قدرعلمه ثمخرج يؤمهم فلميزل العمكران يتدانان الى أنعادت طلائع المسلمن الى المسلمن وقالو اللما وسلان غدا متراسى الجمان فمات المسلون ليلة الجعة والروم في عدد لائه صبهم الاالذي خلقهم وما المسلون فيهم الااكلة جاتع فبرقى المسلون واجين لمادهاهم فلمأصحواص باح يوم الجعة نظر بعضهم الى بعض فهال المسلمين مارأوا من كثرة المدو وقوتهم وآلاتهم فأصرالها رسلان أن يعد المسلمون فبلغوا اثنى عشمراً أف تركى واذا عمم نهم كالرقة في ذواع الجياد فجمع دّوى الرأى من أه لللوب والتدبيروالة فلقة على المسلمز والنظرف الهواقب واستشارهم في استخلاص صواب الرأى فتشاوروا برهة ثمأ جديرا يهمعلى اللقاء فتوادع القوم وتحالفوا وناصحوا الاسلام وأهلهثم تأهبوا أهبة اللتاء وفالوالنبارسلان سمى انته ونحمل على القوم فقال البارسلان يامعشر أهلالاسلام أمهلوا فازهذا بوم الجوسة والمسلون يخطبون على المنابر ويدعون لنافى شرق البلادوغربها فاذازاك الشمس وفاستالافهاه وعلناان السلين قدصلوا ودعوالناوملينا

نحن علناأمر نافصرواالى أنزات الشمس تم صلوا ودعوا الله تعالى أن ينصردينه وأن يربط على قلو بهم بالصبر وأن يوهن عدقهم وأن يلتى في قلوبهم الرعب وكان المارسلان قداستونق من خية ملك الروم وعلامته وفرسه وزيه ثم قال رحاله لا يتخلف أحدكم أن يفهل على فعلى وبضرب يسيفه ويرمى بسهمه حيث أضرب بسيني وأرمى بسهمى تمحل جيمهم حلة رجل واحدالى خيمة ملك ألروم ففتلوا من كان دوخ الخاصوا الدمه وفتل من حوله وأسر ملا الروم وجعلوا ينادون بلسان الروم قشل اللئه فسمعت الروم ان ملكهم قد قتل فتية دوا وتمزقوا كل مخزق وعل السيف فيهمأ بإما وأخذالمسلون أمو الهم وغنائمهم واستحضر ملائ الروم بين يدى البارسلان بحبل في عنقه فقالله البارسلان ماكنت تصنعي لوأخذتني قال فهل تشك أني كنت أفنلك فقالله البارسلان أنت أقلف عيق من أن أفتلك اذهبوا به ويهوه فمن يزيد فكان يقاد بالحمل فى عنقه و ينادى عليه من يشترى ملك الروم وما ذا لوا كذلك يطوفون به على الخمام ومنازل المسلين وينادى علمه بالدراهم والفلاس فلميدفع فيه أحدشمأ حتى باعودمن انسان كلب فأخذالذى كان تولى ذلك من أحره السكلب والملك وجلهما الم البارسلان وقال قدطفت جميع العسكر وناديت علمه فلم يذل فيه أحدشا الارجل واحدد فع لى فيه كلبا قال قدأنصف لان الكلب خبرمنه فاقبض الكلب وادفع المدهد الكلب ثمانه أمر يعددلك باطلاقه فذهب الى قسطه طمنمة فعزلته الروم وكملته بالنار فانظر ماذا يتابى على الملوك اذاعرفوا فى المروب من الحملة والقصد في المكدة (واعلم) أن القدما و قالوا المكثرة للرعب والقلة للنصر وقد قال تعالى و يوم حنين اذ أعجبتكم كفرتكم فلم تغن عنكم شيئ وضا قت عليكم الارض عارست موليتم مدبرين فالكثرة أبدايصها الاعاب ومع الاعاب الهلال وخيرالا عساب أربعة وخيرا لسراياأ ربعمائة وخيرا لجيوش أربعة آلاف ولن يغلب جيش يبلغ اثني عشرالفا من قلة اذا اجتمعت كلتهم فأتماصفة اللقاء وهوأ حسن ترتيب رأيناه في بلاد ناوهو أرجى تدبير نفعله فى لقاءعد و ناأن نقدم الرجالة بالدرق الكاملة والرماح الطوال والمزاريق المسدخونة النافذة فيصفواصفوفهم ويركزوا مراكزهم ورماحهم خلف ظهورهم فى الارض وصدورهم شارعة الىء دوهم وهم جاغون فى الارض وكل رجدل منهدم قدأ المه الارض ركبته اليسرى وترسه فاغ بين يديه وخلفهم الرماد الختارون التي غرق مهامهم من الدروع والليل خلف الرماة فاذاحلت الروم على المسلين لريتزوع الرجالة عن مياتها ولا يقوم رجل منهم على قدميه فاذا قرب العد قورشقهم الرماة بالنشاب والرجالة بالمزاريق وصدورا لرماح تلقاهم فأخذوا يينة ويسرة فيغر بخيل المسلير بين الرماة والرجاله فتنال منهم ماشاء الله ي والقدحد شي من حضر مثل هذه الوقعة فى بلدى طرطوشة قال صاففت الروم على هذا الترتيب فحملوا علينا فبينارجل مناكان في آخو الصف فقام على قدميه فمل عليه على من العد وفاصاب غرقه فقة له والبرز المفتدر بالله ابن هودمال الانداس من سرقسطة في ثغور بلاد الانداس للقاء الطاغية ردميل عظيم الروم كانكل واحدمنهم قداحتشد بمبانى ميسوره فالتني المسلون والكفارخ تنازلوا للفتال وتصافنوا ودام القتال بينهم صدرا كبيرامن النهار وكان المسلون في خسران فأفزع المقتدر ذلك وفرق المسلون من شرذلك اليوم فدعا للفتدور جسلامن المسلين لم يكن فى الثغور أعرف

بالحرب منه يسجى سعدا ومفقال له المقتدر كيف ترى في هذا البوم فقيال سعدا وهذا يوم أسود والكن قديقيت لى مله فذهب معدا دو زيه زي الروم وكالامه كالامهم لمجاودتهم وكثرة مخالطتهم فانفمس فيعسكرا لكفارخ صعدالي الطاغمة ردممل فألفامشا كافي السلاح مكفنافي الحديد لايظهرمنه الاعساه فعسل يتخيله ويترصد غرته الى أن أمكنته الفرصة فحمل علمه فطعنه في عهذه خفر صريعالله دين والقم ثم جعل ينادى بلسان الروم قتل السلطان بامعشر الروم فشاع قتله فى العسكر فتحاذكوا وولوا منهزمين وكان الفيج باذن ابله تعالى « ولما استضعف الروم صفلية وضربواعلهم اللواج فبكانوا يحملون اليهم اللواج ويحملون الاموال الى الدرب بافريقسية ويستنصدون بم على اروم فقال الهم ملك الروم اعمامنى ومناكم ماا هدل صقلمة مندل وحله زوجتان عوزوصيية فكانا ذايات عندالصيبة تلقط الشيب من لحبته لتصيبه فيزهدفي المحوز واذامات عندالهور تلتقط الشعرالاء ودمن لميته اتشيخه فتزهد أاصمة فمه فتوشك اندام هذابه ان يصبح أطلس كذلك حالكم معى ومع العرب اذا أديم المال لى ولهم موشك أن تنفد أموالكم فتيقوا فقرا صففاء فأتسلكم وانسلم البلاد ، ويروى اله لماهم بحصار صقلية أمر أن يسط يساط في الارض عم حعل في وسطه دينارا عم قال لوجوه رجاله من أخذ منسكم هسذا الدينار ولم يطا البساط علنا انه يصلم للملك فوقفوا حوله ولم يعسل أحد المه فلما أعماه ممذلك طووا ناحمية من الساط من عنده وأهركل واحدد أن يطوى ممايليه حتى طوى البساط غذوا أيديهم فلمقوا الدينار فحينئذ قال اههم اذا أودتم مدينة صقلية خذوا ماحولها من طمون والمدن المغار والضماع والقرى -تى اداضعفت أخذةوها \* وكان يسرقسطة فارس يقاليه ابنفتمون وكان يناسبني فيقع خالوالدتى وكانأ شميع العسربوالحجموكان المستعين أبوالمقند وبرى اذلك ويعظمه وكان يحرى علمه في كل عطمة خسما ته دينا روكانت النصرانية باسرها قدعرفت سكانه وهابت لقاءه فيحكى أن الزومي آذاستي فرسه فلم يشعرب يقول له اشرب هل ابن فتحون وأيت في الماء فحسده نظراؤه على حسة ثرة العطاء ومنزلته من السلطان فأوغروا بالصدوا لمستعيز فنعه أياماتم ان المستعين أنشأ غزوة الى يلاد الروم فتو اقتت المسلون والمشركون صفوفا ثم برزعلج الى وسط المدان ينادى هل من ميارز فخرج المه فارس من المسلم فصاولاساعة فقتله الروجي وصاح الكفارسر ووا والكسرت نفوس المسلمن وجعل الروحي يكربين الصفين وينادى هل من اثنين لواحد فخرج الده فارس من المسلمن فقتله الرومي فصاح الكفارسرورا وانسكسرت نفوس المسلين وحعل يحول بين الصفين وشادي ويقول ثلاثه لواحد فلم يستحري أحدمن المسلمن ان يخرج الله ويقى الناس في حبرة فقمل للسلطان مالهاالاأبوا لولندس فتحون فدعاه وتلطف بهوقال لهأماترى مايصنع هذا العلج فقال هو بعيني قال في الخيلة فيه فقال الو الوليد في أذا تريد فقال اكف المسلمن شره فقال الساعسة يكون ذلك انشاء الله تعالى فلبس قيص كمان واستوى على سرجه بلاسلاح وأخذ يدمسوطا طويل الطرف وفي طرفه عقدة معقودة غررزالمه فعسمنه النصراني غمل كل وأحدمنهما على صاحب فلم يحط طعنة النصراني سرج ابن فصون واذا ابن فتعون متعلق برقبة الفرس وزل الحالارص لاشئمنه في السرج ممطفر على سرجه وحل عليه وضربه بالسوط في عنقه فالموى على عنقمه فذبه مدهمن السرج فاقتلعمه من سرجه وجامه يجره فألقاه بين يدى

المستعين فعلم المستمين انه كانقدأ خطأ فياصنعه مهه فأكرمه ورده الى أحسسن أحواله أيهما الاجناد أةلوا الملافءلي الاصراء فلاظفرمع اختلاف ولاجماعة لمن اختلف علمه قال الله تعالى ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وأول الظفرالاجماع وأول الخدلان الافتراق وعادا لجاعة السمع والطاعة وإغااق على بنابي طالب دضى الله عنه يوم صفين من العصمان وكان قدظهر أهـ ل العراق على أهل الشام وتضعضعت صفوف معاوية فأحس بالشروانه مفلوب فقال لعمرو بنالعاص اذهب فخذانا الامان من ابن على بعنى علما فأدار عروا لمملة فأحرهم أن يرفعوا المصاحف فى أطراف الرماح وبنادون ندء وكم الى كتاب الله تعالى فلما رأى ذلك اصحاب على كفواعن الحرب فقال لهم على وضى الله عنده اى قوم هذه مكيدة منهم ولم يتى فى القوم دفاع نعصوه وتركوا القمال وكان ذلك سب الحكمين واعلوا انمن أحزم مكايد الحربذكا العدون واستطلاع الاخباروافشاء الغلبة واظهارا لسرودوابانة الحذر والاحتراس من العسد ووأن لا تخرج هار باالى قتال ولانضيق أما ناعلى مسستا من وقال بعض المصنفين كثرة التكبير عنداللقا ونشل غضوا الاصوات وتجليبو السكينة وأكاواالوثام واحقوا الجين وادرء واالليل فانه أخني للويل الليل يكفيك الحبان ويصف الشصاع الليل المدوالاعظم الحازم يحذرعدوه على كلحال المواشة انقرب والغارة انبعد والكمين ان انكشف والاستطراد اذاولى الجهدل قوة الجرءة من اعتزبة وته فقدوهن ليسمن القوم التورط في الهوه الكن أشدما كنت حذراما كنت عند نفسك أكثر قوة وعددا من استضعف عدقوه اغتر ومن اغترظفر يه عدقه أشعروا قلو بكم في الحرب الحرمة فانهاسب الظافر واذكروا الضغائن فانها تبعث على الاقدام والتزموا الطاعة فانها حسن المحاوب اذاوقع اللقاء برزالقضاء اذالق السيف السيف ذال الخيار رب مكيدة أبلغ من يجدة وبكلة هزمت عسكرا الصبرسب النصر الظفرمع الصبر أجعل قتال عد ولا آخر حيلك النصرمع التدبير لاظفرمع بغى ولاتغتر بالاقوياء لفضل قوتهم على الضعفاء لانجبنو اعند اللفا ولاتماوا عندالقدرة ولآتسرفوا عندالظهور ولاتغاوا عندالفنائم نزهوا الجهادعن عرض الدنيا

\* (الباب الثانى والسنون في القضا و القدروالموكل والطلب) \*

الم وفقال المه تعمالي ان مذاهب الملق في القضاء والقدر وخلق الافعال وارادة المكاتنات منتسرة ولا يخرب عن علمه وقفائه وقدر وحكمه حادث في خالفنا في القضاء والقدروا فقنا في العلم وقد تماين الخالق فيه وتشتت مذاهبهم وتقاطعوا فيه وتدابروا وكل حزب بالديهم فرحون ولم نضع هذه المترجمة لاستدفاء ما قالوا والاحتجاج لسكل فريق لان ذلك يسمقد عي مجلدات واسفارا واغمالذ كرفي هذا المكتاب أحكاما ظاهرة قريبة من العقول لتقرب الفائدة على الناظر فيه فاعلم أولا ان كل ما يجرى في العالم من حركة وسكون وخمير والمع وضروا عان وكفر وطاعة ومعصمة بقضاء وقدرو كذلك لا يطبرها ترجينا حمد ولا يدب حموان على بطنه ورجله ولا تطبير بعوضة ولا نسقط ورقة الا بقضائه وقدره وارادته ومسمنته كالا يجرى شئ من ذلك ولا تصدره والمائر بالمنافيات والمول والكسب لا يتضادان وذلك الا وقدره فه وكائن لا محالة كان ما علم الته تعالى انه يكون أن تعلم ان ما علم الله تعالى انه يكون

فهوكائن ومن غالفنا في القضاء والقدر وافقنا في العار فرب أمر قدّرا لله تعالى وصوله المسك يغبرطلب فهو واصل ورب أحر قذر وصوله المك يعد الطاب فلايصل الانالطاب والطلب ايضا من القدد ولافرق بدالامر المطاوب وبين الطلب في المرحامة دوران فن ههنا قلنا المرحا لايتنافهان وكذك ألتوكل مع الكسب لان التوكل محله القاب والكسب محله الحوارح ولا يتضاد شسمات في محلم اله المدما يتحقق العبد أن المقدور من قبل الله تعالى فان تعسر شي فيتقديره وان اتفق فيتسده قال أنس جا رجل على نانة له فقال ارسول الله أدعها وأبوكل فقال اعقلها ونوكل والتوكل والاعتصام بالقدر بستمذان من العيقل والطلب والكيب يسقدان من الاحر فالتوكل على الله تعالى هو الثقة عاضمنه والقطع بكون ماحكميه في رام أحرامن الامور ايس الطريق فى قعصله أن يغلق باله علمه و يفوّض أحره الى ربه و ينتظر حه ولذلك الاص بل الطريق ان يشرع في طلمه على الوجه الذي شرعه الله فمه وقد ظا هر النبي صلى الله علمه وسلومن درعين واتحذ خندقا حول المدينة يستظهريه و محترض من الهدق وأقام الرماة نوم أحدليمة ظوه من خالدين الوامد وكان يلبس لامة الحرب ويعيى الحموش و المرحم وينهاهم عافمه مصالحهم واسترقى وأمر بالاسترقاء وتداوى وأصربالمدا واة وقال أنزل الداء الذي أنزل الدواء (فان قبل) قدروي ان النبي صلى الله عليه و الم قال من استرف أو ا كتوى فقد دبرئ من الموكل (قلمنا) أليس قد قال اعملها ويوكل وظاهر بن دوء من وسائرما ذكرناه آنفا (فان قمل) فيا الجديع بن ذلك (قانيا) معناه من استرفى وا كتوى منكلاعلى الرقبة والكيوان البرء من قبلهما خاصة فهذا يحرجه من التوكل وانما يفعله كافريضيف الحوادث المي غبرا تله تعيالى فأمامن باشر الاسبياب والادوية وتعاطى تدبيرا لامور ينفسه وأعوانه وماله على ماحرت به سمرة الله تمالي في أرضه وعادته في خلقه غبر معقد على شيءُ من ذلك بل هو واثق القلب أنماحصل فيتقديره وماتعسر فيتقديره معقدا فيذلك على المديد لاعلى الاستماب فهذا هوالمتوكل لمكن شرطه ان عشى في ذلك كله مع الاثر ولا يسلله طر رشافيه معصمة فلدس يستدوج ماعندالله عماصمه وقال على ن أى طالب وضى الله عنه من ابتغ أهر اعمصمة الله كانأ بعدلمار جاوأ قرب لمجيء مااتتي ومنظن ان الطاب والاكتساب يناقض التوكل فقعد فى سته وأغلق الله متكلا على الله تعالى فى زعم كان عن العقل خارجا وفى تسمه الجهل والحما ويقالله قعت اهذا اذجعت وحضرا اطعام فهوالي الطعام أحوج منده الي المعرفة وننبغي لاهله أن يدا وو الاترى أن الله تعالى هال الربم وهزى الما يجذع النصلة فهلا أمرها ما اسكون شمحل الرطب الى فيها وهكذا القول فيمسن له دانة أوبستان يؤمر بسق البسسةان وحفره واصلاحثانه ويؤمر بأن يعلف الداية ويسقيها وأنشدوا

ألم ترأن الله قال لمسريم \* البكافهزى الجذع تساقط الرطب ولوشاء أجنى الجذع من غيرهزها \* البها ولكن كل شئ له سب

وهكذا قال الرسول صلى الله علمه وسلم لونو كلتم على الله حق نو كاه لرزد كم كايرزف الطبر تغدو خاصا وتروح بطائا فلم يحمل أرزاقها اليهافى أو كارها بل الهمها طلبه بالغدة ووالرواح وقد كان جهيل ريس القنده عارس يرى من تصديق القدد وتسكذيب الطلب دون أهل زمانه من

الملوك ماجزه عن الطلب والتدبير فاخرجه اخوته من سلطانه وقهروه على بملكة مفقالله بعض الحكا أن ترك الطلب يضعف الهسمة ويذل النفس وصاحبه سامرالي أخلاق ذوات الاجرة من المدون كالضب وسائر المنسرات تنشاف أجرتها وفبسه يكون موتها نمجعوا بين القدروا لطلب وقالوا انهما كالعدلين على ظهر الداية انجل في واحدمتهما أرج عاحل فالأخرسقط وتعبظهره وثقلءا مهشفره وانعادل ينهما سلوظهره ونجيم سفره وغت لغسته وضربوافههمثالاعسا ففالوا انأعى ومقمدا كانافى قرية بفقروضرلا فأندللاعي ولاحامل لامقعد وكان في القرية رجل يطعمهما كل يوم احتسابا قوتهما من الطعام والشراب فلم والافي عافية الى أن هلك المحتسب فا عامايه ده أياما فاشتد جوعهما وبلغ الضرومنهما جهده فاحموا رأيهما على ان يحمل الاعبى القعد فيدله المقعد على الطريق ببصره ويستقل المقعد يعمل الاعي فددوران في القرية يستطعمان أهلها فقه لا فنحر أمرهما ولولم يقعدا هلكافكذلك القدرسيبه الطلب والطاب سيبه القدر وكل واحدمنهما معيز اصاحبه فأخذ جهيلف الطاب فظفر باعدا تهورجع الىملكة فكانجهيل يذول لاتدعن الطلب اتكالا على القدر ولا تعبهدن نفسك في الطاب معقداعليه مستهينا بالقدر فالكاذا أجهدت نفسك بالطلب يوجوه التدبير المحودة مصدقا بالقدرنات ماتحا دل ولم قلتوعليك الاحوروان عمات بذلك فالنوى علمك أحرمن مطلوبك فذلك من اعانة القدووا نك قد أتست دُسَافة نقد حوارحك واستكشف ظاهرك واطنسك وتسالى الله تعالى من كل ذنب أنشه بعار حية من حوار حل واخرج من كل مظلمة ظلمتما فاذا فعلت ذلك قابلك الحظ وساعد لمدًا القدران شاء ألله تعالى ، واعم ان هذا الاصدل الذي قررنا م يخرج علمه كل ما ورد في القرآن وحديث الرسول صلى الله علمه وسلم من الامريالة وكل على الله والتسليم المه والذه ويض فه من ذلك انسليمان الخواص تلا وما قوله تعالى وبوكل على الحي الذي لاعوت فقال ما منبغي العبديد هذه الا منه ان بلحا الحاحد غمرالله قلنام عذا ولايلي الى الاسماب اعتماد اعليها ولكن يطأ الهاوا ثقابان الله تعالى يفعل مايشا، كاأمر الذي صلى الله عليه وسلم بعقل الناقة وابس درعين الاترى ان من يطلب الزرع والولد عرقه مدفى سته لم يطأزو حته ولابذرأرضه معتمدا في ذلك على الله تعالى واثقاره ان تلد امرأته من غير وقاع وتنبت أرضه الزرع من غير بدركان عن المعقول خارجا ولامر ألله تادكا وللائمة والمكافى القدر الفاظ بارعة على السبر والامتحان منها ماروى ان على بن أبي طالب رض الله عند سيل عن القدر فأعرض عن السائل فأبي الاالحواب فقال على أخبرني أخلقك الله كانشاء أوكايشا فامسك الرجل فقال على العانسرين أترونه يقول كاأشاء أذا والله أضرب عنقه فقال الرجل كإيشا فقال على أجعيد كاتشاء أو كايشاء قال كإيشاء قال أعسنك كاتشاء أو كايشا - قال كايشا - قال أفي شمرك كأنشا - أو كايشا - قال كايشا - قال أفيد خلاف حدث بشا . أوحيت تشاء قال حيث بشاء قال قم فليس للنمن الامريني وروى ان رجاد قدريا ومحوسما تناظرا فقال القدرى للمعوسي مألك لاتسه فقال المجوسي لوأراد الله تعالى لاسلت فقال القدرى قدأ راداته تعالى انتسلم واكن الشيطان ينعك قال المجوسي فانامع اقواهماوروي فى الاسرا تدايات ان بيامن أنبياءا تقد تعالى حربفيخ منصوب واذا طائرة ويب منه فقال الطائر

يانجى الله هل رأيت القل عقد المن هذا الصب هذا الفي لمصد في فيه وأنا انظر المه قال فذهب عنده ثرجيع فاذا الطائر في الفي فقال له عبالك أواست القائل أنفا كذا وكذا فقال بانجى الله اذاجا الحين لم يتق اذن ولاعين وقال رجل من الخوار جله لى رضى الله عنه أرأيت من جنبى سبل الهدى وسلا بي سبل الردى أاحسن الحي أم أسا فقال له على ان كنت استوجت عليه حقافقد أساء وان كنت استوجب عليه شيافهو يفعل ما يشاه (وقال) ميمون بن مهران الفيلان القدرى سل فاقوى ما تكونون اذاسا المتم فقال غيلان أشاه الله أن يعصى كارها فا فقطع غيلان وروى ان رجلا قال لمزرجهم تعالى تتناظر في القدر فقال وما تصنع بالمناظرة في التدريم ليس الحاله بالعناد وقال بعضهم

يخيب الفق من حيث يرزق صاحبه \* و يعطى المق من حيث يحرم طالبه ولما قدم موسى بن نصر بعد فق الاندلس على سليمان بن عبد الملك فقال له يزيد بن المهاب أنت أدهى الناس وأعلم حمد في من مسلم على فقال موسى آن الهدهديم ندس الما فى الارض الفياف و يبصر القريب منه والبعيد على بعده فى التخوم ثم ينصب له الصبى الفي بالدودة والحبة فلا يبصره حتى يقع فيه وفى الاسرائيليات ان الهداهد كانت والدة سليمان البندا ودعليه ما السلام الى الما فنتقدم معسكره ثم تنظر الارض فنة ول الما ههذا على ألف المندة أوالله واكرفت الدورة على المناسبة أوالله واكرفت المناسبة في المناسبة المناسبة والمناسبة والما والما اللها والما والمناسبة والله المناسبة والله الله والمناسبة والم

واذاخشيت من الامورمة درا ، وفررت منه فنعوه تتوجه ولبشار طبعت على مافى غير مخير ، هواى ولوخيرت كنت المهدنا أريد فلاأ عطى وأعطى فلم أرد ، وقصر على أن يشال المغيب

وأصرف عن قصدى وعلى مقصره وأمسى وما أعطيت الاالتجيبا ولما وقع الطاعون بالمكوفة فرّا بن أبي ليلي على حيارله يطلب النجاة فسمع منشدا ينشد

ان بسبق الله على جار ، ولا عبلى ذى منعمة طيار أو يأتى المنف على مقدار ، قد يصبح الله امام السارى

فكرراجها الى الكوفة وقال اذا كان الله امام السارى فلات مينمهرب وأنشد بعضهم

أقام على المسيروقدا نيخت ﴿ مطاياه وغـر د حاد ياهـا وقلل أخاف عادية الليالى ﴿ على نفسى وأن التي رداهـا ومن كتنت منشه بأرض ﴿ فليس يموت في أرض سواها

ولما قتل كسرى بزرجه روجدوا في منطقة مكابا فيه اذا كان القدوحقا فالحرص باطل واذا كان الفدر في الناس طباعا فالفقة بكل أحد هجز واذا كان الموت بكل أحد نازلا فألطما بيئة المي المدنيا حق وقال ابن عباس وجعفر بن محدد والحسن البصرى في قوله تعالى وكان تحته كرا لهما انحا كان الكنزلوحا من ذهب مكتوب فيه بسم الله الرحن الرحم عجبت ان يؤمن بالقدد كيف يحزن وعبت ان يؤمن بالرزق كيف يتعب و عبت ان يوقن بالموت كيف يفرح

وعبت ان يؤمن بالحساب كيف يفقل وعبت ان يعرف الدنيا وتقلبها باهلها كيف يطمئ اليها لااله الاالله بحد وسول الله وقال يحيى بن معاذ عبت من ثلاث رجل بريد تناول رزقه بند بره وهو يرى تناقض تدبيره ورجل شغله هم غده وعالم مفتون يعيب على زاهد مغبوط ومن عبب مانزل بالاسكندرية ان رجلاه ن خدمة السلطان عاب عن خدمته أيا ما فقيضه الشيرط وحاوه الى دارالسلطان فانساب منهم في بعض الطريق وتراى في بتر والمدينة مسر به تعت الارض ماسراب عنى المائي فها قائم العسرة فها ويدورها لات في دورها آبارا على المائل السروب في ازال الرجل عنى المائل السائل المائل المائل المائل المائل فالمائل في المائل في دار السلطان في كان في المائل السائر الفار من القضاء العالب كالمنفلة في دار السلطان فاديه السيم والمائل و مائل المرفول المائل و على المائل و على المائل و على المائل و على المائل المائل المائل و ماضرف عن عبدى هذا الامرفاني ان أيسره المآد خله به المنفل شغيط على حرائه فيقول سبقني فلان وحسد في فلان وماصرفه عنه الاالمة تعالى المائلة المائلة المائل المائل و ماضرفه عنه الاالمة تعالى و قال المنفية ولله فيقول سبقني فلان وحسد في فلان وماصرفه عنه الاالمة تعالى وأنشد والمائلة و قالواته من وقد داما عنه طمائل العدو ولا تفر

قالواتهم وقد احا ، طبك العدو ولا تفرّ فاجبتهم والشيخما ، لم ينتفع بالعلم غرّ لانك خيرا ما بقيد تولاعداني الدهرشر ان كنت أعلم ان غيد رالله بنفع أويضر

استأذن المقل على الجد فقال اذهب الاحاجة في بالفقال المقل ولم فقال المائة تعدال المقل و المقول والارزة المتاج البائ (وأوصى) حكم ابنه فقال بابنى رزقال اللهجد المحدمال به ذوو المقول والارزقال عقلا تقدم به ذوى الحدود وكان بقال أفراط المقل مضر بالجد وروى الأرجلا خيرفي أمن فابي أن يحدا وقال أنا بحدث أوثق منى به فلى فافرغوا وفى الامثال اسع بحدالا بكد المعدا وعدال المدلا الجد الجدا أغنى من الكد واعلم ان زمام الامور التوفيق ولم ينزل من السماء الى الارض أقل من التوفيق وهو مقرون بالاجتماد قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا انهد بنهم سبانا وقد كنت جعت فيده كتاب من حلة كاب فى الاسراوه ل التوفيق مكتسب أوموهم قالاسب فلا من يدعله به ومن لطيف ما وقفت عليه في مجارى القضاء والقدر وان الهار ب من المقدد و كالمنافذ و ين قضية الرجل الذى تقدم ذكره

الباب النالث والستون وهو جامع من أخبار ماوك العجم وحكاياتهم وهو يشتمل على خدة فصول

(الاقل) يشتمل على أخبار رفعت الينابعد الفراغ من الكتاب فالحقناها (والثاني) يستمل على حكم لحكيم الفرس خاصة (والثالث) يشتمل على حكم لحكيم السندخاصة (والرابع) يشتمل على حكم لحكيم السندخاصة (والرابع) يشتمل على حكم مجموعة منتخبة رسمنا ذلك المنظر في عقول القوم واغراضهم ومنته بي صرامهم من كتاب جاويدان خرد الفارسي قال ثلاثة لايصلح فساده ق بشئ من الحبدل العداوة بيز الاقارب وتحاسد الاكفاء والركاكة في العقول وثلاثة لايسة قسد صدلاحهن بنوع من المكر والحيدل العبادة في العلماء والقنوع في

المستبصرين والسضاء في ذوى الاخطار وثلاث لايشب عمنهن الحياة والعافية والمال وقال الناقمانلاسه ما أيتما الداء العماعال رءونة مولودة قال فما الحرح الدوى قال الموأة السوم قال فيا الجل الثقيل قال الغضب ولماقرأ هيذه الحكاية أيوعباد الكاتب وكان ظريفا فى أخماره فالوالله الغضب أخفعلى من ريشة وكان أسرع الناس غضما فقل له انماعني القمان ان احقال الفضب تقبل فقال لاوالله لا يقوى على احتمال الغضب الاالجل وغضب بوماعلى بهض أصحابه فرماه بدواة فشهيه فجعل الدميسه لفقال أبوعما دصدق الله العظيم حبث قال والذين اذا ماغضموا هم يغفرون فاستدعاه المامون وقال ويحك لاتعسن ان تقرأ آية من كاب الله تعالى قال بلي والله ما أمر المؤمنين اني لا قرأ من سورة واحدة ألف آية فخصك المأمون وأحرباخراحه يه وقدل لانوشروان ماالعقل قال القصدفي كل الامورة سلفاللرونة قال ترك الربة قبل في السخفا والانتفاف والمنتف من نفسك قبل في الجي قال الاغراق في الذم والجدوقيل المعض الحبكاء ماالحزم فالسوء الظن وفال بعضهم فى قوله الحزم سوء الظن قال انماأ رادسوء الظن بنفسه لانغيره قدل فاالصواب قال المشورة قمدل فالذى يجمع القاوب على الموقة قال كفيذول ويشرحمل قبل فماالاحتماط فالهالا قتصادف الحب واليغض وقال معاوية لزياد حبز ولاء العراق باز بادايكن حبك وبغضك قصدافان الغبرة كامنة واجعل الرجوع والنزوع مقدة من قلمك واحدوصولة الانهماك فانها تؤدى الى المهالك وهومثل قول على من أبي طاأب رضى الله عنه أحيب حبيبك هوناما عسى أن يكون بفيضك يوماما وأبغض بغيضك هوناماعسى ألايكون حسك بوماما ومن ذلك قول الاقل

وأحب حبدال حيارويدا \* فلاس يعدولك أن تصرما

وقال آخ ولاتماس الدهرمن حب كاشم ولاتأمن الدهرمم حبيب وسل بزرجهرا المقلفة التراع مالايه في قبل في الخزم قال التها والقرصة قبل في الحلم قال المقادرة قبل في المقرق وبغض المه وقبل المقدرة قبل في المنظرة والمقدر مالم سلغه أحده من ملول زمانه ما الذي بلغ مفرط وقبل لبعض الملوك وبلغ في المنزلة والقدر مالم سلغه أحده من ملوك زمانه ما الذي بلغ من المنزلة قال عقوى عند قدرتى وابنى بعد شدى ويذلى الانصاف ولوى المقسى وابقائى في الحب والبغض مكانا لموضع الاستبدال وقال الاسكند ولمعض الحبكاء وأواد سقوا أورد سقوا أورد سقوا أمرى قال لا تملك قليل عبة الذي ولا يستولين عليك بغضه واجعله ما قصدا قان القاب كاسمه يتقاب ولدخاصية في القلب تنزع وترجع واجعل وزيرك التنبت وسميرك فان القاب كاسمه يتقاب ولدخاصية في القلب تنزع وترجع واجعد لوزيرك التنبت وسميرك التيقط ولا تقدم الابعد المشورة فانها نع الدايل واذ افعلت ذلك ملكت قلوب وعيدك ملك

وماسمي الانسان الالانسه ته ولاالقاب الا أنه يتقلب

وقيل لبعض الحبكا ما الدليل المناصح قال غريرة العقل مع الطبيع قيل في القائد المشفق قال حسن المنطق قيل في العناء المعنى قال تطبيعات من لاطبيعه وقال الفضل بن مروان سالت رسول ملك الروم عن سيرة ملكهم قال بذل عرفه وبودسيه فاجتمعت علمه القاوب وغية ورهية لا ينفص جنده ولا يحرج رعيته سهل النوال حزن التكال الرجا والملوف

معقودان فى يده قلت فكف حكمه قال بردّالظلم و يردع الظالم و يعطى كل ذى - قحقه فالرعمة اثنان راض ومفتيط قلت فكيف هميتهمله قال يتصور في الفلوب فتغضى له العيون قال فنظر رسول ملك الحيث قالى اصفائي اليه واقبال عين علمه وكانت الرسل تنزل عندى فقال لترجانه ماالذي يقول الرومى قال يصف لهملكهم ويذكرس يرته فكلم الترجان بشئ فقاللى الترجان يقول انملكهم ذوأناة عندالفدرة وذوحام عنداأغضب وذوسطوة عند المفالمية وذوعقوبة عندالاجترام قدكسارعيته جسع نعمته وقصرهم تعنيف عنويته فهم يترا ونه ترانى الهلال حمالا ويحانونه مخافة الموت الكالا وقد وسعهم عدله وردعنهم اسطوته عقله فلا عته منحة ولاتؤيسه غفلة اذاأعطى أوسع واذاعاقب أوجع فالناس اثنان راج وغائف فلاالراجى خائب الامل ولااندائف بعيد آلاجل قلت فكيف وهبتهما قال لاترفع المدمالعيون أجفانها ولاتتبعه الابصارانسانها كان رعسه قطافرةت عليها صقورصوائد قال فدئت المامون بهذين الحديثين فقال لى كم قعيم ماعندك قلت ألفادرهم فالبافضل انقمتهماأ كثرمن الخلافة أماعلت حديث أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه قال قيمة كل ا مرئ ما يحسن أفتمرف أحدامن الططباء البلغاء يحسن أن يصف أحدا من خلف المعدار المدين المهديين عمل هذه الصقة قات لا قال فقد أمرت الهما يعشر بن ألف ديناره يجلد لهما واجعل العدة مادة ميني وينهماعلى العود فلولاحة وق الاسلام وأهلدرأيت اعطاءهماماق ستالمال الخاصة والهامة دوين مايستحقانه وقال الفضل بنسهل كان عندى رسول ملائ الروم وكان يحدثن عن أخت الملك بقال الهاخالون قال اصابتنا سنة احتدم شواظها علينا بحرارة المصائب وصنوف الا فات ففزع الناس الى الملك فلميدوما يجيبهم فقالت له خاتون أيم الملك ان الحزم علق لا يخلمن جديده ولا يتمن عزيزه وهو دليك الملك على استصلاح رعيته وزاجرله عن استفسادها وقدفزعت رعيتك المدن لفضل العجزعن الالتعام الى من لا تزيده الاساءة الى خلقه عزا ولا ينقصه العود بالاحسان اليهم ملكا وماأحداً ولى بعفظ الوصية من الموصى ولا بركو بالدلالة من الدال ولا بحسن الرعاية من الراعى ولم تزلف نعمه لم تغيرها نقمه وفي وضالم يكدره سخط الى أن جرى القدر بما عي منه البصر وذه ل عنه الحذر فسلب الموهوب والسااب هوالواهب فعدالمه بشكرالنم وعذبه من فظيع النقم فتى تنده ينسك ولا تجعلن الحماء من التذال المدور المذل شركا منك و من وعيدن فتستحق مذموم العاقبة ولكن مرهم ونفسك بصرف القلوب الى الاقراراته بكنه القدرة وتذامل الالسن فى الدعا بعض الشكرفان الملك وعاعاقب عبده الرجعه عن شي فعل الى صاغ عل والسعنه على دؤب شكر يحوز به فضل أجر فامرها الملك ان تقوم فيهم فتنذرهم بهدآ الكلام ففعلت فرجع القومءنابه وقدعم الله تعالى منهم الوعظ في الامر والنهى فالعليهم الحول وماستهم مقتقدنهمة كانسلها ونواترت عليهم الزيادات بجميل الصنع فاعترف الملائلها بالفضل فقلدها الملك يعده وجع الرعية على الطاعة لهافي المحبوب والمكروه فهذافعل اللمياعدائه وضرائر نعمته لماشكروه أعادلهم من نعمهما كان قداسترجع وذادهم من فضله ما تمنوه فكيف بمن يوحد دونه و يؤمنون به لوصد قت نياتنا وصت في آثرنا وقال

الواقدى توفي رسول بعض الملوك بدمشق في خد لافة هشام فوجد في حسبه لوح من ذهد مكتو ففه اذاذه الوفاء نزل الملاء وإذامات الاعتصام عاش الانتقام وإذا ظهرت الخدانات المتحقت البركات وقال الوضاحي وجه أنوشروان رسولاله الىملك قدا جمع على محاربته وأمرهان تعرف سيرته في نفسه ورعسه فرحيع المهنقيال وحدت عنده الهزل أقوى من الجد والكذب أكثر من الصدق والجور أرفع من العدل فقال أفوشروان رزفت الظفريه سرالمه ولمكن عملك فى محاربته عاهو عنده آضهف وأقل وأوضع فالمك منصوروهو مخذول فسارالمه فقتله واستولىءلي مملكته وقال يزرجه المزح آفة الحد والكذب عدق الصدق والحورمنسدة الملائفاذ الستعمل الملائاله زل ذهبت هسته واذا استصحب الكذب استخفيه واذابسط الجورفسدسلطانه وكان نقش خاتمرستم وهوأ حدملوك النرس الهزل مبغضه والكذب منقصه والجورمفده وقتل لبعض أصحاب اسفندمارر بالممن الترك فأصلب في عنقه لوح ذهب مكتوب فيه آفة الشدّة التهب وآفة المنطق الحما وآفة كل شئ الكذب وقدل لمعض الحكاما قمة الصدق قال الخلدفي الدندا قدل في اقمة الكذب قال موتعاحل فسل فاقمة العدل قال ملك الابد قبل فياقمة الحور قال ذل الحماة قال وسأل ملك الهند الاسكندر وقددخل بلادهما علامة الملك ودولته قال الحدثي كل الامور قال فاعلامة زواله قال الهزل فمه قال فاسرور الدنيا قال الرضايمار زفت قال فاغها قال الحرص على مالعلك لاتناله وقال يزرجهر ثلاث هي سرورا لدنها وثلاث هن نجها فاما السرور فالرضا ا بالقسم والرضا بالطاعة في النعم ونفي الاهمام بالرزق الغد وأما الغم فحرص مسترف وسؤال هجدف وغنى ماملهف ومردعض الماوك دغلام يسوق جارا غبرمنسعث وقدعنف علمه في السوق فقال باغدالام ارفق به فقال الفدالام ماأيم الملك في الرفق به مضرة علمه قال ومامضرته قال تطول طر مقه و دشتة حوعه وفي العنف احسان المه قال وما الاحسان المه قال يحف جله ويطول أكله فاعجب الملت بكلامه وتعال لهقدأ مرت لك بألف درهم قال رزق مقدور ووا هب ما جور قال وقدأ مرت ما ثمات اسمان في حشمي قال كفيت مؤنه ووزقت بها معونه قال لولاا للأحديث السين لاستوزرتك قال ان بعدم الفضل من رزق العقل كال فهل تصلح لذلك قال اعما يكون الحدوالذم بعدالتحر يةولايعرف الانسان نفسه حتى يلوها قال فاستوزره فوجده ذارأى صلمب وفهمرحمب ومشورة تقعموا قعالتوفيق قالوكتب الاسكندوالي ارسطاطا المس وقدند لذفي الشهرق والغرب وبلغ منه مامالم يبلغه أحدد قبله اكتب الى لفظاء وجزا يتفع ويردع فيكتب المهاذا استوات بكااس لامة فحدد ذكرا لعطب واذا هنتك العافية كَفِدْتْ نَفْسِدُكُ بِالْهِلَامِ وَاذَا الْمُمَانَّ بِكَ الْامِنْ فَاسْتَشْعِرَا لِخُوفُ وَاذَا بِلَعْتَ ثُمَا يَهُ الْأُمْلُ فَاذْكُر الوت فانأحمت نفسك فلا يجعلن لهافى الاساءة اليهانصيما قال ووعظ بعض الحكم ملكا فقال له أيها الملك ان الدنياد ارعمل والا تخرة دارنواب ومن لايقدم لا يجدفهن تفسك حلاوة عيشها بترك الاساءة اليها واعلم ان زمام العافية بيد البلاء وأمن السلامة تحتجناح العطب وباب الامن مستوربا لخوف فلاتمكونن في حال من هذه الثلاثة غيرمتو قع لاضدادها ولا عول نفسك عرضا اسمام الها حسكة فان الدهر عدقوا بن آدم فاحسترز من عسد وله بغمامة

الاستعدادواذا فكرت في نفسك وعدة ها استغنيت عن الوعظ (قال) وكثمي الاسكندر على باب الاسكندرية أجلةر يبفيدغبرك وسوف ثيث من اللمل والنهار واذا ائتهت المذة حمل بينك وبهنالمدة فاحتل قبل المنعوأ كرمأ جلك يحسن صحمه الساءة منواذا آنستك السلامة فاستوحش بالعطب فانه الغاية واذا فرحت للعافية فاحزن لليلا فاكمه تكون الرجعة واذا بسطك الامل فاقبض نفسك عنه يذكرا لاجل فهو الموعد والمه المورد (وعال) ابن الاعرابي حدثني من رأى بن اصمهان وفارس حرامكتو باعلمه العافية مقرونة بالملا والسلامة مقرونة بالعطب والامن مقرون بالخوف ولماضرب انوشروان عنىق يزرجه ولمارغب عن دبن المجوسية والتقل الى دين المسيح عليه السلام وجدفى منطقته كابافيه ثلاث كليات اذا كان القدرحقا فالحرص ماطل واذاكان الغدرف الناس طباعا فالثقة بكل أحد عجز واذاكان الموت إبكل أحدنا زلافا اطمأ نننة الى الدنياجق ولماتاب الله تعالى على النبي سلمان علمه السلام وردعلمه ملك كتبعلى كرسمه اذاصحت العاقمة نزل الملاءواذات السيلامة نحم العطب واذاتم الامن علن اللوف (وحفر )حقير بفارس فوجد فيه لوح رخام فيه أربعة أسطر محقورة أولهاأ يهاالمعافىأبشر بالبلاء والثانى أيهاالسالم توقع العطب والثالث أيهاالا من خذاهبه الخوف والرابع أيها الموسران يعدعنك العسر ولمأتزل ألومسلم مدينة سمرقندأ تاه اسهندها فقال أيها الملك ان القندها وحرامد فونا فعه مثلاثه أسطروح مدت في الكتب ان سلمان من داودعليهما السلام بعثبه ودفن فى هذا الموضع ووجدانك أنت الذى تشتخر جهوتعمل بما فمه فأحرب فاخر جفاذا أول سطرمنه الحزمانية ازالفرصة وترك الومافيم الخاف علمه الفوت والسطرالثاني الرباسة لاتتم الايحسن السيساسة والسطرالنالث لميقتل الاتامين ترك الابناء ولم يصب من لم يخب ف كان الومسلم يقول علم جليل به تم هذه الدولة ان لم ينزل القدر عا يحول بننا وبيناخذر فلم يزل يستعمل هذاال كالرمالي ان قدم العراق فاعماه القدرعن الاستعانة بالحذر فقتله أيوجعفر المنصور ولمباجج أيومسلم قمل له ان بالحيرة نصرائيا قدأتت علمه ما تناسنة وعنده علم من العلم الاول فوجه المه فاتى به فل انظر الشيخ الى أبى مسلم قال قدمت بالكفاية ولم تأل في العناية وقد باغت النهاية أحرقت نفسك لمن سيسكت حسك وكان قدعاينت ومسك فبكى أيومسلم فقال لاته لنفانك لمتؤت من حزم وثيق ولامن وأى رتيق ولاتدبيرنافع ولا منسيف قاطع وامكن مااستجمع أحدد لامله الاأسرع في تقريب أجله قال فتي تراه يكون عال اذا بواطأ الخليفتان على أمركان والتقدير في يدى من يبطل معه التدبير وان رجعت الىخراسان سات وهيمات فاراد الرجوع فكتب المه السلطان بالمضى ووجه المسهمن يعثه فلولا انالبصر يعدمي اذانزل القدور لكانت هدفه دلالة تقعموقع العمان وتنعث على الشقظ في الحسذر والاحسال في الهرب على إن اسكل نفس عاية ولكل ا مرنها ية (وقبل) لجالينوس وهوحكم الطب وفيلسوفه وقدنهكتهااعدلة الاتتعالج فقال اذا كان الداء من السماء بطل الدواء وإذاقدُ والربُ بطل- غرالمر بوت ونع الدَّواء الاجل و بنس الداء الامل وقال بعض الغزاة فتعنا حصنامن بلادالر ومفرأ شافعه صورة الاسدمن حرمكذوب علمه الحملة خرمن الشدة والمأنى أفضل من العيلة والجهل في الحرب احزم من العقل

والمتنكر في العاقبة ما دّة الجزع (وقال) أجديت مهل وجه ملك الروم الى هارون الرشيد بثلاثة أسياف معهدايا كثيرة وعلى سيف منها مكتوب أيها المقائل احل نغثم ولاتفكر في العاقبة فتهزم وعلى الثانى منهامكنوب اذالم تصل ضرية سيفك فصلها بالقا مخوفك وعلى الثالث مكتوب التأنى فيمالا يحاف علمه الفوات أفضل من العجلة الى ادرالة الامل وقال الحسن اسْ سهل قرأت في كتاب جاويدان خرد ثلاث تبطل مع ثلاث الشـــ تـ قامع ألحيلة والحجــ لة مع المانى والاسراف مع القصد (وقال) الخضر بن على وأيت بعدن حراعليه مكتوب الحبرية أيهاالشديداحدرا لحيلة أيماالعول احددرالتأني أيهاالمحارب اليسمى الفحير فى العاقبة أيها الطااب موجود الاتقطع أملائه من بلوغه (وكتب) قيصر الى كسرى أخبرنى بأربعة أشما المأجدمن يورفها واخالها عفدك أخبرني ماعدوا اشذه وصديق الظفر ومدوك الامل ومفتاح الفقر فكتبالسه الحمله عدوالشذة والصيرصديق الظفر والتأنى مدرك الامل والجودمة تماح الفقر (وقال) بعض الملوك لحكم وأرادسفرا أوزنني على أشمامهن حكمة لذاعر جافي سفرى فقيال اجعل تأنيك زمام عجلتك وحملتك رسول ثدتك وعفوك ملا قدرتك وأناضامن لل قلوب رعستك ان لم يحرجهم بالشدة أوسطرهم بالاحسان اليهم وقال الخضرين على قرأت في كاب جاويدان خرد وهوأجل كاب للفرس الحيلة أنفع من أقوى الشيدة وأقل التأنى أجل من أكثر العجلة والدولة رسول القضاء الميرم واذا استبد الانسان وأمهعت علمه المراشد وكان التعتكان أنو بزرجه وخامل القدد وضمع الحال مفهه المنطق فلمأتت للرزجه وخسء شرةسنة وحضرف مجلس الملث وقدجلست الوزراءلي كراسيها والمرازية في مجالسها وقف بحمال الملك ممقال الحمد للماأمول نعدمه المرهوب نقمه الدالءاميه بالرغبةاليه المؤيدالملك بسعوده فى الفلك حتى رفع ثانه وعظم سلطانه وأناريه الملاد وأعاشيه العياد وقسمله في التقدير وجوه التدبير فرعى وعيته بفضل تعمته وحماها المؤيدات وأوردها المعشيات وذادهاءنالاكان وأانههابالرفقواللين انعاماه ن الله تعالى علمه وتنسبالما في مديه واسأله ان سارك له فيما آياه و يحرله فيما استرعاه وبرفع قدره في السماء وينشهرذ كره تحت الماء حتى لاية له منهــمامناوي ولايجدله فيهما مدانى واستوهم لهحماة لاتنغمص فيها وقدرة لاشاذعنها وملكا لابؤس فيه وعافية تديم له البقاء وتكتر له الناء وعزا يؤمنه من انقلاب رعمه اوهجوم بلمه فالهمولى الخسير ودافع الشر فأمرالما فشىفه بثين المواهرور فيعه ولميدفع حداثه سنهمع نبيل كلامه اناستوزرم وقلدمخمرموشرم فكأنأ ولداحل وآخوخارج (وقال)عرس عبدالمز بزمالله على العباقل نعمة بعد الاسلام أفضل من مباية هذه السفلة بالفهم والعقل ولولم يكن هـذا ماعرف الله تعالى الامالحهل ألاترى الآالله تعالى خاطب أولى النهبى وذوى الالباب وذوى البصائر ويجب على العلمة ان يحمدوا الله تعالى على صاينتهم هدفه السفلة بالعقول والافهام كايحمدونه على جميع النعم (وقيل) لمروان بنجمد وهو آخر ماول بن أمية ما الذي أصارك الى هذاقال الاستبداد برأيي لما كثرت على كتب نصر بن سماوان أمده بالاموال والرجال قلت في نفسى هدارجل يريدا لاستكثارمن الاموال والجندي ايظهرك من فساد الدولة قبله وهيمات

أن منتقض على خراسان فانتقضت دولته من خواسان وقال الواقدى قال الفضار بنسهللا دعى للمأمون فى كورخواسان ما خلافة جاه تناهدا بإا الملوك سرورا بمكانه من الخلافة ووجهمك كاباستان شيخايقال له ذويان وكتب يذكرانه قدوجه بهدية ليمر في الارض استي منها ولا ارفع ولااثبل ولاافحرمتها فبعب المأمون وقال الشيخ مامعه فسألته ففال مامعي شئأكثر من على قات وأى شيء علمان قالرأى ينفع وتدبير يقطع ودلالة تجمع قال فسمر المأمون بذلك فأمربانزاله واكرامه وكتمان أمره فلمااجم على الموجه الى العراق لفنال أخيسه فاللذوبان ماترى فى التوجه الى العراق فالدأى وثبق وحزم مصيب وملك قريب فاأسير ماض فاقض ماأنت قاض قال له فن نوجه قال الفتى الاعور الطاهر الاطهر يسيرولا بهثر قوى هرهوب مقاتل غير مغاوب قال فيكم نوجيه ون الجند قال أربعة آلاف صوارم الاسسياف لاينتقصون العدد ولايحتاجون الىالمدد فسير المأمون بذلك ووجبه بطاهر ابن المسين قال وفي أى ونت يحرج قال مع طلوع النجر يجمع لله الاهر ويصير الى النصر نصرسريع وقتل ذريع وتفريق تلاث الجوع والنصر له لاعليه غيرجع الاص الياث واليه فظفرطاه روك انله النصر وقتل على ابن عيسى وذير الامين واستولى على عسكره وحاذ أموإله فأص الملالذوبان بمستة ألف درهم فلم يقبلها وقال آج الملك ان ملكم لهوجهني المك لانقصال مالك فلاتجهل ردى لفهمتك تسخطا وساقبل مايني هذا المال ويزيدعاب قال المأ. ون وماهو قال كتاب يوجد بالعراق فيهمكارم الاخلاق وعلوم الآتفاق من كتب عظيم الفرس فيسه شفاء آنفس من صنوف الاتداب عماليس فك ماب عند عاقل البيب ولافطنأريب يوجد تعت ايوان بالمدائن فيقاس بالذرعان فى وسط الايوان لازيادة ولانقصان فاحنر المدر وانلع الحجر فاذا وصلت الى الساجه فاقلعها تحد الحساجة ولاتلزم اغبرها فملزمك غبضرها فأرسل المأمون الى ابوان كسرى فخروافي وسطه فوجدوا صدندوقاصفيرامن زجاج عليه قفل منسه فحمل آلى المأمون فقال لذوبان همذا بغيتك قال أنع أيهاا الك قال خذها وانصرف فتكام باسانه ونفخ في القفل ف نفتح فاخرج منه خرقة ديباج فشرها نسقط منهاأو راق فعدهاما ئةورتة ولميكن في الصندوق شئ غيرها فأخذ الاوراق وانصرف الى منزله قال الفضل بنسمل فِئته فسألته فقال هدن كاب جاويدان خرد تأليف كيمبور وزير. لك ايرانشهر فطلبت منه شــ يأفد فع الى ورقات منه وترجها لى الخضر بنعلى ثما خيبرت الأمون فقال احل الى الورقات فعلم االيه فقراها فقال والله هذا الكلام لاما فحن فيهون لي "المنتما

\*(فصل) \* من نوادر برزجه رحكم الفرس نصى المنصاء ووعظى الوعظاء شفقة ونصيمة وتأديبا فلم يعظى الدين ولا نصى مثل فيكرى ولقداسة أت بووالشمس وضوء القمر فلم أستضى يشى أضو أمن نورقلى وكنت عند الاحرار والعبيد فلم علمكنى أحدولا فهرنى غديره واى وعادانى الاعداء فلم أراعدى لى من تفسى اذا جهات واحترزت لنفسى فهرنى غديره واى وعادانى الاعداء فلم أراعدى لى من تفسى اذا جهات ورأيت اله لا ياتيها بنفسى من الخاق كلهم حذرا عليها وشفقة فوجدتها أشر الانفس لمفسها ورأيت اله لا ياتيها الفساد الامن قبلها و زحنى المضابق فلم يزحنى مشل الخلق السوء و وقعت من أدمد البعد

وأطول الطول فلمأقع فى ثى أضرَّ على من اسانى ومشبت على الجرووط تت على الرمضاء فلم ا رناراأ مرتمن غضى آذا تمكن مي وطالبي الطلاب فلميدركني مدرك مشل انساني ونظرت ماالدا القياتلومن أين نالني فوجدته من معصية ربي سيمانه والتمست الراحة لنفسي فلمأحد شميأأروح لهامن تركها مالايعنيها وركبت أاعارورأ يتالاهوال فلمأرهولامثل الوفوف على سلطان جائر ويوحشت في العربة والجبال فلم اومشال القرين السوء وعالمت السماء والضباع والذئاب وعاشرتها وعاشرتني وغليتها فغلبني صاحب الخلق السوء وأكات الطسب وشربت المسكروعانةت الحسان فلمأجدش أألذمن العافية والامن وتوسطت الشماطيز والجمال والسباع فلمأجزع الامن الانسان السوءوا كات الصبروشربت المتر فلمأرشه مأأمة من الفقر وشهدت الحروب وتعبية الجيوس وباشرت السيوف وصارعت الاقران فلمأذ قرنا أغلب من المرأة السوء وعالجت المسدونة لمت الصحر فلمأر حلاأثة لم من الدين ونظرت فيما يذل العزيزو يكسرالةوى ويضع الشريف فلمآرأ ذل منذى فاقة وحاجة ورشةت بالنشاب ورجت الجارة فلم ارأنفذمن الكادم السوميخوج من فم مطالب بحق وعرت السحن وشددت فى الوثاق وضر تبعمد الحديد فلم بهدي مشل ماهدمني الغم والهم والحزن واصطنعت الاخوان وانتخبت الاقوام للمذموا لشذةوا لناثبة فلمأ رشيأ أخبرمن الشكرم عندهم وطلات الفنى من وجوهه فلم أرأغني من القنوع وتصدقت بالذخائر فلم أرصدقة انفع من رددي ضلالة الىهدى ورايت الوحدة والغربة والمذلة فلمارأ ذل من مقاساة الجار السوء وشيدت البنيان لاعزبه واذكرفلمأرشرفاأرنع من اصطناع المعروف ولبت البكساء الذاخرة فلم البسشة مثل الصلاح وطابت أحسن الاشماء عندالناس فلم أجدشا أحسن من حسن الخلق وسررت وطايا الماول وسبائهم فلماسر بشئ اكثرمن اللاصمتهم

و فصل) و و ن حكم شابا قراس ندى من كابه الذى ما منتحل المواهر المك بنقايص الهندى باأيها الملاث ا قرعتم الزمان و تعشر تساط الايام ولوم علية الدهر واعلم أق الاعمال براه فانق الهواقب وللايام عمرات في حدر وللاقد ار فيبات فاستهداها والزمان منقلب فاحدر دولته النم الكرة في سطونه سريع الغرة فلا تامن دولته واعلم ان من لا وفقسه من سقام الآثام في ايام حياته في أبعد من الشفاء في دار لادوا الهبها ومن أذل حواسه واسته بدها في يقدم من خيرانفسه بان فضلا وظهر نبله ومن لم بضبط نفسه وهي واحدة لم يضبط واسته مع قلم او ذله المناف المائمة والعراف المائمة والعوان مع كثرتهم وخشونة جانهم فكانت عامة الرعبة في قواصى البلاد واطراف المائمة أبعد من الضبط فاسد المائن المائمة من المائمة في قواصى البلاد واطراف المائمة من شهر عنى قهر حواسه المائمة من أنفس على واحدة واعلم ان الكلواحدة منهن القوية المائمة من شرة المست الدخرى في من ها تسلم من شرة المائمة واعدة واعلم ان الكلواحدة منهن النواش يكره الشهر واسته المائمة ويعيم ضباء المائمة والفي على المائمة من الفراش يكره الشهر في من من حرة المنافقة والفي على الفراش يكره الشهر في من من حرة المنافقة واعدة والفي على المائمة والفي على الفراش يكره الشهر في من من المنافقة والفي على المائمة ويعيم ضباء المائمة والفي على المائمة والفي على المائمة والمائمة والمائمة والفي على المائمة والمائمة والمائمة والفي على المائمة والمائمة و

المتبع لطيب الاداج يطلب مايقط رمن اذن الفيل لطيب واشحته فانه في طيب وانحة المسدن فيلهيه طيب الرائحة عن الاحتراس من تحريك الفيل أذنه فيتوج في أصل اذنه فتقع عليه ضربة الآذن فتقتله والسميك في البحر تحمله لذة الطعم أن يبتلمه فتعصل الصفارة في جوفه فمكون فيه حقفه (وذكرا الحصيم)ان خصالامعروفة قتات بالأفراط فيهاملوكا معروفين فالصدمات فيه قمد ما الملاء والافراط في العهد مات منه سب الملك والافراط في السكرمات فيه سازق الملك وشدة الحرص مات منه مهريق الملك والغضب أخر سخى الملك والطمع وآثل والفرح واطبات والانفء يوليس والتوانى زميرجر واخلق بخصال أهلكت ملوكا ان يعتنها الملوك \* واعدم ان الرعبة تسقطى الى الملك العادل اسقطا وأهل الحدب الى الغيث وينتعشون بطلعته عليه مكاته عاش النبات عمايت القطر بل الرعسة باللا العمادل أتم ففعامنها بالغدث لان لمنفعة الغمث وتمامع لوما وعدل الملائ على الدوام لا يتعدن له وقت ويحسسن بالملك ان يشبه تصاريف تدبيره بطماع عمانية أشياء وهي الغيث والشمس والقمر والريم واأنناد والارض والماءوالموت فاماشبه الغيث فتواتره فأربعة أشهرمن السنة ومنفعته لجميع السنة كذلك ينبغي للملك ان يعطى جنده وأعوانه في الاربعة أشهر تقديرا التمة السينة فجهل رفيعهم ووضيعهم في الحق الذي يستوجمونه بمنزلة كارسوى المطربين كل أكمة مشرفة وغانط مستفل ويغمر كلامن مائه بقدر سيمه ثم يستحبى الملك في الثمانية الاشهر حقوقه من غلاتهم وخواجهم كاتسطن الشمس بحرها وشدة فعلها نداوة الغمث والامطار فى الاربعدة الاشهر وأماشبه الريح فان الريح اطبقة المداخس تسرح فيجسع المنافذي لايفوتهامكان كذلك الملك ينبغي أنيتو لج قلوب الناس بجواسيسه وعمونه لا يحتفون عنه بشئ حتى بعرف ما يأتمرون به في بيوتهم وأسواقهم وكالقمر اذا استهل أيامه وأضاءوا عتدل نوره على الخلق وسرالفاس بضوئه ينبغي أن يكون الملك بهجته وزينته واشرا قه في مجلسه وإيناسه رعيته بشره فلا يخص شر يفادون وضيع بعدله وكالارض في كقيان السروالاحمال والمستروالامانة وكالنارعلي أهل الذعارة والفساد وكعاقبة الموت في الثواب والعقاب يكون ثوابه لايقصرعن اقامة حدولا بتعباوره وكالما في لينه لن لاينه وهدمه واقلاعه عظيم الشحران حاربه \* واعلم أنه قد يكتمف السلطان من شرار الناس والاعوان على الماحة الم من يستنشع ويستكره كالحمات تكتنف بالمسندل فيقتلها الصندل يطمع راتحته وبرده ويبسه وينتقع الصندل مااذلا يقرب منهمن يريدأن يقطعه وليكن فيكمع تلطفك تشديد البلاء فلا يتحرأ علمك فان القمر يستنار بضوته ويظهراه الكن الشمس يستظل من حرها ويسكن الها وقدقالت القرب فيمثل هذا لاتكن حلوا فتسترط ولامر افتلفظ اجعل اكل طبقة من أعدائك اشباههم منأعوا نكيسوسونهم فانهم كالما فىالاذن لاحيله فى اخراجه الابأرفق من الما الذي هومن جنسه \* اذاعاديت رجلا فلاتعاد جنسه واستبق من دونه أحدا فعسى تنتفعيه فان السمف القاتل من جنس الدرع الواقى ولاتطمعن في الكذوب والمطموع على الشرأن تعطفهما بالاحسان فانهما كالقرد كلاسمن باطعام الحدادوة والدسم ازدادوجهه قصاء قديردالواحد كمدالجيع اذاكان عاقلا كإبردالظل سوشعاع الشمس اذاكان وافياغاية ارمى الناس ان يقتل بسم مه واحدا لحكن وصدة عاقل ذهن تقتل الحيث باسره والملات الشريف العاقل لا يقدفه مدة حرة أهل البغى من انقطع المه ولزمه كان كالجوهرا الهني بنووه لا تطاف الدين المناف المناف

أَامِنْتُمْرِيْبِالمُنْوْنَ فَنْمُمْ \* رَبِّحُوفَ مَكُمْنِ فَيَأْمَانُ

قال ألاترى انبهرشان الملك أنامت المرأة على فراشه ورجلا فلمادام فراشه وثب عليه فقتله وباسراج الملك قتلته المراته بمدية خبأتها في عقاصها واعلم ان العدوقد علم منك مواضع الحذر وحالات الامن وانحاتر صده لك في حالات الامن والمواضع التي تظن العدد ولا يكمن فيها في كن أحذر ما يكون فيها وسا ترحكم هذا الباب قد قدمتها في تراحم كما شا

\*(فصل) \* قال غيره لا ينبغى للمالث ان وصوله أيام معلومة يظهر فيها فان في ذلك خصالاً مدموسة سنها انه قديع وقد و ذلك الموم عسل على أوبعض كسل أولذة مغتفة في لامه المنطوع على كره و منها انه اذا تتخاف عن الظهور في ذلك الموم لامر تما تطاوات الاعناق من الطهور في ذلك الموم لامر تما تطاوات الاعناق من الرعبة وكثر كلامها وقالوا هرض أومات أواصا شده آفة في كسب العسد و جرأة وسرورا و يكسب الولى حزناو حبسا ومنها انه قديوا عد عدق وأسوم يلتقمان فيه فلا ينم له ذلك \* ولا ينبغى ان يكون المال كثير القصر في عند فساد الزمان و خبث الرعبة وعن هذا قالت الحسكما اذا كان الجل كثير القفر كان نصيب الذئب

\*(فصل) \* من نوادركلام العرب من حكما كمّ بن صبنى وهذا وجركان له عقل وعلم ومعرفة وتحربة وتدعلق الفاس عند حكما الطيفة والفوافي اتصابف فن حكمه قال من فسدت بطائم من كن عص بالماء أفضل من السؤال وكوب الاهوال من حسد الناس بدا عضرة نفسه العدم من احتاج الحالميم مراجعت برفقسد خسر ما كل عثرة تقال ولا كل فرصة تنال لاوفاء لمن ايس له حساء قديشهر السلاح في بعض المزاح من وفي بالعهد فاذ وطفت بدنو والمرء يلهو طول الغضب بورث الوصب وبعق شرمن وق من المطنعة وما احتاج الهدم وما تما الكذب من والحلف مقت من لم يكف اذاه الق ماساه المحربة قال المناسبة والمحلف مقت من لم يكف اذاه الق ماساه المحربة قال من المنسبة المنسبة المنسبة المنسبة المنسبة المنسبة المنسبة المرض بالمال أنت من وبنفسك ان صحبت من المسلة أدب أفضل القمال صحبانة العرض بالمال المسرم والله من حادث الحمول بذى معقول ليس للمحلف مشل الرق من جالس الحمهال فلسمة منه والله ما جلاعنك النسمان مثل البيان ولانني عنك الهمتان مثل الميمان المينم من الموت غني لماله ولانقد من لاقلاله اذا أردت طردا لحرق ضعه الهوان كثرة العالم آية المحلل الموت غني لماله ولانقد من لاقلاله اذا أردت طردا لحرق ضعه الهوان كثرة العالم آية المحلل الموت غني لماله ولانقد من لاقلاله اذا أردت طردا لحرق ضعه الهوان كثرة العالم آية المحلل المناسبة والمناسبة والموالية والعالم آية المحلل المناسبة والمناسبة والمناسبة والعالم آية المحلل المناسبة والمناسبة والعالم آية المحلل المناسبة والمناسبة وال

كفر المهمة اؤم وجعبة الاحقشؤم أن من الكرم لين الشيم ايالا والخديعة فأتما خلق النيم أعض أخال النصيمة حسنة كانت أوقبيمة ربسباب قدها به الهماب الصدود آفة المقت سببالحرمان التوانى منسأل فوق قدره استمق الحرمان ايس كلطالب يصبب ولاكل غائب بؤب ان من الفساد اضاعة الزاد من حلمساد ومن تفهم مازداد لاترغب فيمن يزهد فيك رب بعيد أقرب من قريب المزاح يورث الضغائن سدل عن الرفيق قبدل الطريق وعنالحار قبل الدار غثل خسيرمن سمين غسيرك من أجدا السسير ادرك المقبل استرعورة أخيك لمايعلم فيك لاتكثرمن المزاح فتذهب هيبتك ولامن الضحك فيستنف بك من أكثر من شئ عرف به كؤ بالحلم ناصرا المنة تهدم الصنيعة نم الشئ الهدية بيز يدى الحاجة وبمانص غيرالناص وربماغش المنص المكلام فيما ينفعك خيرمن السكوت والسكوت عمايضرك خسير من آلكادم لايغرنك من جاهسل قرابة ولاجوار ولاالف فان أقربما تكون من النار قريا أقرب ما تكون منها تلهبا ارفض أهل الدناءة تلزمك المهابة دع مجااسة أهل الريب على كل حال فا ملك ان يسلم دينك لم تسلم من سو المقال الكرم شكر البلاء واللؤم كفرالنعمة أكرم الصنائع الامة الصدور ان تسلم من الناس حتى يسلو امنك منعدم الاعمان لمؤده الرواية فقها الحزن مفسدة للعقل ومقطعة للعملة كثرة النوم اماتة للقلب شتةالحذرتدل على ضعف المقين محادثة الجتى والسذيها وورث والخاتي الدايل على الحق اعجاب الموجعة له من لم يسمع الحديث فارفع عنده مؤتمه من حدث من لا يفقه كن قدم مائدة لاهل القبور من قطع علمك الحديث فلاتحدثه فليس بصاحب أدب من عرف بالصدق جاز كذبه ومن عرف بالكذب لم يقبل صدقه من وصل من يحسده قوى عدوه وقصم بنفسه اغتفرزاة صديقك منغضب منغيرشئ رضى من لاشئ منغضب على من لايقدر علىه طال حزنه الرجد لعبدهواه لولاجهل الحاهل ماعرف عقل العاقل ونخاف ريه كق ظله كسل الفقير هلاكه شم الغني فضيمته من لم يتو رع فى كالرمه اظهر فجوره كل ثني لابوافق الاحق فاعلم أنه صواب أذا غليتك امرأ تكفاه عدما فأنها عدوك من لم يعرف المدر من الشر فالحقيم فالبهائم من طلب ماعند العنيل مات جوعا جار الرجدل المواد كعاور المحرلا يتخاف العطش وجارا ليحمل في المقارة هالك اذالم تنتقع عصادقة الاحماء أتأهـ ل القبور منعادى من فوقه ابغضه من تحته الرزق مقسوم وآلم يص محروم من كثر كلامه على المائدة غش بطنه وابغضه أصحابه العلم زين ومنفعة والجهل شين ومضرة الجاهل يستطع الشير والعاقل يمنع نفسه من الشمر من لم يرتح للثناء فليس له نصيب في المروأة اذا كان المحارأ وصديق لاتنتفع بهفصور مشاهف الحائط فانه أزين للعائط وأخف للمؤنة العاقل برغب فى الادب والحاهـ ل يهوب منه العاقل اذا فاته الادب لزم الصعت لاتســ تنطق من تكذبه العاقل يتهمرأ به في نفسه والجاهل يقيم على جهله من في علم عقله فم علا نفسه من أظهر محاسنه ودنن مساويه كمال عقله من غلب هواه عقله افتضح من استشاره عدوه في صديقه أمر بقطيعته مصادقة الكرام غنيمة ومصادقة اللذام تدامة لاتدخل على صديقد التهدمة فيرجع الدعن النصيحة اذا اتقطع رجاؤك عن صديقك فالمقه بعدوك من طاب

مرضاة الاخوان بغبرشئ فليصادقأهل القيور العاقل ليسرف مصادقته مخادعة وأسمال الاحتيالخديعة وفائدتها أاغضب والحليم وأسماله الصمت وفائدته الحلم اذاجهل علمك الاجن فالبس له سلاح الرفق واللطف صديق كل احرى عقله وعدو كل احرى حقه من أنزل نقسيه عاقلا أنزله الناش جاهلا من قنع بكذب الثناء أظهر للناس رقاعت السكوت عن الاجة حواله السكوت زين الاحق والكلاميشينه من استطال علمك بملسه وتحلي نفضله فلاأ كثرانته فىالناس مشاله الجوادمحبب والضيل مبغض اذاحلت الصل مؤفة أبدى الت المرمان والعداوة الضلوينع ماعنده ويضل على ألجوا دبجوده من طلب من البخيل حاجة فهوشرتمنسه مزبذل المخيل صلته ورفع عنهمؤنته دامته مودته ضف المخل آمزمن الغمة منطلب من المراجة كن طلب السماف المفازة عدة الكريم نقد وعدة اللميم تسويف الحكريم يواسي اخوانه في دولته واللتيم يقطعهم لا تحضع للتيم فانه لا يعطمك انميا الصدرة الذى مذل لل ماله عندا لحاجة ونفسه عندالبلمة ويحفظ ل عندا لمغسب وينفعك عند الرجاء اذاصادةت الوزير فلاتحش الامير من لم يتَّعملُ في الصداقة فعاده من غشك فى العداوة فلاتله من كان الناس عنده سواء لم يكن له أصدقاء من صادق الاخوان بالمكر كافؤه بالغدر من لم يواس الاخوان في دولته خذل عندماً منه ابالـــأن تمنى مودّة من يحسدك فافه لايقب ل الحامل من حسد ل على على لم يسقع حسد يثل الحاسسة يقرح بزلتك ويعيب صوايك اذاوأ يتمن يحسدك ويسرك انتسام منه فع عليه أمورك من صبر على موقة الكاذب فهومثله وكل ثيمشئ ومودةالكاذب لاشئ مزبدأ لمنجهله فكافئه بحلك تغمه أقبل المروأة طلاقة الوجه والثانية التودد والثالثة الفصاحة الفاجر لاسالى ماقال والورع يتعاهد كلامه من شفل مشعولا فقد أظهر ثقله من صمرعلى شغل سو فقد نظر الى سخنة عينه من لم يغلب الزن بالصبرطال عه من استطال على الناس بغير سلطات فليصير على الذل والهوات لا تعقر الفقير السرى ولاترغب في الغنى الدنى من تشمه ما اسراة وغلبت علمه الدنا - قالا تبكرمه منأغضته أنكرته منأغنته أعطفته من تعرض لصاحب الدولة انقلب بهزيمة من صانع بماله لم يحتنهم من طلب حاجته من صاحب الكتاب ماوه ومن عادا همأ نكروه من شمخ علمك بأنفه وطمح بيصره ولميد خال علمك فضله فليهن علمك سلمه السفيه يقطع مودة لمتزل ويكتسب عداوة لمتكن حسل المروأة ثقمل من سالم الناس عُمْ خدلان الحاواق ورجال البلا قليل احفظ الموالك تذل اعداءك ماأجل الصيرعلي مالابدلا منه المحروم امنطال نصمه وكان الهره نشمه لاقوى أقوى من قوى على نقسه ولاعاجزا بحزى عزعتها الخبرق أهله غريب ما أضعف قوةمن يغالب من لايغاب

\* (الباب الرابع والستون مشقل على حكم منثورة) \*

اعلم أيم المريدان الله تعالى يمتحن أبدا موأصف اسماء ماعدائه ويضطر أوادا مواحبا عمالى أعدائه وفعة وتقريبا لا بدائه وتحدماله فوات أولما أله وذخر الهم عنده وزاني لديه تعظيم الاقدارهم وتشريف المنازله في وترفيع الدرجاتهم قال الله سبحانه وتعالى تعزية انبيه محدملي الله عليه وسلم له فليم ما كان يلقاه من سطول أعدائه وكذلك جعلنا لدكل نبي عدوا شسياطين الانس والحن

يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا وقال تعالى وكذلك بعلنا اكل ني عدوامن ألمجرمين يامجدلاتستوحش مناولاتتهمنا فىسيرتنا فيمن محبهو يحبنا فالبلاءلي وجهبن المحدهمالذنب والا خروفع درجة وتوفيراج ولذلك كان أشدا لناس بلا الانبداء ثم الصالحون ثم الامشال فألامثل فالبلآ بلاآن ولا ترجة التضعيف درجة وتعيص سبتة وبأوغ فضيلة وعاه منزلة وبلاءعقوية لانتهاك ومةواقتراف معصمة لنتخلوالمكارهأن تكون لحادث رجة فلارغبة عماأنم الله بهمنها أواسيئة عناضاعة فلاغنى عنزا جرعنها فلائى ذلك كان حلواها عظمت به المنة ووجبت لله به النعمة (وكانجعة ربن محمد) رضي الله عنه اذا وقع في شي بكرهه يقول اللهم اجهله أدبا ولاتجهله غضبا يوفى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لوكان المؤمن في رأس حبل القيض الله له من يؤذيه بامن ضاق صدره وحرج قلبه وسام خلقه من عدة أقلقه وحاسد حسده طب نفسا وقرعينا وانع عيشابشها دةالرسول للأبالايمان وعدول بالنفاق يمن مُخ ان عقلتها أمالك في الانساء اسوة أمالك في الصالحين قدوة فلولم القي الله عز وجل من المسسنات الابماافترقناه اختساراللقيهناالله تعمالي فقراعمن المسسنات ثقلاءمن السيئات قدينع الله بالماوي وان عظمت \* ويدلى الله بعض القوم بالنعم قال بعض الحسكاء الذي وأينام المحب فمانكره اكثر عاراً بناما نحب فما نحب وقال على من أى طالب رضى الله عنه ما أهمني ذنب امهات بعده حتى أصلى ركعتن السحون قبور الاحماد وشماتة الاعداء ويجربة الاصدقاء وأسعدالناس من كان القضاء له مساعدا وكان لمساعدته أهلا غلبالح الكريم من بدراليه الشمانةلؤم عوامالناس عدة نلواصهم مجيء القدر يسمبق الملذر من سخومن شئ حافيه من عبريشي الليه الخلق نمب المصالب مذاكرة الرجال تلقيح لالمابها أقلمافى طلب الحيلة الخروج من الاستكانة جانى العقوبة على نفسه أعظم جرما عليهامن المعاقب له عليها قرابة بغير منقعة بلمة عظمية المعمة متعة كفال أدبا لنفسك ما كرهتممن غيرك الحمية شؤبو بالجهل الانفة قوام السفه قل أنف لم يعقب دلا الغادركمين لايؤمن من أزدمام الكلام مضلة الصواب عجلوا القرى قبل والظن والحاق السمة أعجب مافى هذا الانسان قلمه والمموادمن الحكمة واضداد من خلافها فان سنع له الرجاء اذله الطمع وانهاج به الطمع أهلكه الحرص وان ملكه المأس ققدله الاسف وانعرض له الغضب أشتدبه الغيظ وان آستعد بالرضانسي التحفظ وان باله الخوف شغله الحذر وان اتسع له الامن استلمته الغرة وان حدثت له نعمة أخدته العزة وان امتعن عصيمة فضعه الحزع وانأفادمالا أطغاءالغمى وانعضته فاقةأشغله البلا واناجهده الحوع قعديه الضعف وان أفرطفى الشبع كظته البطنة فكل تقصيريه مضر وكل افراط لهمفسد أفضل القول بديهة امرئ وودت فى مقام خوف أشدالناس عاالذى يرى غيره فى الموضع الذى هو فيمأ ولا ماأخذ الله طاقة أحد الارفع عنه طاعته من العجب الاترضي عن المعلى رضاك وأعب من ذاك انتسخط علمه زايرالاسديشم مسولته علامة العلم العمل بالاعراض عندالمنادهة لاتمادواحتى تروآ لاتفغروا حتى تفعلوا لاتأنفواحتي تظلموا أوجه الشفعاء براءة الساحة من لزم الصعة والاستقامة لزمته الغبطة والسلامة قصص الاقرلين بمواعظ الاستوين البحث

قوله بالاعراض عند المناده ــ تهكذا في النسخة التي بأيدينا ولم نظهر معنا م فليحرر يوضع الحق كايورى الناوالقدح ايسمع الحسدسرور ولامع الحرص واحة ولامع السعط عَنا ﴿ وَالْ حِدِهُ مِن مِحِدِ الصادق) عست لمن بلي ما رسع كعف يففل عن أو يسع لمن ابتلي مالضمر كمف يذهب عنه أن يقول مسنى الضروانت أرحم الراحدين والله تعالى يقول فاستصياله شفناماه منضر وعمت أن بلى بالغ كمف مذهب عنه ان يقول لااله الاأن سحاناك اني كنت من الظالمين والله تعالى يقول فاستحمنا له ونحسناهمن الغر وكذلك نصى المؤمنين وعبت لمنخاف شسمأ كمف يذهبءنه ان يقول حسبى الله ونع الوكمل والله تعالى يقول فانقلبوا بعمة من الله وفضل لم يسسم مسو وعبت ان مكربه كيف يذهب عنه أن يقول وأفوض أمرى الى الله ان الله بصير بالعباد والله تعالى يقول فو قاء الله سما "تمامكروا وعيت لمن أنع علمه بنعمة خاف زوالها كمف يذهب عنه أن يقول ولولا ادد خلت حنتك قلت ماشا الله لاقوة الايالله كذاسنة الله سجانه فين صدق في الحائه الله ولم يتوكل في سهمائه الاعلمه \* المن مأغةأ وسذمة ألذا لموارد منحاة سن ستافة أوقدوم غاثب يعدأن جاءت بالبأس منه الركائب وأشهر المصادرظ فرعل قنوط الطسعة مخالفة للمروءة فاصبرلحق وجب علمك وانخالف هوالنا بهاءالمجاس الشريف بالرجل الفاضل المقين واحةوروح العمل النافذ بالرجل المديركهاء الماقوت واللؤاؤ ف تيمان الملوك ماأنورالهدى ماأظها اهمى ماأكرم التي ماأخدع الهوى ماأسرع السلا ماأجلد الصبا الجود أن يهضم الروح حظ الجسدوالاسراف ان يهضم المسدحظ الروح والعدل ان يعطى كلواحدمتهما حظه والشع أن تكف حظوظهما عنها عدو يخاف الله فيماتكره خرمن صديق لا يخافه فيما تحب من العب أن نطلب في صهة كل علمها منفعنا وأبكل العلم الى الله تعالى من غير بعث عن صحته لابرعك الماطل مماتري يه والكن احذران يصدع علمان بالحق فيشم دعلمك عمناك ووجهك من بطل رشاؤه بطل متعه الراغب فقهر بقدد رغبته الحق يعطى ويمنع تجاوز عن ذنوب الناس لتعتج عليهم واجتنب الذنوب لتقل حتيه معلمك الفراغ الفاضل عن الجمام مفسدة الجمة احدى العلتين الفرق نسي الحة حاى العامة في كالرمك وسوّ بينهم وبين السفلة في أحكامك موت في عزخبرمن حماة ف ذل الاكفاء من كل عط متباغضون مأضاع امر وعرف قدرنشه الدعة الهنية تكون بعدائقضا العمل ان يفارق الخبرصاحبه حتى يفارقه خبرالناس من تواضع عن رفعة وعفا عن قدرة الحاسد يظهر وده في كلامه و يفضه في افعاله قاسم الصديق ومعلى العدو الرباء بفسد العلانية والعب بفسدعل السريرة اذا كثرت القدرة قلت الشهوة من عرف قدره كفالنفسه كؤ بالظفرشف المذنب الحاطلم لسان الحاهل دارل حتف ملاظفرمع بغى ولاصمة معنهم ولاثناء مع كبر ولاصداقة مع خب من لم يعرف قدره فا كفه نفسك أحق مازدماخالف شهادة العقل قطع ظهرى وافسد الدين رجلان جاهل ناسك وعالم فاجرهذا يدعو الناس الى حهله بنسكدوه في أينفر الناس عن عله بفسقه من قوى هواه ضعف سؤمه من ظهر غنظه قل كبده كني بالظهرطارد اللمنقفة وداعباللنقمة من قبل صلتك فقدباعك مرومته الهدية تفقأ عين الحكيم عفوالرأى خيرمن استكراه الفكر من لم يؤمن بالقدر فقد كفر ومن مدانله فقد فحي ماا كتسب عنل الكير من استغنى بالله افتقر الناس المه التقصير يخلفل

عن الصواب الافراط يقعم الله الخطا ثلاث خسال مااجتم عن الاف كريم حسن المحضر واحتمال الرفة وقلة الملافة كثي مخبراعمايق مامضي وكني عبرا لذوى الالباب ماجر بوا التهاون بالمطاوب أول اسباب حرمانه الشبه ظلة لن يضيع اص وصواب القول حتى يضيع صواب العمل خبرا لامورما سرعاجله وحسنت عاقبته لاشرف معسو الدب ولابرمع شع ولا آجتناب محرم مع حرص ولامحبة مع زهو باجالة الفكر يستخرج الرأى المصيب وجسن التأنى تدرك المطالب وبالنصفة يكثرالتواصلون الفاحشة عارالابد وعقو يةغد الشماتة تعقب الندامة منسخر ابتلي فال الله تعالى ان تسخر وامنافانا اسخر منكم كانسخرون ادا فقد المنفضاون هاك المتعملون وب صيانة غرست من لحظمة وحرب جنيت من لفظة ماشاهد على غائب بادل من طرف على قلب شرالمال مالا ينفق منسه أفضل المال ماصين به العرض وبالافضال تشرف الاقدار الذي حصون سيبالفسادنفسه أذل عن يفسده عدوه أودهر ملاتعدق وديعة مالا الشهوةرق الحريص كاب يعبرعلى الانسان الاسان وعلى المودة العينان لاشرف أعلى من الاسلام ولاكرم أغلى من المتقوى ولاشفيع أعنى من التوبة أولى الناس باص من حافظ عليه الخيرموضوعان أوادهموفووان علاته الرغبة مفتاح الطلب ومطية الحسرة الحرص داع الى الحرمان التنقل بالحسنة ينني السيئة المسكافأة بالسيئة دخول فيها المبغى سائق الى الحسن اصلاح الرعبة انفع من كثرة الجنود حق المذموم التأنيب وحق المرحوم المعونة من الجهل والجفاء اظهارالفرح عندالمحزون المحزون يحقدعلى الفرح ويشحك والمكتئب سنظل السسلامة تدبأفاعى الا قات أعظم الناس قدرا من لم يجعل الدني النفسه قدرا ماأحدث محدث بدعة الاترك بهاسنة عزائم الامورخيارها ومحدثاتها شرارها المال يكتسب من انفاقه والعامة تنفق من تكسبها من أفني عره في جمع المال مخافة العمدم فقد أسلم نفسه للعدم (قال الشاعر) ومن ينفق الساعات في جعم ماله بمخافة فقر فالذي فعل الفقر من لم يقدر على جع الفضائل فلتكن فضائله ترك الردائل ادالم تمكن ملحاتصل فلاتمكن دماما تفسد استصلاح بعض العدو وأفضل من اهلاكه من سعادة المران يطول عمره ويرى في عدوه مايسره خبرالكت مااذاأ عادفارته النظرف وزادحسنه أووقف على خبره أثقل الاجال من السعت مروعة وقات مقدرته استجى من الله بقدرة ر مه من عقال وأطعه بقدر حاحدًا المهوخفه بقدر تدرته علمك واعصه بقدرص مرائعلي النار واعل للدشا بقدر فاثلافها وأعملالآخرة بقدرمقامك فيها الملك ينفق ليكتسب والعامة تكتسب لتنفق الطاعة بقدر الفاقة يفعش زوال النع اذازال معها التجمل أولى الاموربك اوجبها عليك الدنيا العافية والشباب الصحة اذاأقبل الامرأسريه واذاأ دبرصرح اذاعدل السلطان ملك قلوب الرعثة واذاجار لم علك منهم الاالريا والتصنع الصدقة من سعة وابدأ بمن تعول اذا أضرت النوا فال بالفرائض تركت النوافل وقدمت الفرائض قدرال بدل على قدرهمته وصدقته على قدر مرومنه وشعاءته على قدرأنفته وعفته على قدرغيرته من أطاع الواشي ضبع الصديق وسن جعل لنفسه حظا من حسن الظن روح قلبه شرمالك مالزمك اعمكتسبه وحرمت منفعة أنفاقه ربمغبوط بليلة فامت واكيه فى آخرها لاترج خيرمن لاير جوخيرك ولاتأمن جانب

من لايأمن جاتبك تاوك الطلب نجراا رجى للعودةمن تاركه خووا غرات الشهوات المخازى المصومة تمرض القلب أعم الاشباء نفعا فقد الاشرار من استكنى الكفاة كني الاعداء خبر مالكمااغناك وخبرمنهماوقاك صولة الكريم سلمة ذنب أسدخبرمن راسكاب بجبهة العبر يفدى حافرا افرس من استدر أبه خفت وطأ نه على اعدائه اعالك من دنياك ماأصلت به مثواك منأمن الزمان خانه ومن تعزز علمه اهانه كايجب ان تكون المرآة أضوأ من الناظرفها فسكذلك يعيدان يكون المؤدب أفضل عن يؤدب من ترك العمل عاينيني عومل عالاينسفي المس في المسراسوة ولافي الخطاقدوة ان تمكون لله ناصحا حتى تحب عدول ادا أطاع الله في عداوتك على عداوته وتقلم عاعادال عاسه وتغض وليك اذاعصي الله فيموالانك وتنزع عاوالالاعلمه لاتكن على الاسافة أقوى منائعلى الاحسان الشق من جع اغره وضمق على اننسه شرآ خلاق الكريم أن يمنع خيره من كانت الا خرة رأسماله كانت الدنيار بحه ومن كانت الدنيار أس ماله كانت الا يخوة خسارته أفضل العلم وقوف الرجل عندعله أفضل المال ماقضيت بهالحقوق المدع فخاخ مخمو وفقد علقت عليها ألفاظ ظاهرة رجا والعامة أمنية على ضلالة ورجاء الخاصة يقمن على ثقة القاسل من الملك كالنكشر من غيره عطاء الملوك زينة وسؤاله شرف وفي الامثال جاور يحراأ وملكا أذا كذب السقير بطل التدبير اخيث الازمنة زمن لا يميزفد الصواب لاتعطوا في الفضول ماخف تراليحزعن الحقوق الاكدان اقماع تؤدى والقاوية وابل تعي من أحب أن يسمى داهمالم يظهر دهاء م لادامل اهدى من التوفيق الحلاء الدلاء من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساعه الظن الحفظ قمد العلم المدارسة اذ كاملاقهم المقارحة احماء القطن استدم النعمة بالشكر والقدرة بالعفو والطاعة بالتألف والنصر بالتواصل للهوالرحة للغلق استقلال الكثير تعرض للتغيير ثلاثة اشباءتدل على عقول أربابها الكتاب يدلءلي عقل كاتبه والرسول يدلءلي عقل مرسله والهدية تدلءلي عقل مهديها لمعكمعلى العقول ماكم كالعبر ولمعكمها محكم كالحربة منعاب سفلة فقدرفعه ومنعاب سدا فقدوضع نفسه أحق الناس أن يؤمن على الديا أهلا خرة صومن صت سرائره وسقم من سقمت طوا هره بالكلام يعرف فضل العقل كابالرسول يعرف قدر المرسل ملالة أموركم الدين وعصمتكم النقوى وزينتكم الادب وحصن أعراضكم المم اذا أعطبت مالاترضى فارض بماأعطت كلما زداد الله مركثرة كان الخارج منه اشد حسرة وبقدر السمو فحالرفعة تكون وجية الوقعة الابقاء على العمل أشدمن العمل من التوقى ترك الافراط فى التوقى ويوريث الحرمة والذمام سنة في المروعة كان وراثه التركة وريضة فى الديانة لاتمد حن احراباً كثرمن قدره فتكون مهينا لنفسدك كذاباعلى غيرك لاتفرحن بسقطة عدوك فانك لاتدرى متى بعد ثها الزمان بك من الحفاء الكلام في الامر الحسيم من غير مشاورة أكثرالناس مخادعة لنفسه فيأص حسده عندالحمة وفيأص ص وعنه عندالشهوة وفيأمرد ينهعندالشمهة المصائب بغتات العاقل المديرأ رجىمن الاحق المقسل أشرف الصنائع مالم يكن مكافأة لماض ولارجاء لماق أرض النظيرةم كافته وآنس الملهي ثماستمع منه لمتكن غواية ولاهداية الاواليهماسابق وعنهماناكص احسانك الحالحر يحرضه على

المكأفأة واحسانك المحالف الحسيس يعثه على معاودة المسئلة ليس يتحن الاديب بأن يكون فاعلاللغىرانما يتحن بأن يكون تاركاللشر منصنع معك خبرا فاضعفه لهوالافلا يحزان تبكون مثمله الاشراريتبعون مساوى الناس ويغفلون عن محاسنتهم كمايتب الذباب المواضع المنغلة من الحسد ويدع صحيحه الظرف فطنة ما زجته اعبادة مع حذروية في فأذا خلت الفطنة من التوقى فصاحبها لايستمتع به أهل المروأة واذا خلت الفطنة من العمادة وقارنتها فصاحة فصاحبها غبرطب الظرف الالفاظ التي رتفع عنهاأ هل الملالة من المخلص من في ماطن الدنيا والمترفين في ظاهر الحال (وسيمت القاضي) أما العباس الجرجاني رجه الله بالبصرة يقول أول اسن نطق م دوالكلمة عرين الخطاب رضى الله عنه ودلك انه أتى سارق فقال له أسرقت قل لا فقال الرجل لافقال عراتك لظريف جهدا ابلا الاقلال والعمال ينبغي للعالم ان يتطامن للعاهل بقدرمارفعه الله علمه العقل أفقرالي الحصحمة والادب من الحسد الى الطعام والشراب أعظمالناس تحامن زالت نعمته وبعثت شهوته وضاقت مقدرته قلة العيال احدالسارين معالجة الموجود خبرمن التظار المفقود منعدم الحماعف دالفضيحة والصدير عندالنصحة سهلت علمه المفاصى كاها العالم مندل السراج من مربه اقتبس منه من تقدم بعسن النية نصره المتوفيق لن تكون لله ناصح احتى تحب أن يكون عد ولـ مطمعا من اذى الناس بلاسلطان كان مصيره الى الهوان مادحك عماليس فسائف اطب الغسرك فجوابه وثوابه ساقطان عندك المكروا للديعة في النار الاحداث تأتي من على مأمنه يؤتي الحذر المأكول للبدن والموهو باللمعاد والمحفوظ للعدقر ومنغضب على من لا يقدرعلى عمعذب نفسه واشتدغظه اطلبمايه ندك واترك مالايعندك فأن فيترك مالايعندك درانما يعندك من انكا الأشها لعدول المائتريه المالا تعاديه كل آت قريب الاستغناء عن الشئ خسير من الاستغناميه ومن خبر خبران تسمع بالمطر لا فحره بمايزول ولاغني فيما لايبقي شرالعيوب ماكان معمناعلى العموب شرالذنوب كانعله للذنوب أبلغ الرسل الكتب حاول الامور بالنصفة وأنازعم التبالظفر من أراد جالالاتم ومدالايام فليصب المروأة والصيانة فهصا دورة الشرف رب امر له ما بعده من سبق المك كان له صفوه من شروط المروأة التغابن للضعيف المروأ فترك الربية يكاداسة فضاء القوى على الضعيف أن يكون ظلى يكاداستيها الغدى من الضعيف ان يكون حورا القرآن ظاهره أنيق وباطنه عمق أوله حكم وآخره علم المحادثة على الطعام تزيدفي الشهوة وتذهب الحشمة وتزيل الانقماض ان تنال ما تحب حتى تصبر على كثير مما تسكره وان تنجو مما تسكره حتى تصدير عن كثير مما تحب دهاب البصر خيرمن كثيرمن النظر لانعدالهزم عزماا داساق عامع الرأى الاول الوهدم الفظرة بعدالفظرة تعقب لماقبلها وتزيد لمابعدها ليس مدح الرجل بمافسه تزكية انع الناميومن كفي أمردنياه ولم يهمه دينه الغريب من فقد اخوانه ونظرام وأن كان في وطنه الغريب من لاصديقاله الغريب الفقير الغريب الاحق الغريب من لاناصرله شمات لايستعى العاقل منهدما المرض ودوالقوابة الفقير من كانت الدنيا سيب صلته فانهاسب فطيعته فاحذران تجعلها وسيطا منك وبينأحد علامة الاشرارأن من خالطهم لايسلم منهم

ومنتركهم لايصرفوا شرهمعنه وأماالا خمارفن خالطهم ربح عليهم ومن غالطهم ترلئر شده البرثلاثة الصدف فى الغضب والجود في العسر والعفوعند القدرة من عتب على الزمان طالت مهتبته ستساق الى كل ما أنت لاق اذا صحب الارتماد الرشاد وجدالمراد ماأعتق من الذم من ملكدا لجهل ولاظفر بالعزمن احتمل مافى المعصمة من الذل ولاخرج من الدناءة من صرف جميع عقله الى الدنيا اخوالطلاعم ب المسئلة آخرالمكسمة ماعدمن أهل الجيمن كانمنأهل الهوى ولا كانمن أهل التقي من حادعن سيل الهدى من ذمأ دنى الاحسان لامتناع أقصاه لم يحمد شمامنه من دواعي الهلكة اضاعة المعرفة واعمالمن يني داره وجسمه يهدم ولمن يبرم أمور الدنيا واموره في نفسه يختل (قال على رضي الله عنه) من لمكن معنا كانعلمنا والساكتأخوالراضي الكاتملاملم كنلاعلمه أوهوغهرواثق فمه بالصواب المرمخبو تحت لسانه قيمة كلامرئ ما يحسن ألعم افى المصبية من النواب ينسى المصية شرمن المصيبة سوالخلق منها المحكمة رسم القاوب الخصومة تكشف العورة وتؤرث المعرة بلاء المؤمن من عافيت كالنارح يقهامن نورها قديكون اليأس ادراكا اذاكان الطمع هلاكا من لميرفع نفسه عن قدر الجاهل رفع الجاهل قدره عليه الذلة مع القلة تجوع الحرة ولاتأكل بنديها موتعاجل خبرمن ضمنى آجل الغضب عنسد المناظرة منساة للمحجة الاختصارأ ثبت المتكلم وأفهم للسامع الكلب في الحاضرة ينبح الضمف ويدفع الزائر وبردااسائل والكلب فالبادية يعن الصاحب وينذر بالضيف وبدفع السارق الاتغتر بقول الجاهلات انفيدك اؤلؤة وأنت تعلم انها بعرة مثل الصالاة مع سائر العبادات مثل السفسنة مع جدع من فيها ان سأت سلم الكل وان أصبيت أصب السكل آسل والبغض فتنة طلب المطمع حزم وطلب المؤيس عجز قدينظر المنطق من يعني به أذافست الزمان كسدت الفضائل وضرت ونفقت الرذائل ونفعت وصادخوف الموسر أكثرمن خوف المعسراتا عما الخبرع ارة القاوب لايصيدا أكثيرمن لايصيد لنقسه الواحدة بالعمل يحسن المنطق وبالقوة يتم العدمل الفكرة مرآة من أعظم النياس من قل ماله وكثر مجده الادب مع العقل حكالشعرة الممرة والعقل بلاأدب كالرجل العقيم الما المنامن القول والقلب أقسى من الحجر وقديثلم الماء الحراذا كثرا نحداره علمه الله الخساء اخفاء الفاقة أولى الناس مالرجة عالم يجرى علمه حكم جاهل لم يغب من شهدرأيه ولم يفن من بقي أثره ولمءت من خلد علم وقد سميق المثل لس بهالك من ترك مشل مالك كانه قبيح اذاركم فالخمل أن تحرى بنا حدث أرادت دون أن نديرها كذاك قبيح أن يجرى البدن والنفس بالعقل حيث أرادت من الشهوات أشق الامورمعرفة المر بنفسة عائب المجتمع علمه محجوج ليسشئ من البرالاودونه عقبة من الصبر ضرب الانسان عارباق ووترمطاوب (قيل العكم) هل الغضب مادّة تعسمه قال نع أن يعمل الانسان انه ابس يجب أن يكون مطاعا أبدا ولا يحب أن يعدم أبدا ولاعب أن يحقل خطؤه أبدا ولايجب أن يصسرعلمه أبدا بلقديطسع ويخدم ويتعمل الخطا ويصبرعلى النواثب فاذاعقل ذات لم يغضب وانغضب فقليل السعيدمن وعظ بغيره والشق من وعظبننسه لاتنفع كثرة العلم لمن لايعمل كالايفني ضوء الشمس عن لايمصر رضى بالذل

من كشف ضروبترك التورع وازرى بنه سه من استشعر الطمع المدع فوخ يسترها وخرفة الكلام وخدع المال الناس في الدنيا بالاخوان وفي الا تنو قبالا بحال صديق الرجل عقله وعد وبحقه من اجتمعت المه النعمة أديمت له الرغبة يحدّظ الاحترامن كل شئ الامن نفسه لاحود الايمال ولاصدا ققالا بوفاء ولا فقه الابورع العلمل الذى يشتهس أرجى من الصحيح الذى لايشتهى قلوب الرجال وحشمة فن تألفها أقبلت عليه اجعلوا بن كم وبين الحرام ستره من الخلال اقاء الرجل احلاه مسلا فلهم من الميصل على تدبير نفسه والاحلام فرح وهم كاذب والعامل بها كالمعتمد على الظل الزائل الدنيادول في كان منها الثقاف والاحلام فرح وهم كاذب والعامل بها كالمعتمد على الظل الزائل الدنيادول في كان منها الثقاف في نفق المن الموى به من حق النفه أن المناف و من كان شمه في الموامل برل جانعا ومن كان بغيرا للهوى به من حق النفهمة أن يرى أثرها من كان شمه في الطعام لم يزل جانعا ومن كان بغيرا للهم لم ين خذولا من خاف من فوقه خافه من تحتم ومن المختم من فوقه لم يحقم من دونه من عمل المول بالمنافي و المناف و المناف و المناف الم

فانف ق اداأيسرت غسيرمق من وانفق على ماخلت حسن تعسر فلا الجوديفي المال والمقلمة مقبل \* ولا الصل يبقى المال والمقلم مدبر (ولغيره)

لا تبخلن بدنيا وهي مقبلة ﴿ فَلْنَ يَضَرَّبُهَا النَّهِ فَرُوالسَّرِفُ وَانْ وَلَتْ فَالسَّكُومُ مِهَا اذَامَأُ دُيْرِتْ خَافَ وَانْ وَلَتْ فَالسَّكُومُ مِهَا اذَامَأُ دُيْرِتْ خَافَ

الغريب فى كلمكان مظاهم من سلان الحذار أمن العثار لم يحررا حسب القصد عبالاتم يستحيل الفقر الذى منسه هرب ويفوته الكرم الذى أتاه يطلبه فيعيش فى الدنياعيش الانقراء ويعاسب فى الا خرجة حساب الاغنياء من يطل ديله يكثرون (وقال على رضى الله عنه ) ما يظل فعل الله ينتظي به غثل خرج من معن غيرك ان احست ان لا يقو تلاما تشته بى فاشته ما يكدن من قصد اسهل ومن أسرف اوغر الفصد اخوالجام شرا السيرا لحقيقة بوئ لدفسك فى الجمالس مجلسا لا يقصر بك ولا تقام عنه اقتاع الشرمن صدر غيرك يقطعه من صدرك وازجر الماسيء بأنابة المحسن لكي يرغب فى الاحسان لن بهاك من مالا الماو عظل الحداد وازجر الرأى خيرالناس لغيره خيره ما نقسه احسان الله مكفو رعند من أصبح مصرا على ذنب الرأى خيرالناس لغيره خيره ما نقسه احسان الله مكفو وعند من أصبح مصرا على ذنب الرأى خيرالناس لغيره خيره الاعتباد الحرالغصب فى البنيان وهن على الخراب وبما شرف شارب الماء قبل به وب واى انفع من مال وحرم أوقى من وجال من استوعب الحلال من عرف الزمان لم يحتج الى ترجان من عرف الايام لم يفقل عن الاستعداد وسولك ترجان من عرف الزمان الم عنداد وسولك ترجان عقال الطاعة عنمة الاكياس عند تقريط العاج تكا الشقد الظلام حسن ضوء السراج عقال الطاعة عنمة الاكياس عند تقريط العاج تكا الشقد الظلام حسن ضوء الدراج عقال الطاعة عنمة الاكياس عند تقريط العاج تكا الشقد الظلام حسن ضوء الدراج عقال الماء قنامة الكلام حسن ضوء الدراج

الثناءا كثرمن الاستعقاق ملق والتقصرعن الاستعقاق عمي أوحسد أولى الناس بالرجة من احتاج اليها فحرمها من لميدوقد والعلمة لم يرحم أهلها كفاك أدمالفة سائما كو همة الفعرها محالسة الاحق غرر والتمام عنه ظفر لاتسأل عالم مكن فان في الذي كان شغل المخل امع لمساوى العسوب وحوزمام يقاديه الى كلسوء اذاصح القلب وصيح العدمل كان التوفيق احرازالهواقب بالاجتماد والاحتهادار بحيضاعة ألتوفيق خبرقائد كال العمل التوفيق منزفق في استمام الحظ من البغة أدرا وبلغ مقاربة الناس في اخلاقهم امن من غوائلهم لاتنظراني أحديالموضع الذى رتبدفيد وزمانه واكن انظراليه بقمته في الحقيقة فانهامكانه الطسيعي أبعدالنا سسفرامن سافرفي طلب أخسالح ليست البركة من الكثرة لكن الكثرة من البركة (وقال داودعلمه السلام) ان كان ماترى من الجهل يغيظ اذن مكثر الحهل ويطول غمل (قسل ليزوجهر) مالكم لا تعاتبون الجهلة قال لانامانريدمن العمان ان يبصروا العشق مرض نفس فارغ قلاهمة لها اجالة الفكرة واستخراج الفطنة تتبع الاساق الندم وتتسع الندم مالاقلاع الامن بالعراءة وكثرة الصديق بالتواضع وأعم الاشماء نفعا فقد الاشرار من يذرعداوة حصدندامة السمنة للنسا أغلمة وللرجال غفلة (قال المسيح) علمه السلام ماحلممن لم يصبرعندالجهل وماقوةمن لمبردالغضب وماعبادة من لم يتواضع للرب سحانه عبادةاانوكي المجير فيغبروقت والحلوس فوق القدر اذاوقعت الضرورة ارتفعت المشورة (قسل لحكم)أخرج الهممن قلك قال السرياذ في دخسل من اغتر بحاله قصرف احتياله اياكم وطلب الامورمن غيروجهها فمعنيكم طلها ولاتدوكوا حظامتها هيبة الزال تورث الحصر (قدل للعكم) لاى شئ تزويدت اصرأ ودسمة وأنت وسم فال اخترت من الشراقله (وقيل لحكيم) ما تقول في الزواج قال لذة شهر وهم دهر فتنة عالم الى أ بليس خدمن غواية ألف جاهل غنى المعاتب ولاغنى المعاذير الموالاذف الاسلام عنزلة الحلف في الحاهلة سب الحاهل المكا تشمر يف الهم عند أهدل القضل لان الماهل منسوب الى فعله وكان الحكم ستاً لم بحديث الجاهل كذاك الجاهل يتألم بسماع الحكمة اغنى الناسعن الحقدمن عظم قدره عن المحاذاة الكبيرالهمةمن الرجال من كان عنف الناصع عنده الطف موقعامن ملق الكاشع ان كانت الجدودهي الحظوظ فاللاالحرص وانكانت الامور ايستبدا تمة فايال السرور وان كانت الدارغدارة في الله الله أنينة (وقال الشعى) مارأيت الله سيمانه وتعالى أعطى عباده أجلمن الحلم (وقال عربن الحطاب) رضى الله عنسه خس من لم تسكن فعه فلا ترجمه اشي منأمرالدنيا والاخرةمن لم تعرف الوثمقة فأرومت والدمائة في خلقه والكرم في طبعه والنبلف نفسه والتعاقر عندربه (قال أبوعب دالله بن حدون) كنت مع المتوكل لماخرج الى دمشق فركب يو ما الى رصافة هشام بن عبد الملك فنظر الى قصورها مم خرج فرأى درا قديما هنالئحسين البناء بين مزارع وانهار وأشجار فدخه له فبيناهو يطوف اذبصر برقعة قله الصقت فيصدره فامر بقلعها فاذافها هذه الاسات

أيام نزلا بالدر أصبح خالبا ، تلاعب فده ممال ودبور

وأبناء أمدالال غواشم سادة \* صغيرهموعند الاله كبر اذا لسوا ادراعهم فعوابس \* وان لبسوا تجانهم فبدور على انهم يوم الاقاء ضراغم \* وانهم يوم الاوال بحور لمالى هشام بالرصافة قاطن \* وفسل ابه ميادير وهوأمير اذالعيش غض والمسافة قاطن \* وفسل ابه ميادير وهوأمير ووضل من مراد ونورك مزهر \* وعيش بني مروان فيل نضير بلي فسقال الغيث موسطاب \* علمال لها بعد الرواح بكور بلي فسقال الغيث موسطاب \* علمال لها بعد الرواح بكور فعز يت نفسي وهي نفس اذا جرى \* لها ذكرة وي اله لوفسير فعز يت نفسي وهي نفس اذا جرى \* لها ذكرة وي اله لوفسير ويما عليهم \* الهم بالذي تهوى اله نفوس بدور في في الدائرات تدور ويدل ان الدهر يتبعه غد \* وان صروف الدائرات تدور ويدل ان الدهر يتبعه غد \* وان صروف الدائرات تدور

فلماقرأها المتوكل ارتاع وتطير وقال أعوذ بالله من شراقد اره م دعاصا حب الدير فسأله عن كتبه افقال لاعلم لى به وأما الكتب وصفاتها فتحل عن الوصف ولتدأ حسن ابن الجهم في قوله

سمراذا جالسته كان مسليا \* فؤادل ممافسه من ألم الوجد يفيدل علما أوريدل حكمة \* وغير حسود أومصر على الحقد ويحفظ ما استودعته غيرغافل \* ولاخائن عهدا على قدم العهد زمان رسع في الزمان باسره \* بيجك روضا غيرذ اوولاجعد نقر احيانا بورد بدائع \* أخص وأولى بالنفوس من الورد وأنشد بعض العجم

اداماخلاالناس فى دورهم به بخمرسلاف وخود كعاب وأفسمهم فى ظلما اللمال به لعبرالندا مى ورهو السحاب خلوت وصحبى كتب العلوم به وبيت العروس بيت الكاب ودرس العلوم شراب العقول به فدوروا على بذال الشراب وما يجمعه للتراب وما يجمعه للتراب ومن مليما بنشد فى المحتب

اذا ماخلوت من المؤنسين \* جعلت المؤانس لى دفترى فلم أخل من شاعر محسن \* ومن علم صالح منذو ومن حصم بين أثنائها \* فوائد للناظر المفصر وان ضاق صدرى باسراره \* وأودعت السرلم يظهر وان صرح الشعر باسم الحبيث بأحتم ولم أحصر وان عدت من ضحره بالهجا \* وسد الخليفة لم أحدد

ونادمت فيه كرم المغيب \* لندمائه طيب الخدير فلمت أرى مؤنسا ماحيت \* علمه نديما الى المحشر وأنشدا بن حرم ليعض الادماء

ان صبنا المهاولة تاهو اعلينا و استبدو أبالرأى دون الجليس أو حسبنا التجارعد فا الى الفق مروصر فا الى حسباب الفاوس فازمنها البيوت تضد الحسبر وغملا به وحوة الطروس لور كناوذ الما كاظفرنا به من أما نينا بعلق تفيس غهران الزمان أعدى بنيه به حسد و فا على حساة النفوس وأنشد غيره

أنست الى النفر دطول عرى \* تفالى فى البرية من أنيس جملت محادث ونديم نفسى \* وانسى دفترى بدل العروس قدا سنفنيت عن فرسى برجلى \* اداسا فرت أو نعسل كبوس ولى عسرس جديد كل يوم \* بطرح الهم فى أمر العروس فبطنى سفرتى والحرج جسمى \* وهسمانى في أبدا وكيسى و ستى حدث يدركنى مسائى \* وأهلى كل ذى عقل نفيس

وائنكان الناطقون قدوصفوا فحودوا وقالوا فابلغوا فلقدقصروا وأحل ممدوحمن استقصرف مدحه المنتهى واستنزرفى تفريطه المحتفل وكيف لاوالكتاب نبج الأنيس فساعة الوحدة وتع المعرفة ببلادالغربة ونع القرين والدخيل ونع الوزيرو النزبل وعالممل على وظرف حشي ظرها وآناء ملئ من اح وحبذا يستان يحمل فى ددن وروضة تنقلب في حجر هل معتبشحرة تؤتى كلها كلساعة بألوان مختلفة وطعوم متباينة هسل معت بشحرة لاتذوى وزهرلايتوى وغرلايفني ومنالك بجليس يفيدلم الشي وخلافه والجنس وضده ينطقءن المونى ويترجم عن الاحيا انغضبت عليمه لم يغضب وان منطت عليه لم يعب أكتمن الارض وانممن الريح والهسى من الهوى واخدع من المنى وامتع من الضحى وأنطق من سعبان وائل واعلى من باقل هل معت عملم واحد تحلي بحال كشره وجع أوصا فاغزره عربى فارسى هندى سندى روى بونانى ان وعظ أسمع وان الهي أمتع وإن ابكي أدمع وانضرب أوجع يفيدك ولايستفيد منك ويزيدك ويستزيدك ان جد فيسر وان من وننزهة فيرالاسرا وووزالودائع قيدالعلوم وينبوع الحبكم ومعدن المكاوم ومؤنس لاينام يفيدك علم الاقلين ويخبرك عن كشرمن أنباء الا تحوين هل معتفى الاقلين أو بلغك عن أحد من السالفين جع هذه الاوصاف مع قلة مؤنته وخفة محمله لاير فألـ شيأمن دنياك نعم الذخر والعدة والمستفل والحرفة جلبس لايضربك ورفيق لايملك يطبعك بالليل طاعتــه بالنهار ويطعك فى السفر طاعته في الخضر ان أدمت الفظر السه أطال امتاعل وشعد طباعث وبسط لسانك وجودبناتك وفخم الفاظك انالفتة خلدعلى الايامذكرك واندرسته وفعرف اللقةدرك وانحلته فومعنده سراحك يقعد العسدف مقاعد السادة وبجلس السوقة

فى السالماول المرمه من صاحب واعزز به من مرافق وقد قال فيه الاول لناجلسا عائم لحديثهم الباء مأمونون غيبا ومشهدا يفيد وننا من علهم علم مامضى اله ورأيا وتاديبا وعقد مسددا بلافننة نخشى ولاسو عشرة الاولات منهم اسانا ولايدا قان قلت أموات فا أنت كاذب الاوان قلت احياء فلست مفندا فهذا ما أردنا أن غليه في هذا الكتاب فا كتبو ان شئم انقاسه ان كانت الانفاس عما يكذب

ه (قال المتوسل الى الله سيمانه بخير من وطئ البساط طه محود قطرية المسوب نشأة الى دمداط المحصح بدار الطبيع أدام الله جال ساو كه بدوام السماء دات الرجع والارض دات الصدع)

لملهنابإذا الحنان وبإنافذا لمكم وغااب الاصروقوى السلطان بسلطان مجدك اعتزت كلة أولماتك ونفذأ مراذفي اهل أرضك وسمائك سحانك ويحمدك أدلت الكون على مارضيت ان يكون العماد وولدت الامرة من تحقق عزيد الصلاحمة والقمام يحق السهداد وانطت أقام الدين وأغلام الدنيا عن أصبح به لواء العزة بك منشورا وجعلت نفوذ الكلمة ميسورا ماحبكان الامربين أدله شورى واقت أساس المنعة واليأس على عاد الاستنصار بقيوم أمرك ودعوم ملكك القائم على كل نفس ولك الشكرحتي تزلف لنابه من عنايسك غرف الاقدارعلى طاعة أهل حكمك وولايتك والبراءة الدك من شرة النفس الابية والعياذبك من ذل الهوى وظلم الطبع الذى يستفر الجمة حمة الحاملية غ الصلاة على سلم دخلفا تلك في الارض وامامأ وليائك ألقام بأمرك في الابرام والنقض محدسراج الولي الهدى الحاض عليك وتاج ملاك السدرالى رضاك والداعى ماذنك المسك وعلى آله رؤسا وولة الفتح المين وأصحابه الذائدين باءوالهم وأرواحهم عن كلة الحق مخلص مناه الدين وسلم اللهم تسليما واهدناج مصراطا مستقيما هداوان الكاب الحاسل الفي وضوح فضله عن الاجمال ف مدحه والتقصمل المسمى سراح الملوك كالم يغادرمن آداب الاخلاق وبدائع النصائع والامثال الرقاق من منعول ولامتروا وكمف لاوهولوا حدالعصم من له في تناتف المعارف الجعوالقصر منالىضر بامثاله المروحي وحوشوشي الامام العلامة مجدين الولدد أبى بكراافه ري الممالكي الطرطوشي فلقد جادت مده بأجل كتاب جادت ه يدنصنف فاوقر أسفرقاات الحكمة تحت ظل تعيانه الوريف واجعمؤاف ألف شمل الانبا وبعدا نصداعها وأودع خزائن الأفكارودا تعالفها تحالرشاق أتمالداعها استمل بشمال الامانة عن دفائق الحبكم حيث اشتمل على رقائق مواعظ وأحاسن أخسلاق من سلف من ماول العرب والعجم فتسايقت في مضمار تنزيله المحكم فرسان الزواجر والعسير وسارةت الى رقة الفاظه رموز ووادع العظة فكانمن احدى الكبر اعمر الله الهواجدران يكون لطموح الصدارة سراجا مشهقلا ولوفود احسان السساسة ورقىدرج الرآسة محلا آهلامحلي من معين بطبعه الابهبى وتمشيله الارغدالاشهي منه فيآى المكارم الفاتحة والخاتمة حضرة الفاضل يخصالح محدياعسى وتيس التحاوا لمضارمة جزاه اللهمن يدالاجو وبيناه الخيط الاسف

من الخيط الاسودمن الفجر وكان اجراء الطبع والتمثيل المصوب بالتهذيب الابتي والصبط والتعرير الوثيق المنفرد بالاصالة ماأذبدت أمواج بحرالنمل عطبعة بولا ق مصر الق حطت عناعتاق الاقلام وهام لبنان كلعب واصر وغردت عليها بلابل الافادة والانتفاع وسطعت من سماء ازديانها شعوس الجالة على صعات الابصارو الاسماع كيف لاوقد أوبت بهاشال مراحم ولى كل نعدمة وبالما " ثر المنثورة والحامدًا بلمة عز يزالدنيا ومطمع أبصار العليا الخصوص بالهمة السامسة والعزم الملي أفند بنا اسمعمل بن ابراهيم بن محمد على أيدالله بالصولة والمنعة دولته وبهج بجميل الذكروا الكرامة طلعته وحرس اشباله وانجاله الذين هم انجز لوعده وأنحى له سما الشمل الاسمى ومن نة نوعدله الاهمى من به نوب العدل صفيق سعادة المشمرالا فجم محمد باشابوقيتي حفظه الله وافالهمن الخسيرمذاه منوطة تلك الدار بنظرصاحب المساعى المشكورة والمكارم الغزار من به صادق الرأى يستغنى سعادة ناظر المطمعة والكاغد خانه حسس مائحسني موصولة النظر بوكالة وكمله المهتدى بدلالته الىسوامسيله من اذاأشارت المهارف فاياه تعنى حضرة محداً فندى حسى ملحوظة بعهدة ذى السعى الجميل والمقصد الاحدد جناب أبى العينين أفندى أحدمو كولة القصعيم المستطاب والتهذيب والتنقيم الذى ملا الوطاب الى وياسة ذى الفكر الناقب والفهم المدرار حضرة المولى الفاضل الشيخ ابراهيم الدسوقى عبد الغفار ولماغر دطعرالا كفال على غصون طبيع صالح هذه الاعال وحت مادحامؤ وخاحسن هذا الصنيع على لسان كل يصبر عقدارهاسمسع فاثلا

مدالجدة مددعت طرزها \* فهلمن سعددسا كرزها فكم قدرالجددوامري \* ترامحصاف النهي رزها وكم للسان العلاله عة التنادى ان استخرجوا كنزها وما الماس الاامرؤان يذل . مدنسامساقت له عسزها والقت السه مقالدها ، وأدنت الى سعمه حوزها وآخرياني عملي نفسم \* سماالضيم حتى يرى وخوها عمله الرأى مالايطسق \* كاحلت الف همزها وآخر أربي علمه هو اه \* وأمضى لفرصته غيزها \* أقام يشدب بالمنصنى \* و من الدى بالمشالزها يقوت بنكرا ماقوت ثغر ، منعمة احرزت حرزها اذامارنت عانت القلب منه \* فهل تحد القلب اوغزها وانهى ماست فيادوحة الحسن \* بهاعبث الدل أن هـ زها روعه مالف نا حصر هاالشذى علمه به لغيزها ويعيزه بالملام العدول ي برى نفس من صابرت عزها ومات له فانطر قد أجاد \* لابريزشهب الدجي فرزها يقول لنعيم السما راءنا \* مه عوز يجتدى عوزها

لهمه المحكة من حشاوعزا \* انفس عاماغه داكرها اذا نقيد الصيرنازيفها \* وانبذل الوصل بافوزها الا الواع أربع وجي وأى من \* عن الولع القلب قد رها وهات اجل في من سراح الملولة الله سناغرة أوضعت فزها كتاب أنانا بحق المقن \* فاتى النهم مامه ابترها يكاد سنابرقانياته . بحب القلوب رى ازها \* انان لشازير الاولين \* وأيرزمن طيها رمنها فكم فسم من عسرة المصر \* ومن عظم تقتضي قزها ومن حظة تستطيرالنفوس م لما قد دعى باغز مغزها بورث علمايدات الصدور \* ويحويلين الهدى ترزها لذا كانبالطب عن باب أولى \* لننشق منه النهي تأزها \* فلله در امرى صبالح \* وصالحة في السب رزها فِياً فِياءَ طبع جيل \* به للاماني قدي نجيزها فلار سي يحزى موا وفاقا \* ومن ما شاكلة يحزها ومذأفرغوا حلة الاتهاء \* على طبعه المفتدى انزها اشرت على الحال اوخ أضاء \* سراح الماول بطبع زها 7. A 357 V71 7A 71 1:15/9 ...

ووافق كال طبعه المنسير أواخررمضان المحرم سنة التاديخ المنظوم من هجرة البشير النذير صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصعبه ومن تبعهم على التي هي أقوم ماحن مشتاق الى البكاء واشتاق مهجو رالى ابن ذكاء والحد تله رب